



شيخ الفُقة إِنَّ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِلللللَّاللَّا اللَّا الللَّهُ الللَّا الللَّا الللَّا الللَّا ا

الجنزء التاسع الجنزء الوبل بنسخة الاصل المخطوطة المسححة بقلم المصنف طاب ثراء حقه وعلق عليه وأشرف على طبعه الشيخ عباس القوجاني

طبغ علم نغتت

وَلارُ لَهِ مِنَّاءُ لِلْهِ رَلِي كُلِّعِ رَبِّي

بهروت ر لبستنان ۱۹۸۱

الطبعكة السّابعكة

## تبسيانيالرمم يالرحيم

## (المقدمة السابعة في الائذان والاقامة)

الأذان الحة الاعلام وإن فسر بالنداء المستلزم له في قوله تعالى (١): ﴿ وأذن في الناس ﴾ من ﴿ أذن بؤذن ﴾ وقد يمد المتعدية كقراءة المد في قوله تعالى (٢): ﴿ وأذن الناس ﴾ من ﴿ أذن بؤذن ﴾ وقد يمد المتعدية كقراءة المد فيكون أصله الايذان كالأمان بعنى الايمان والعطاء بمعنى الاعطاء ، أو من ﴿ أذّ نَ 'بؤذّ نُ ﴾ بالتضعيف بمعنى التأذين كسلام بمعنى التسليم وكلام بمعنى التكليم ، والاقامة مصدر أقام بالمكان ، والتاء عوض من عين الفعل ، لأن أصله إقوام مصدر أقام الشيء بمعنى أدامه ، ومنه ﴿ يقيمون الصلاة ﴾ (٣) وشرعا الأقوال الخصوصة التي هي وحي من الله تعالى بالضرورة من مذهبنا ، وقال ابن أبي عقيل : إن الشيعة أجمعت على أن الصادق (عليه السلام) العن قوماً زعموا أن النبي (صلى الله عليه وآله) أخذ الأذان من عبد الله بن زيد ، فقال (٤): ﴿ ينزل الوحي على نبيكم فتزعمون أنه أخسذ الأذان من عبد الله بن زيد » معر"ضاً

<sup>(</sup>١) سورة الحج ـ الآية ٧٨

<sup>(</sup>٠) سورة البقرة ـ الآية ٢٧٩

<sup>(</sup>م) سورة المائدة - الآية . ٦

<sup>(</sup>٤) الوسائل \_ الباب \_ ١ \_ من أبواب الأذان والاقامة \_ الحديث ٣

بذلك لما أطبق عليه العامة العمياء من أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أخذه من رؤيا عبد الله بن زيد في منامه .

وعلى كل حال فهما من السنن الأكيدة للصلاة حتى ورد في موثق عمار (١) « لاصلاة إلا بأذان وإقامة » كما أن الأذان منهما يشرع أيضاً للاعلام بدخول الوقت ال عن ظاهر جماعة وصريح آخرين أن أصل شرعيته ذلك ، وان شرعيته في القضاء للنص (٢) وإن كان قد يناقش فيه بأن النصوص (٣) مستفيضة أومتواترة في الدلالة على أن شرعيته للصلاة أيضاً مع قطع النظر عن الاعلام ، كما أنها ظاهرة في ندبه للاعلام مع قطع النظر عن الصلاة ، كما تسمع جملة من النصوص في تضاعيف الباب دالة على ذلك ، فالأولى حينئذ جعل الأصل في مشروعيته الصلاة والاعلام كما صرح به العلامة الطباطبائي بقوله :

وماله الأذان بالأصل رسم \* شيئان: إعلام وفرض قد علم وان استحب هو أو مع الاقامة في مواضع أخر تعرفها فيا يأتي إن شاه الله ، وان استحب هو أو مع الاقامة في مواضع أخر تعرفها فيا يأتي إن شاه الله ، فما عساه يظهر من حواشي الشهيد ـ من أنه انما هو مشروع للصلاة خاصة ، والاعلام تابع وليس بلازم ـ لا يخلو من نظر ، قال : « هوعند العامة من سنن الصلاة والاعلام بدخول الوقت ، وعندنا هو من سنن الصلاة ومقدماتها المستحبة ، والاعلام تابع وليس بلازم ، وتظهر الفائدة في القضاء وفي أذان المرأة ، فعلى قولهم : لا يؤذن القاضي ولا بلازم ، وتظهر الفائدة في القضاء وفي أذان المرأة ، فعلى قولهم : لا يؤذن القاضي ولا المرأة ، لأنه الاعلام ، وعلى قولنا : يؤذنان وتسر المرأة به » وهو كما ترى ، نعم لا ارتباط لأحدها بالآخر ، فلا تتوقف العائدة المزبورة على تابعية الاعلام ، ولعل

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ــ ٣٥ ــ من أبواب الأذان والاقامة ــ الحديث ٧

<sup>(</sup>٧) الوسائل ـ الباب ـ ٧٧ ـ من أبو اب الأذان والاقامة ـ الحديث ١

<sup>(</sup>٣) الميسائل - الباب - ع - من أبواب الأذان والاقامة

مراده الرد على ما حكاه عن العامة بعد أن فهم منهم اعتبار الاجتاع فيها ، وإلا فمن المستبعد إنكاره مشروعية الأذان للاعلام مستقلا عن الصلاة مع جريان السيرة القطعية به واستفادته من المستفيض من النصوص ، كصحيح معاوية بن وهب (١) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : ﴿ قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : من أذن في مصر من أمصار المسلمين وجبت له الجنة » وغيره من الأخبار (٢) الواردة في مدح المؤذنين المحرمة لحومهم على النار السابقين إلى الجنة ، بل هم فيها على المسك الأذفر ، وان من أذن منهم سبع سنين احتسابا جاء بوم القيامة ولا ذنب له ، وان للمؤذن فيا بين الأذان والاقامة مثل أجر الشهيد المتشحط بدمه في سبيل الله ، بل المؤذن المحتسب بين الأذان والاقامة مثل أجر الشهيد المتشحط بدمه في سبيل الله ، بل المؤذن المحتسب كالشاهر سيفه في سبيل الله المقاتل بين الصفين ، إلى غير ذلك بما جاء في الثواب الممد لم مما يبهر المقول ، وحمل ذلك كله على مؤذني الصلاة في الجاعات في المساجد ونحوها لا داعي اليه بل مقطوع بعدمه ، و لقد أجاد العلامة الطباطبائي في ذكره أحكام كل من الاعلامي والصلاتي باستقلاله ، فلا يعتبر في الأول الاتصال بالصلاة ، بل ولا نية القربة الصرفة ، بل ولا ترك الأجرة على إشكال ، ولا اللحن والتغيير في احمال ، القربة الصرفة ، بل ولا ترك الأجرة على إشكال ، ولا اللحن والتغيير في احمال ، وانه لا يجوز أن يؤخر عن أول الوقت بخلاف الثاني إلى أن قال :

فافترق الأمران في الأحكام \* فرقاً خلا عن وصمة الابهام وقد تسمم فيا يأتي سربد تحقيق الذلك إن شاء الله ، والله الموفق .

(و) كيفكان فر (النظر) والبحث في الأذان والاقامة يقع (في أربعة أشياء الأول فيايؤذن له وبقام) وهما أي الأذان والاقامة مشروعان للفرائض الحنس باجماع

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب الآذان والاقامة \_ الحديث ١ وفى الوسائل « من أذن فى مصر من أمصار المسلمين سنة وجبت له الجنة » (٣) الوسائل ــ الباب ـ ٧ ـ من أبواب الآذان والاقامة

المسلمين ، ل العله من ضرور يات الدين والمشهور بين المتأخرين ، بل العل عليه عامتهم أنهما و مستحبان في الصلوات الحس المفروضة أداء وقضاه المنفرد والجامع المرجل والمرأة الحكن يشترط أن تسر المرأة ، وقيل ) والقائل السيد في الجل ، والمفيد في المقنعة وكتاب أحكام النساء ، والشيخ في النهاية والمبسوط ، بل في كشف اللثام سائر كتبه عدا الحلاف ، وابن حمزة في الوسيلة ، والقاضي في المهذب وشرح الجل ، وابن زهرة في الفنية ، وأبوالصلاح في الكافي ، والكيدري في الاصباح : (ها شرطان في الجماعة ) في الغنية ، وأبوالصلاح في الكافي ، والكيدري في الاصباح : (ها شرطان في الجماعة ) وإطلاق المصباح أن بهما تنعقد الجماعة خصوصاً مع عدم تعارف انعقاد جماعة خاصة وإطلاق المصباح أن بهما تنعقد الجماعة خصوصاً مع عدم تعارف انعقاد جماعة خاصة للنساء ، بل ربما قبل بعسدم مشروعيتها لهن كما تسمعه مفصلاً في بحث الجماعة ، فيتفق الجميع حينتذ ، ولذا نسبه القاضي إلى أكثر الأصحاب ، بل قد يظهر من الغنية الاجماع عليه .

(و) لحن مع ذلك (الأول أظهر) الأصل واستصحاب حال عدم اعتبارها الثابت قبل نزول جبر أبيل بهما كما تسمعه من بعض النصوص (١) وإطلاق دليلي الجماعة والصلاة ، وقول الصادق (عليه السلام) في خبر الحسن بن زياد (٢) : « إذا كان القوم لا ينتظرون أحداً اكتفوا باقامة واحدة » وصحيح علي بن رئاب (٣) المروي عن قرب الاسناد للحميري انه سأله فقال : « تحضر الصلاة ونحن مجتمعون في مكان واحد تجزينا إقامة بغير أذان قال : نعم » متماً بما عن المختلف من الاجماع المركب على استحبابهما أو وجوبهما ، وأن القول بوجوب الاقامة خاصة خرق للاجماع المركب ومعتضداً بما ستعرفه من إطلاق دليل استحباب الأذان بل والاقامة الظاهر في تناول الجماعة التي كانت من المتعارف في ذلك الزمان ، بل لعل الانفراد كان من النادر متماً

(١)و(٢)و(٣) الوسائل \_ الباب ٥\_ منأبواب الأذان والاقامة ـ الحديث ١٠٠٨٠٠

ما بحتاج منه إلى ذلك بالاجماع المزبور .

بل إن أراد المشترط المذكور الاشتراط حتى مع سماع أذان الجار ، وسماع الامام أذان غيره ، والمؤتم في فرضين بفرض واحد اللامام ، وللجامع بين الفرضين وفي الظلمة والريح والمطر كانت النصوص الدالة على سقوط الأذان والاقامة في هذه الا حوال حجة عليه ، فني خبر أبي مريم الا أنصاري (١) ان الباقر (عليه السلام) أم قوماً بلا أذان ولا إقامة فسئل عن ذلك فقال : « إني مررت بجمفر وهو يؤذن ويقبم فلم أتكلم فأجز أني ذلك » وخبر عمر بن خالد (٣) عن الباقر (عليه السلام) « انه سمم فلم أتكلم فأجز أني ذلك » وخبر عمر بن خالد (٣) عن الباقر (عليه السلام) « انه سمم أذان جاره فقال : قوموا فقمنا فصلينا معه بغير أذان ولا إقامة ، فقال : يجزيكم أذان جاركم » .

وقد دات النصوص (٣) المقبولة عند الأصحاب على جواز إثمام المسافر في ظهره وعصره بظهر الامام ، ومغربه وعشائه بعشاء الامام ، وفي صحيح أبي عبيدة (٤) عن الباقر (عليه السلام) ( ان رسول الله (صلى الله عليه وآله ) إذا كانت ليلة مظلمة فريح ومطر صلى المغرب ثم مكث قدر ما يتنفل الناس ثم أقام مؤذنه ثم صلى العشاء ثم انصرفوا » وفي صحيح رهط منهم الفضيل وزرارة (٥) عن الباقر (عليه السلام) أيضاً ( ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين ، وجمع بين الغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين » إلى غير ذلك من النصوص التي إن لم

<sup>(</sup>۱) و (۲) الوسائل ـ الباب ـ . ۳ ـ منأبواب الآذان والاقامة ـ الحديث ٧ ـ ٣ وروى انثانى في الوسائل عن عمرو من خالد

<sup>(</sup>٣) الوساءل ــ الباب ــ ١٨ ــ من أبواب صلاة الجماعة ــ الحديث ١ و ٦ والباب ٣٠ ــ الحديث ٩

<sup>(</sup>٤) الوسائل ـ الباب ـ ٧٧ ـ من أبو أب المواقيت ـ الحديث ٧ من كتاب الصلاة (٥) الوسائل ـ الباب ـ ٧٧ ـ من أبو اب المواقيت ـ الحديث ١٩ من كتاب الصلاة

يلتزم تقييد دعواه بها كانت حجة عليه ، بل لا يبعد انقداح الاستحباب من هسذا التسامح فيها ، بل قد يظهر من خصوص الأولين أن الحاضرين لم يكن معادماً عندهم الوجوب ، ولذا ما بادروا جميعهم إلى السؤال والاستفسار ، بل قد يشم أيضاً من نصوص (١) الصف والصفين ندب الأذان أيضاً باعتبار ظهورها في أن من صلى باقامة بلا أذان صلى معه صف من الملائكة ، ولولا أن صلاته قابلة اللايمام لم يؤتم به الملائكة ،

بل إن أراد هذا المشترط بطلان صلاة من أراد الاثمام بالمتلبس في صلاته منفردا حتى يؤذن ويقيم ، أو لامجزيه أيضاً ذلك باعتبار عدمها ممن أراد الاثمام به إذا فرض أن صلاته كانت بدونها ، أو باعتبار أن ما وقع منه سابقاً لا بعنوان الجماعة لا يجتزى به كانت السيرة القطعية والنصوص حجة عليه أيضا ، خصوصاً إذا ضم مع ذلك بطلان صلاة الامام بمجرد عروض الاثمام به في أثناء صلاته ، بل من المستبعد جدا الترام ذلك حتى قبل التلبس ، إذ لا تنقص حينئذ صلاة الامام عن صلاة المنفرد ، ونيسة الامامة غير لازمة ، وإن وقعت باطلة غير قادحة في صحة الصلاة ، إلى غير ذلك ممالا المامة غير لازمة ، وإن وقعت باطلة غير قادحة في صحة الصلاة ، إلى غير ذلك ممالا الدعوى في بأحل وضوح فساد التزامه أو استبعاده ، بل كنى باجمال موضوع هسذا الدعوى في بطلانها ، بل امل فيها إجمالاً من جهة أخرى ، وهي أنه لم يعلم إرادة الوجوب التعبدي أو الشرطى .

بل يمكن إرادة المشترط أن ذلك شرط فى فضيلة الجاعة لا صحتها المستلزمة البطلان الصلاة ، قال في الدروس : « من أوجب الأذان في الجاعة لم يرد أنه شرط فى السحة بل في ثواب الجاعة ، وكان مراده ما يشمل الاقامة من الأذان ، فيوافق حينئذ ما عن المهذب البارع وكشف الالتباس وحاشية الميسي من أن من أوجبها في الجاعة أراد أنها شرط في ثوا بها لا فى صحتها ، بل عن المبسوط الذي هو أحد ما نسب

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ــ ۽ ــ من أبواب الآذان والاقامة

اليه الوجوب ، بل العله العمدة أنه بعسد نصه على وجوبها فى الجماعة قال ما نصه : « ومتى صليت جماعة بغير أذان ولا إقامة لم تحصل فضيلة الجماعة ، والصلاة ماضية » بل العله المراد أيضاً مما عن النهاية من أن من تركها فلاجماعة له ، والمصباح « بهما تنعقد الجماعة » ومثله نقل عن الكافي .

بل اهل المراد عدم فضيلة الجماعة المشتملة عليهما، وإلا ففيها فضل أيضاً الاطلاق 
دليل استحباب الجماعة الذي لم يصلح ما هذا لتقييده الذه هو ليس إلاخبر أبي بصير (١) 
سأل أحدها (ع) و أيجزي أذان واحد ؟ قال : إن صليت جماعة لم يجز إلا أذان وإقامة 
وإن كنت وحدك تبادر أمرا تخاف أن يفوتك تجزيك إقاءة إلا الفجر والمغرب ا
فانه ينبغي أن تؤذن فيهما وتقيم من أجل أنه لا يقصر فيها كما يقصر في سائر الصلوات 
المعلوم ضعف سنده ، ولا جابر يعتد به محقق ، خصوصا وقد سمعت غير مرة احمال 
عدم تحكيم المقيد على المطلق في المندوبات ، بل يحمل على إرادة المستحب في المستحب . 
وأضعف من ذلك الاستدلال به على الوجوب التعبدي أو الشرطي ، ضرورة 
وأضعف من ذلك الاستدلال به على الوجوب التعبدي أو الشرطي ، ضرورة 
طهوره في إرادة الاجزاء في الفضل والندب بقرينة ما ستعرف من ثبوت استحبابها 
للمنفرد ، مع أنه عبر فيه بالاجزاء أيضاً ، بل المل قوله (عليه السلام) فيه : « فانه 
بنبغي » إلى آخره ، مشعر بارادة ذلك منه كالتعليل ، واحمال إرادة أقل الواجب 
منه بالنسبة إلى الجاعة دون غيرها يدفعه أنه قد وقع منه (عليه السلام) جوابا اسؤال 
واحد عبر فيه بلفظ الاجزاء ، فن المستبعد بل المنوع بعد مراعاة مطابقة الجواب 
واحد عبر فيه بلفظ الاجزاء ، فن المستبعد بل المنوع بعد مراعاة مطابقة الجواب 
للسؤال إرادة ذلك منه ، خصوصاً وظهور لفظ الاجزاء في الواجب انما هو من جهة 
للسؤال إرادة ذلك منه ، خصوصاً وظهور الفظ الاجزاء في الواجب انما هو من جهة

<sup>(</sup>۱) ذكر صدره فى الوسائل فى الباب v من أبواب الآذان والاقامــة ــ الحديث v وذيله فى الباب r منها ــ الحديث v

غلبة الاستمال ونحوها ، فبأدنى قرينة يرتفع الوثوق بارادة ذلك فضلاً عما سمعته مما ذكر ناه من أدلة الندب التي يمكن دعوى القطع بملاحظتها أن المراد منه ذلك ، بل وعن موثق عمار (١) « سئل عن الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده فيجي، رجل آخر فيقول له : نصلي جماعة هل يجوز أن يصليا بذلك الا ذان والاقامة ? فقال : لا ولسكن يؤذن ويقيم » خصوصاً بعد تضمن خبر أبي مريم (٢) وعمر بن خالد (٣) السابقين الاجتزاء بسماع الامام أذان الغير من الجار وغيره ، فأذانه أولى ، ونيه الفرادى والجماعة لا مدخلية لها ، ولا استفصال في الخبر أن الامام هوالذي أذن سابقاً أو لا ، مضافاً إلى ما سمعته من أدلة الندب السابقة .

فلاريب حينئذ في إرادة ذلك من نفي الجواز ، ومفهوم صحيح الحلمي (٤) عنه (عليه السلام) « ان أباه كان إذا صلى وحده فى البيت أقام إقامة واحدة ولم يؤذن » لا يقتضي سوى فعل الأذات منه الذي هو أعم من الوجوب، فلا يعارض أدلة الندب حينئذ، كما أنه مما ذكرنا يعلم المراد من مفهوم صحيح ابن سنان (٥) « يجزيك إذا خلوت فى بيتك إقامة واحدة بغير أذان » وأنه نني الاجزا، في العضل والندب، ودعوى أن الجماعة هيئة متلقاة من الشرع فيقتصر فيها على المتيقن يدفعها منع انحصار المتيقنفيه أولاً ، ومنع وجوب مراعانه بعد ظهور الا دلة ولو الاطلاق منها في الا عم،

فظهر حينثذ أنه لا مناص عن القول بعدم الوجوب تعبداً أو شرطاً في صلاة الامام والمأموم أو المأموم خاصة كباقي شرائط الجماعة .

وأولى من ذلك بذلك جماعة النساء بناءً على انعقاد جماعة لهن ، للشك في جريان

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٧٧ \_ من أبواب الأذان والاقامة \_ الحديث ١

<sup>(</sup>٢) و (٣) الوسائل ـ الباب ـ . ٣٠ ـ من أبواب الأذان والاقامة ـ الحديث ٧ ـ ٣

<sup>(</sup>٤) و (٥) الوسائل \_ الباب \_ ه \_ من أبواب الأذان والاقامة \_ الحديث ٢ - ٤

قاعدة الاشتراك هنا ، خصوصاً بعدأن سأل عبدالله بن سنان (١) الصادق (عليه السلام) « عن المرأة تؤذن للصلاة فقال ( عليه السلام ) ـ في جوابه ولم يستفصل ــ : حسن إن فعلت ، وإن لم تفعل أجزأها أن تكبر وأن تشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محسداً رسول الله (صلى الله عليه وآله) » وزرارة (٢) في الصحيح أيضاً الباقر (عليه السلام) « النساء عليهن أذان فقال : إذا شهدت الشهادتين فحسبها » وجميل بن دراج (٣) الصادق ( عليه السلام ) في الصحيح أيضاً « عن المرأة عليها أذان وإقامة فقال : لا » ونحوه في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلى (عليه السلام) المروي عن العلل (٤) بل قال أبو مريم الأنصاري (٥): « سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول: إقامة المرأة أن تكير وتشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً (ص) عبد ورسوله ، وأرسل في الفقيه (٦) عنه ( عليه السلام ) أيضاً « ايس على النساء أذان ولا إقامة ولا جمعة ولا جماعة، ومن هنا قيد من عرفت بجماعة الرجال ، والمتجه على المختار الفرق بينهما بالتأكد وعدمه في الجماعة وغيرها ، كما أن المتجه تفاوت الأذان والاقامة في التأكد وعدمه من حيث الجماعة ، لظاهر النصوص السابقة التي منها مايظهر منه أن الأذان لأجل اجتماع المأمومين ، وإلا فلو كانوا حاضرين مجتمعين لم يشرع ، بل ستعرف تفاوتهما في ذلك في الفرادى أيضًا . ولوكان الامام رجلاً والمأمومون نساءً فني إلحاق ذلك بجماعــة الرجال أو النساء وجهان ، أقواهما الثاني على تقدير الوجوب ، الا صل مع خروج الفرضُ عن مقتضى الدليلين ، بل وعلى المختار أيضاً بالنسبة إلى تأكد الجماعة وعدمه ، فتأمل هذا ،

ومن الفريب اقتصار المصنف هنا على نقل القول بالوجوب للجماعة خاصة من

<sup>(</sup>١) و (٧ و (٣) و (٤) و (٥) و (٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ٩ ـ من أبو اب الأذان والاقامة ـ الحديث ٩ ـ ٢ ـ ٣ ـ ٧ ـ ٤ ـ ٣ ودوى الرابع في الوسائل عن الفقيه

بين الأقوال مع أن القول بوجوب الاقامة في جميع الصاوات أقوى منه قطماً ، وقد ذهب اليه المرتضى والحسن بن عيسى والكاتب كاقيل ، بل صرح الحسن منهم ببطلان صلاة من تركها عمداً ، كما أن المرتضى والكاتب على ماقيل صرحا بتقييد ذلك بالرجال نظراً إلى النصوص المزبورة ، ولعله مراد الحسن أيضاً استبعاداً لارتكابه طرح النصوص السابقة بقاعدة الاشتراك ونحوها .

وعلى كل حال فقد مال اليه جماعة من متأخري المتأخرين كالمجلسي والأستاذ الأكبر والمحدث البحراني، بل جزم به الأخير، بل في منظومة الطباطبائي:

والقول بالوجوب فيهما وفى \* جماعـــة و للرجال ضمف ولا كذا الوجوب في الاقامة \* عليهم للنص ذي السلامة لذاك أفتى بالوجوب السيد \* وأنه لو لا الشذوذ جيــد

كل ذلك لاستفاضة النصوص في الدلالة على وجوبها فى الفرائض ، بل قديدعى تواترها على اختلاف كيفية الدلالة فيها ، منها ما تقدم ،ن التعبير باجزاء الاقامة الشعر بكونه أقل المجزي من الواجب ، ومنها ما تسمعه إن شاء الله عن قريب ، ومنها ما يأتي إن شاء الله فيمن دخل (١) فى الصلاة مع نسيان الاقامة ، ومنها ما دل (٢) على أن الاقامة من الصلاة وأنه يحرم بعدها الكلام .

ولا معارض لذلك فيها سوى صحيح زرارة أو خبره (٣) ﴿ سَأَاتَ أَبَا جَعَفَرُ عَلَيْهِ السَّلَامِ ) عن رجل نسي الأذان والاقامة حتى دخل في الصلاة قال : فليمض فى صلاته ، فانما الأذان سنة ﴾ بناء على إرادة الندب من السنة فيه ، وما يشمل الاقامة

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٧٩ ـ من أبو اب الأذان والإقامة

<sup>(</sup>٧) الوسائل ــ الباب ــ ١٠ ــ من أبواب الأذان والاقامة ـ الحديث ١٣

<sup>(</sup>٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب الأذان والاقامة \_ الحديث ٩

من الأذان فيه ايطابق السؤال، ولاطلاق الهظ الأذان عليها في جملة من النصوص (٤) أو على ما تسمعه من المختلف من الاجماع المركب ، إلا أنه قد يمنع الأول ويراد الواجب بالسنة ، فيكون التعليل موافقاً لما ورد في غيره من النصوص (٥) المتضمنة لعدم إعادة الصلاة بنسيان القراءة والتشهد وغيرها معللاً ذلك فيها بأنها انما وجبت في السنة بخلاف نسيان الركوع والسجود ونحوها مما دل على وجو بعما الكتاب .

ألابهم إلا أن يقال: إنه مسلم فيا دخل في الصلاة من الأجزاء لا ماكان خارجاً عنها بما هو كالشرائط، فانه لا فرق في إعادة الصلاة بنسيانه بين ما وجب بالسنة والكتاب، فلا يتم التعليل حينئذ إلا مع إرادة الندب منه، أو يقال: إن إرادة الوجوب بالسنة إن كان محتملاً فهو في الاقامة دون الأذان المجمع على استحبابه في غير الفجر والمغرب والجماعة، فلا محيص عن إرادة الندب حينئذ، واحمال كون الراد هنا من كونه سنة الثبوت بالسنة وجوباً أو ندباً ــ وكلاهما مشتركان في عدم إعادة العملاة بنسيانها وإن كان لاخصوصية في ذلك لاندب السني ــ خلاف المتعارف من إطلاق الفظ السنة بلا قرينة .

وقد يناقش فى الأول بمنع خروجها أولاً خصوصاً الاقامة التي ورد فيها أنها من الصلاة ، وثانياً منع حصر الفرق بذلك في الأجزاء ، وفيها معاً خصوصاً الأولى مالايخفى ، نعم قد يقال : إنه يكفي فى رفع الدلالة اشتراك هذااللفظ فى المعنيين وتردده بين الأمرين ، وتعيين إرادة الندب منه بالشهرة ليس بأولى من تعيين المعنى الثاني جمعاً بينه وبين باقي النصوص الدالة على الوجوب ، وفيه أيضاً نظر واضح .

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ١٩ \_ من أبواب الأذان والاقامة \_ الحديث ٧ و ٨

<sup>(</sup>٧) الوسائل - الباب - ٧ - من أبر اب التشهد - من كمتاب الصلاة

وسوى ما فى المدارك من خلو صحيح جماد (١) المتضمن تعليم الصلاة عنها ، ولوكانت واجبة أو هي مع الأذان لذكر فيه ذلك ، وفيه أنه كما لا يخفى على من لاحظه انما هو فى ذكر المندوبات وتعليمها ، وانها هي المراد من الحدود فيه واشتماله على الركوع والسجود ونحوهما انما هو لذكر المندوبات فيهما ، فلعل عدم ذكرهما فيه حينئذ مما يشعر بوجوبهما ، وإن كان الانصاف أنه لا إشمار فيه بالوجوب ولا بالندب ، لأنه بصدد بيان المندوبات الخفية فى نفس الأمر ، وهما على حكل حال مع خروجهما عنها ، هروفان لا خفاء فيهما على الأقل من حماد فضلاً عنه .

وسوى خبر أبي بصير (٢) سأل أبا عبد الله (عليه السلام) «عن رجل نسي أن يقيم الصلاة حتى انصرف يعيد صلاته قال: لا يعيدها ولا يعود لمثلها » بتقريب أن النهي عن العود يقضي بارادة ما يشمل تعمد النرك من النسيان ، وفيه أنه يمكن إرادة النهى بذلك عن التفريط والتساهل المؤديين للنسيان غالباً .

وسوى تظافر النصوص فى الدلالة على استحباب الأذان ، قال الصادق (عليه السلام) فى صحيح عبد الرحمان (٣) : « يجزي في السفر إقامة بغير أذان » وسأله الحلبي (٤) في الصحيح « عن الرجل هل يجزيه في السفر والحضر إقامة ليس معها أذان ؟ قال : نعم لا بأس به » إلى غير ذلك مما من ويمر بك بعضه متما ذلك بالاجماع المركب المحكي في المحتلف الذي أذعن له جماعة ممن تأخر عنه ، بل ربماكان هو العمدة عند بعضهم في ثبوت المطاوب ، قال فيه : « إن علماء نا على قو لين : أحدها أن الأذان والاقامة سنتان في جميع المواطن ، والثاني أنها واجبان في بعض الصاوات » فالقول باستحباب

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ١٦ من أبواب أفعال الصلاة \_ الحديث ١

<sup>(</sup>٧) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب الأذان والاقامة \_ الحديث ح

<sup>(</sup>w) و (s) الوسائل ـ الباب ـ a ـ من أبواب الأذان والافامة ـ الحديث ١ ـ ٣

الأذات مطلقاً ووجوب الاقامة في بعضها خرق للاجماع ، بل عن المعتبر والمنتهى والتذكرة و أن الأذان من وكيد السنن إجماءاً » ونهاية الأحكام و اليس الأذان من فروض الأعيان إجماءاً ولا من فروض الكفاية عند أكثر علمائنا » والحلاف و من فاتته صلوات يستحب له أن يؤذن ويقيم لكل صلاة إجماعاً » متماً بعدم القول بالفصل بين الفوائت والحواضر ، والتذكرة « يستحب الأذان والاقامة للفوائت من الحس كايستحب للحاضرة عند علمائنا » .

وفيه أولاً منع حصول الظن من مثل هذا الاجماع في مثل هذا المقام كالايخني على من له أدنى درية ، خصوصاً على التحقيق في أن طريقه في هذا الزمان اليس إلا الاتفاق الكاشف عن الرأي ، وإلا فلا قطع بدخول شخص إمام الزمان (عليه السلام) أو غيره ، بل القطع بعدم دخوله حاصل ، وكذا لا ظن بالاجماعات المزبورة المحتملة لارادة أصل المشروعية ، أو في الجلة أو عند القائلين بالندب أو غير ذلك مما سيقت لبيانه ، لا ما نحن فيه من وجوبه لخصوص الفجر والمغرب المعلوم تحقق الخلاف فيهما كالجماعة ، فلاحظ و تأمل ، و ثانياً منع ثبوت استحباب الأذان مطلقاً كي بلزم منه ذلك ، كالجماعة ، فلاحظ و تأمل ، و ثانياً منع ثبوت استحباب الأذان مطلقاً كي بلزم منه ذلك ، وجوب الخروج عن الاطلاقات المزبورة بما دل من النصوص (١) على وجوبه في الفجر والمغرب الذي حكي عن المرتفى والكاتب والحسن الجزم به مصرحاً الأخير منهم بالبطلان مع الترك ، وربما كان مماد الأولين أيضاً استبعاداً للوجوب التعبدي بعد ظهور الدايل في الشرطي ، قيل وزاد الأول الجعة ، ولعله لازم الأخيرين بعد إيجابها له في الجماعة كما عرفت الواجبة فيها ، كما حكي عنه التقييد بالرجال ، وربما كان مماد له في الجماعة كما عرفت الواجبة فيها ، كما حكي عنه التقييد بالرجال ، وربما كان مماد الأخيرين أيضاً ، لما سمعته من نصوص (٢) النساء التي لا ربب في رجمانها على قاعدة الأخيرين أيضاً ، لما سمعته من نصوص (٢) النساء التي لا ربب في رجمانها على قاعدة

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ــ ٦ ــ من أبواب الأذان والاقامة

<sup>(</sup>٣) الوسائل ــ الباب ــ ١٤ ــ من أبواب الآذان والاقامة

الاشتراك ، فتخص حينئذ بها ، بل وعلى نصوص الوجوب فيها ، وإن كان التعارض في بعضها من وجه ، بل ربما نقل التصريح بالتقييد عن الكاتب منها ، لكن حكى بعض الناس عن المرتضى التصر بح بالتعميم المرجال والنساء ولم نتحققه ، بل المتحقق خلافه .

وعلى كل حال فها بدل على الوجوب فيها قول الباقر (عليه السلام) في صحيح زرارة (١): « أدنى ما يجزي من الأذان أن تفتتح الليل بأذان و إقامة ، و تفتتح النهار بأذان و إقامة ، و يجزيك في سائر الصلوات إقامة بغير أذان » والصادق (عليه السلام) في صحيح صفوان (٣) المروي عن العلل: « الأذان مثنى مثنى ، والاقامة مثنى مثنى ، ولا بد في الفجر والمغرب من أذان و إقامة في الحضر والسفر ، لأنه لا يقصر فيها في حضر ولا سفر ، و يجزيك إقامة بغير أذان في الظهر والعصر والعشاء الآخرة ، والأذان والاقامة في جميع الصلوات أفضل » وقوله (عليه السلام) أيضاً للصباح بن سيابة (٣): « لا تدع الأذان في الصلوات كلها ، فان تركته فلا تتركه في الفجر والمغرب ، فانه ليس فيها تقصير » وقوله (عليه السلام) في ، وثق سماعة (٤) : « لا تصل الفداة والمفرب إلا بأذان و إقامة ، ورخص في سائر الصلوات بالاقامة ، والآذان أفضل » وقوله (عليه السلام) أيضاً في الصلاة إقامة واحدة إلا الغداة والمفرب » إلى غير ذلك ، فيقيد بها حينئذ إطلاق تلك الأدلة ، واحدة إلا الغداة والمفرب » إلى غير ذلك ، فيقيد بها حينئذ إطلاق تلك الأدلة ، فلا بتم حينئذ استحباب الأذان مطلفاً كي يتجه الاجماع للركب .

المحن قد يدفع ذلك بالمنع من صلاحية همده النصوص لتقييد نلك الأدلة المعتضدة بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً باعتبار ندرة الحلاف وانقراضه ، بل الملها إجماع بملاحظة السيرة القطعية وكون الحكم مما تعم به البلية ، ومن المستبعد

<sup>(</sup>١) و (٧) و (٣) و (٤) و (٥) الوسائل ــ الباب ـهـ من أبواب الأذان والاقامة المديث ١ ـ ٧ - ٣ - ٥ ـ ٤

بل الممتنع خفاء الحكم فيه ، ورفع اليد عن ذلك بما سمعته من النصوص كما ترى ، خصوصاً مع ضعف سند بعض نصوص التقييد ولا جابر ، والتعبير بلفظ « ينبغي » في خبر أبي بصير السابق (١) وخبر عمر بن يزيد (٢) قال : « سأات أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الاقامة بغير أذان في المغرب فقال : ليس به بأس ، وما أحب أن يعتاد » وإمكان دعوى ظهور خبر الصباح منها في إرادة السكراهة من النهي الثاني ، أو بيان شدة التأكد بقرينة النهي الأول الذي هو بعض منه ، بل لا ينكر ظهور مثل هذا التعبير في ذلك عرفا ، بل لعل قول الباقر ( عليه السلام ): « أدنى ما يجزي » إلى آخره ظاهر أيضاً في إرادة الاجزاء في الفضل والندب ، ضرورة تقابله بالأكثر المراد منه ذلك قطما ، بل هو المراد من اللا بدية في صحيح صفوان كما يؤي اليه التعليل بعدم التقصير الذي لا مدخلية له في تقصير الأذان بمنى الاقتصار منه على الاقامة ، كما قال الصادق (عليه السلام) في خبر عبد الرحمان (٣) : « يقصر الأذان في السفر كما تقصر الصلاة ، يجزي إقامة واحدة » بل يؤي اليه أيضاً الا فضلية في ذبله المشعرة بأن غيره ذو فضل، وليس هو حينئذ إلا الندب ، ولذا جعله بعضهم من أدلة الندب ، ومثله موثق سماعة .

وبالجلة الخروج عن الاطلاقات المزبورة بمثل هذه النصوص كما ترى ، فلار يب حينئذ في استحبابه فيها كفيرها من الفرائض التي لا نجد خلافاً في عدم وجوبه فيها ، بل الاجماع بقسميه عليه ، كما أن النصوص عموماً وخصوصاً مستفيضة فيه ، إلا أنه فيها مؤكد النصوص المذكورة ، فحينئذ يتم الاجماع المزبور من هذه الجهة ، بل قد عرفت إمكان دعوى البسيط منه ، إذ الخالف في الاقامة فيها هو المخالف في الاقامة المجميع ،

<sup>(</sup>١) و (٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبوابِ الأذان والاقامة ـ الحديث ٧ ـ ٣

<sup>(</sup>٣) الوسائل ــ الباب ــ ٥ ــ من ابواب الأذان والاقامة ــ الحديث ٥

الجواهر ـ ٧

وجو نادر منقرض أيضاً قد استقرالمذهب فتوى وعملاً على خلافه ، و به حينئذ تقوى دلالة ما عرفت من النصوص عليه ، مضافاً إلى الأصل حتى على القول باجمال العبادة المقتضي لاعتبار المشكوك فيها ، ضرورة ظهور النصوص في حدوث الأذان والاقامة ، وأن الصلاة كانت بدو نها ، قال الصادق (عليه السلام) في صحيح منصور بن حازم (١): ه لما هبط جبرائيل (عليه السلام) بالأذان على رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان رأسه في حجر علي (عليه السلام) فأذن جبرائيل (عليه السلام) وأقام ، فلما انتبه رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال : يا علي ، سمعت قال : نعم ، قال : حفظت قال : نعم ، قال : حفظت قال : نعم ، قال : ادع بلالاً فعلمه » .

فيتجه حينئذ بناء عليه التمسك باستصحاب عدم اعتبار ذلك في صحتها ، على أنه لا يخفى ظهور هذا الصحيح في الندب أيضاً باعتبار الاقتصار فيه على الأمر بتعليم بلال ، وعدم المبادرة منه ومن علي (عليه السلام) إلى بيان الوجوب للناس ، خصوصاً وقد عرف بينهم خلوالصلاة عن ذلك ، كما أنه لايخفى ظهورالنصوص - (٢) المستفيضة أو المتواترة المروية من طرق الحلصة والعامة المتضمنة لبيان أن من صلى بأذان وإقامة صلى معه صف ، وفي بعضها (٣) « أن حد الصف ما بين المشرق والمفرب » وفي آخر (٤) « أن أقله ما بين المشرق والمغرب » وفي آخر (٤) « أن أقله ما بين المشرق والمغرب » وفي آخر (٤) « أن أقله ما بين المسمة والأرض» - فيه أيضاً ، لكن في خبر ابن أبي ليلي (٥) عن علي وأمله السلام ) المروي عن ثواب الأعمال « أن من صلى بأقامة صلى خلفه ملك » وأهل (عليه السلام ) في المراد منه الجنس ، فلا ينافي الصف منهم ، كما يشهد له قول الصادق (عليه السلام ) في

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ١ \_ من أبواب الأذان والاقامة \_ الحديث ٧

 <sup>(</sup>٧) الوسائل \_ الباب \_ ٤ \_ من أبواب الآذان والاقامة

<sup>(</sup>٣)و(ع)و(٥) الوسائل \_ الباب - ٤ - من أبو اب الأذان والاقامة - الحديث ٢-٧-٠

خبر المفضل بن عمر (١) المروي عن ثواب الأعمال أيضاً انه: « من صلى باقامة صلى خلفه ملك صفاً واحداً » نعم قد ينافيه قول الرضا ( عليه السلام ) في خبر العباس بن هلال (٣): « من أذن وأقام صلى خلفه صفان من الملائكة ، وإن أقام بغير أذان صلى عن يمينه واحد وعن شماله واحد ، ثم قال : اغتنم الصفين » وخبر أبي ذر (٣) المروي عن المجالس مسندا اليه عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) انه قال : « يا أبا ذر إذا كان العبد في أرض في يعني قفرا، فتوضأ أو تيمم ثم أذن وأقام وصلى أمر الله الملائكة فصفوا خلفه صفاً لا يرى طرفاه ، يركمون لركوعه ، ويسجدون السجوده ، وبؤ منون على دعائه ، يا أبا ذر من أقام ولم يؤذن لم يصل معه إلاملكاه اللذان معه » والأمر سهل .

وعلى كل حال فلا ريب في ظهورها في المطلوب أولاً باعتبار اشتمالها على الترغيب الذي تعارف استعاله في المندوبات بخلاف الواجبات التي يضم فيها معه الترهيب أيضاً ، بل من هذا ينقدح قوة أخرى القول بالندب ، لخلو النصوص كافة عن ذلك . وثانيا أنها صريحة أو كالصريحة في استحباب الأدان ، ضرورة ظهور قوله (عليه السلام) : « من صلى بأذان » في الاذن بتركه ، « من صلى بأذان » في الاذن بتركه ، خصوصاً مع الأمر باغتنام الصفين ، ومنه يظهر إرادة الندب أيضاً في الخطاب الثاني ، إذ هما كالعبارة الواحدة ، بل من المستبعد أو الممتنع التعبير بنحو ذلك مع الاختلاف في الوجوب والندب . وثالثاً أنه لا ينكر ظهورها في أن عدم الاقامة انما يؤثر عدم إلى المتابعة المنابعة الأدلة بقتضي في الوجوب والندب . وثالثاً أنه لا ينكر ظهورها في أن عدم الاقامة انما يؤثر عدم إلى المنابعة المنابعة الشراط صحة الصلاة بذلك ، بل إطلاق الأدلة بقتضي خلافه ، فيكون المراد من مفهوم الشرط حينئذ أن من صلى بدو نها صلى وحده كارواه خلافه ، فيكون المراد من مفهوم الشرط حينئذ أن من صلى بدو نها صلى وحده كارواه

 <sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - ٥ - من أبواب الآذان والاقامة - الحديث ٧ وفي النسخة الأصلية مفضل بن عمرو والصحيح ما أثبتناه

<sup>(</sup>٣) و (٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ منأبواب الأذان والاقامة ـ الحديث ٤ ـ ٥

العامة في نصوصهم ، بل قيــل : إنهم رووا أيضاً نصوصاً أخر صريحة في ندبها ، مضافاً إلى ما عن فقه الرضا (عليه السلام) (١) انها من السنن اللازمة وايستا بفريضة.

كل ذلك مع أن أكثر السوص (٣) وجوب الاقامة الما هو للتمبير فيها بلفظ الاجزاء والرخصة ونحوها مما هو ظاهر في الوجوب ، وفيه أولا منع ذلك في زمانهم (عليهم السلام) ، بل المراد منه فيه الاكتفاء الشامل للندب والوجوب كا لا يخني على المتتبع نصوصهم (عليهم السلام). وثانياً في خصوص المقام المعبر فيه تارة بهما وأخرى بلفظ الاكتفاء ، بل لا يخني على المتأمل في النصوص هنا كثرة التعبير بلفظ الاجزاء في معلوم الندبية ، وما ذلك إلالشدة تأكد الندب المقتضية لنحو هذا التعبير، وإلا فيقتضاه أنه هو أقل المجزي وأكثره الفرد الآخر ، وليس هنا إلا الأذان معها ، والفرض أنه مندوب ، فيتعين إرادة أنه الأكثر إجزاء في الفضل ، فيكون الأقل أيضاً كذلك ، كما أن الفظ الرخصة يقتضي كون الأصل الأذان معها أيضاً ، ومن المعلوم أن إصالته كما أن الفظ الرخصة يقتضي كون الأصل الأذان معها أيضاً ، ومن المعلوم أن إصالته إما هي في تمام الفضل لا في الوجوب ، فتتبعه الرخصة حينئذ ، لا أقل من أن يتعين إرادة ذلك هنا بما سمعته من شواهد الندب من الشهرة العظيمة أو الاجماع وغيرها .

ومنه يظهر ضعف القول بالوجوب جداً ، ضرورة كون معظم أدلته ذلك ، و إلا فالأمر بالاقامة على وجه يظهر منه الوجوب قليل في النصوص ، فني خبر علي بن جعفر (٣) المروي عن فرب الاسناد سأل أخاه (ع) همن المؤذن يحدث في أذانه وفي إقامته فقال : إن كان الحدث في الأذان فلابأس ، وإن كان في الاقامة فليتوضأ وليقم إقامة ، وهو كما ترى في بيان شرطية الطهارة لا بيان وجوبها ، كالأمر بها عند نسيانها في جملة

<sup>(</sup>١) المستدرك ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب الآذان والاقامة \_ الحديث ٧

<sup>(</sup>٣) الوسائل ــ الباب ــ ٥ ـ من أبواب الأذان و الاقامة

 <sup>(</sup>٣) الوسائل ــ الباب ــ ٩ ــ من أبو ان الأذان و الاقامة ــ الحديث ٧

من النصوص (١) المختلفة في تقييد ذلك بما قبل الركوع أو القراءة أو غيرهما ، ضرورة كون المراد منه الرخصة ، لأنه في مقام توهم الحظر، ولذا أمر في جملة (٢) منها بالأذان معها عند فرض السؤال عن نسيانها ، فلاحظ و تأمل ، بل قبل : إن شدة اختلاف هذه النصوص في الاعادة وعدمها وفي تقييدها بما قبل الركوع وعدمه وغير ذلك مما يؤمي إلى الندب ، كايما ما دل (٣) على إجزاء طاق طاق في الاقامة أو مع الأذان في السفر أو مطلقاً ، إذ الفائل بالوجوب ظاهر م الاطلاق .

بل قد يؤمي اليه أيضاً ما سمعته من نصوص (٤) نفي كونها على النساء المشعر بكونها على الرجال ، ومن المعلوم إرادة تأكد الندب من علاوة الأذان عليهم ، فالاقامة كذلك ، لأنها بلفظ واحد ، بل ذكر جملة من المندوبات معها فيه إيماء آخر ، إلى غير ذلك مما تؤمي اليه النصوص منجبراً بالشهرة العظيمة ، وقول الصادق (عليه السلام) لأبي هارون المكفوف (٥) ؛ « يا أبا هارون الاقامة من الصلاة ، فاذا أقمت فلا تتكلم ولا تؤم بيدك » مع أنه معارض بنني البأس عن المكلام بعسسدها في غيره من النصوص (٦) سراد منه شدة التأكيد في عدم فعل شيء من منافيات الصلاة بعدها ، لأأنه بعض منها حقيقة ، ضرورة معلومية أن افتتاح الصلاة التكبير واختتامها التسليم، لأأنه بعض منها حقيقة ، ضرورة معلومية أن افتتاح الصلاة التكبير واختتامها التسليم، ولذا كانت النية عنده لاعندها كما هو واضح لايحتاج إلى من بد إطناب ، على أن بعض الصلاة أعم من الوجوب ، فان كثيراً من المندوبات كالقنوت ونحوه بعضها ؛ أي بعض

<sup>(</sup>۱) و (۲) الوسائل ــ الباب ــ ۲۹ ــ منأبواب الأذان والاقامة ــ الحديث . ــ ۲۰ الوسائل ــ الباب ــ ۲۹ ــ من أبواب الأذان والاقامة

<sup>(</sup>٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الأذان والاقامة ـ الحديث ٣ و ٦ و ٧

<sup>(</sup>٥) الوسائل ــ الباب ــ ١٠ ــ من أبواب الأذان والاقامة ــ الحديث ٧٧

<sup>(</sup>٦) الوسائل ـ الباب ـ . ١ ـ من أبواب الأذان والاقامة \_ الحديث ٩ و . ١ و١٣

الفرد الكامل منها ، فقد ظهر مجمد الله أنه لا محيص عن القول بندب الا ذان والافامة مطلقاً ، نعمهما مختلفان في التأكد وعدمه ، كاختلاف الا ذان في ذلك في الفجر والمفرب والجاعة ، و لعل الاقامة فيها مؤكدة زائداً على تأكدها في غيرها .

كما أنه ظهر لك من نصوص النساء السابقة اختلافهن مع الرجال في التأكد وعدمه الذي هو المشهور بين الأصحاب، بل لا يعرف فيه خلاف بينهم، إذ لا ريب في مشر وعيتها لهن ، بل الاجماع صريحاً وظاهراً محكي عليها، بل الظاهر انه كذلك كما في مشروعيتها لهن ، بل الاجماع صريحاً وظاهراً محكي عليها، بل الظاهر انه كذلك كما في كمنف اللثام، مضافاً إلى بعض النصوص السابقة وغيرها، اسكن ليس في شيء منها الأمن بالاسسرار والاخفات، ومقتضاه الاجتزاء به وإن أجهرت بحيث سمعها الاجانب، بل في الحكي عن المبسوط « وإن أذنت المرأة للرجال جاز لهم أن يعتدوا به ويقيموا، لا نه لا مانع منه » ولعل ذلك مؤيد لما ذكر ناه سابقاً من عدم ثبوت جريان حكم المورة على أصواتهن، بل مقتضى السيرة المستمرة في سائر الاعصار والامصار وما وصل الينا من النصوص المتضمنة كلامهم ( عليهم السلام) معهن زائداً على الواجب خلاف ذلك، فيتجه حينئذ اجتزائهن به وإن سمعهن الاجانب، نعم قد يشكل ما في خلاف ذلك، فيتجه حينئذ اجتزائهن به وإن سمعهن الاجانب، نعم قد يشكل ما في المبسوط بأن ذلك على تقدير تسليمه لا يقتضي اجتزاء الرجال به، اقتصاراً على المتيقن في سقوطه عنهم، ودعوى شمول إطلاق الأدلة أوقاعدة الاشتراك لذلك في غاية الصعوبة.

كما أنه قد يشكل اجتزائهن به مع سماع الا جانب بالشهرة العظيمة على اشتراط الاسرار بمعنى عدم سماع الأجانب ، بل عن المنتهى والتذكرة نسبته إلى علمائنا مشعراً بدعوى الاجماع عليه ، ولذا ضعفوا ما سمعته عن الشيخ بأنها إن أجهرت عصت ، والنهي يدل على الفساد ، وإن أسر " ث لم يجتزأ به بل عن المختلف زيادة أنه لا يستحب لهن ، فلا يسقط به المستحب ، وكان بناه الجميع على عور بة صوتها ، ولذا ذكر غير واحسد اعتداد المحارم به كالنساء ، لجواز سماعهم أصواتهن ، فيتجه حيننذ عدم الاعتداد به

لحرمته، وظاهرهم المفروغية من ذلك ، نهم في الذكرى « إلا أن يقال ما كان من قبيل الا ذكار وتلاوة القرآن مستثنى كما استثني الاستفتاء ونحوه - ثم قال - : و اهل الشيخ يجعل سماع الرجل صوت المرأة في الا ذان كساءما صوته فيه ، فان صوت كل منهما بالنسبة إلى الآخر عورة » لسكن الجميع كما ترى ، خصوصاً ما سمعته من المحتلف الذي يمكن دعوى الاجماع على خلافه ، كما أن الاجماع المزبور الذي مبناه على الظاهر كون صوت المرأة عورة يمكن منعه أيضاً بما عرفت ، و إلا فان تم انجه عدم الاستثناء المدم الدايل ، واحمال الاجتزاء به لرجوع النعي لا من خارج غلط واضح ، إذ الله ظرا بما هو صوت خاص ، فمع فرض حرمته لا يتصور التقرب به ، ومثله احمال الاجتزاء به مم إسرارهن لعدم توقفه على السماع ، و إلا لم يسقط عن جاء قبل تفرق الجاعة ، مم إسرارهن لعدم توقفه على السماع ، و إلا لم يسقط عن جاء قبل تفرق الجاعة ، مرورة أن القول بذلك المدايل الحاص لا يقتضي الاعتداد به في نحو الفرض ، أقصاه ضرورة أن القول بذلك المدايل الحاص لا يقتضي الاعتداد به في نحو الفرض ، أقصاه أنه يمكن دعواه مثلاً فيمن جاء قبل تفرق جاعتهن ، اعدم المحذور فيه ، إلا أنه يشكل بما عرفت من المناقشة في شحول أدلة الاعتداد بمثله على تقدير عدم كون صوتها عورة .

وعلى كل حال فني الذكري ﴿ ان الحنثى المشكل في حكم المرأة تؤذن المحارم من الرجال والنساء ولأجانب النساء دون أجانب الرجال » وفي جامع المقاصد ﴿ الحشى كالمرأة في ذلك ، وكالرجل في عدم جواز تأذين المرأة لها » وكا نعما بنيا ذلك على مماعاة الاحتياط فيها الذي قد ادعي وجوبه في مثل العبادة ، وإلا فقد يتجه التمسك باصالة البراءة عن حرمة سماع صوتها ، فتشملها حينئذ إطلاق الاعتداد بأذان الفيرالذي لم يقيد بالرجال ، بل أقصاء خروج النساء عنه ، فيقتصر على المعلوم منهن ، أما عدم اعتدادها بأذان الرأة فقد يتجه كما ذكره في الجامع ، إذ الثابت اعتداد النساء به ، والمفروض عدم ثبوت كون الحنثي منهن ، واحتمال كونها منها معارض باحتمال كونها منها معارض باحتمال كونها

من الرجال ، فلا يجدي هذا ، وقد عرفت أنه فى غير واحد من النصوص (١) السابقة اجتزاه النساء بالتكبير والشهادتين ، وفي بعضها (٢) بالشهادتين ، كما انها اختلفت في كيفية الشهادتين ، وظاهر بعضها أن ذلك إقامتها ، ولا بأس بالعمل بما فيها على إرادة الرخصة ، وإن كان الأفضل غيره ، وفى الحكي من عبارة ابن الجنيد أن على النساء التكبير والشهادتين ، ولا ريب في ضعفه على تقدير إرادة الوجوب ، والله أعلم .

(و) كيفكان فقد ذكر المصنف وغيره من الأصحاب بل لم يعرف فيه خلاف أصلا أن الأذان والاقاءة (يتأكدان فيا يجهر فيه) من الفرائض ، بل عن الغنية الاجماع عليه ، وهو مع اعتضاده بالفتاوى والتسامح في أدلة السنن الحجة ، وإلا فلم نقف في النصوص على ما يشهد له ، بل قد يظهر من عد العشاء فيها مع الظهر والعصر والافتصار على استثناء المفرب والفداة خلافه ، وتعليله بأن الجهر دليل اعتناء الشارع بالتنبيه والاعلام وشرعها لذلك كما ترى ، أللهم إلا أن يرجع إلى ما عن عللالفضل (٣) عن الرضا (عليه السلام) من أن الأمر بالجهر في فرائضه لوقوعها في أوقات مظلمة ايعلم المار أن هناك جماعة تصلي ، فان أراد أن يصلي صلى معهم ، المشعر بأنها أحوج إلى التنبيه على جماعتها .

﴿ و ﴾ أما أن ﴿ أشدها ﴾ وغيرها من الصلاة تأكداً استحبابها ﴿ في الفداة والمفرب ﴾ فقد عرفت ما يدل عليه من النصوص (٤) حتى قيل بالوجوب كما سمعت ، هذا كله في الصاوات الحنس . ﴿ وَ ﴾ أما استحبابه في غيرها فستعرف إن شاء الله المواضع

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ــ ١٤ ــ من ابواب الأذان والأقامة ــ الحديث ١ و ٤

 <sup>(</sup>٧) الوسائل \_ الباب \_ ١٤ \_ من أبو اب الأذان والاقامة \_ الحديث ٧

<sup>(</sup>٣) الوسائل \_ الباب \_ ٧٥ \_ من أبواب القراءة في الصلاة \_ الحديث ١

<sup>(</sup>٤) الوسائل - الباب - ٢ - من أبراب الأذان والاقامة

التي ندب فيها الا ُذان خاصة ، أو هو والاقامة في آخر المبحث ، والله الموفق .

(و) على كل حال ف ( لا يؤذن ) ولا يقام ( لشيء من النوافل ) وإن وجبت بالهارض ( ولا لشيء من الفرائض عدا الحنس ) إجماعاً محصلاً ومنقولاً عن المعتبر والمنتهى والتذكرة والذكرى وجامع المقاصد والفرية ، بل عن أولها أنه مذهب علماء الاسلام ، ومنه يعلم حينئذ أن المراد باطلاق بعض النصوص (١) أو عمومها خصوص النرائض الحسة ، فيبقى غيرها على إصالة عدم المشروعية ، مضافاً إلى ما تسمعه في خبر المناعيل بن جابر الجعني (٢) من نني الصادق (عليه السلام) الا ذان والاقامة في الهيدين متما بعدم القول بالفصل ، بل لو كان مشروعاً في غير الحنس لكانا أولى من غيرها بذلك ، كما هو واضح .

(بل يقول المؤذن) للصلاة في العيدين عوض الا ذان المعبود (الصلاة أثلاثاً) بلا خلاف أجده فيه لخبر إسماعيل الجعني (٣) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : و فلت له : أرأبت صلاة العيدين هل فيها أذان وإقامة ? قال : ليس فيها أذان ولا إقامة ، واسكنه ينادى الصلاة أثلاث مرات ، بل ألحق الفاضلان وغيرها بها سائر الفرائض غير اليومية ، بل ظاهر المتن وغيره إلحاق سائر ما يراد فيه الاجتماع من الصلوات ولونافلة ، فيدخل صلاة الاستسقاه ، كما هو صريح المحكي عن التذكرة و نهاية الاسكام ، نهم فيه الاسكال في صلاة الجنازة ، من العموم ، ومن الاستفناه بحضور الشيعين ، لسكن فيه أنه قد لا يغني الحضور الففلة ونحوها ، ولم نجد غير الخبر المزبور، ولذا توقف بعض المتأخرين في تعميم الاستحباب اغيرها ، إلا أنه ـ بعد التسامح ،

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الأذان والاقامة

<sup>(</sup>٣) و (٣) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبو اب صلاة العيد ـ الحديث ، الجو اهر ـ ٣

وفتوى جماعة ، واحبّال إلغاء الخصوصية فيالعيدين ، ومعلومية ندب النداء للاجتماع ، وأفضلية المأثور، وإرسال الفاضل العموم المزبوروإن لمنعثر عليه ــ لايبعد التعميم اكل صلاة أريد فيها الاجماع من فريضة أو نافلة ، وإطلاق الأصحاب استحباب اللفظ المزبور من غير نص على كيفية خاصة من الوقف أو النصب أو الرفع أو التفريق يستفاد منه عدم تقييد الاستحباب بشيء من ذلك ، إما لعدم مدخلية الاعراب أصلاً في كلما أم بقوله أو في خصوص المقام، فحينئذ يجوز نصب الصلاة في الثلاث ورفعها كما نص عليه غيروا حد، والتفريق كمانص عليه الشهيد الثاني ، هذا . وعن الحسن أنه يقال في العيدين : « الصلاة جامعة » والخبر الزبور خال عنه ، إلا أنه في بالي أن في بعض الأخبار (١) هــذا اللفظ في غير العيدين من بعض الصلوات التي أريد بها الاجتماع كصلاة الغدير أو نحوها، وربما كان ذلك مؤيداً للتمميم المزبور ، فلاحظ . وفي كشف اللثام أن الصدوق لم يذكر إلا قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح زرارة (٣) : ﴿ أَدَانُهُمَا أي العيدين طاوع الشمس » قلت: لعل مراده افظ الصلاة أومطلق الاعلام لا الأذان الممهود ، بل ينبغي القطع بذلك ، كما أن ما عن الكشي من أنه روي في ترجمة يونس ابن يعقوب أنه صلى على معاوية بن عمار بأذان وإقامة من الشواذ الغريبة ، والله أعلم . وكيفكان فقد عرفت سابقا أن مقتضي إطلاق الأدلة بل عموم بعضها خصوصا

قول الصادق ( عليه السلام ) منها في موثق عمار (٣) : « لا صلاة إلا بأذان وإقامة » وغيره ــ عدم الفرق في استحبابهما بين القضاء والأداء، وحينتذ فوقاضي الصلوات الحنس

<sup>(</sup>١) صحيح الخاري ج ٧ ص ٣٥ وانما ورد في صلاة الكسوف

 <sup>(</sup>٧) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب صلاة العيد ـ الحديث ٥

 <sup>(</sup>٣) الوسائل \_ الباب \_ ٥٥ \_ من ابواب الأذان والاقامة \_ الحديث ج

يؤذن الكل واحدة ويقيم ) مضافاً إلى عوم قوله (عليه السلام) (١) : « من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته » بناه على إرادة الجنس من الفريضة فيه ، وعلى شحوله الكيفية وإن كانت خارجة عن أجزاء الصلاة كالطهارة والستر والاستقبال والأذان والاقامة ، فتأمل . وخصوص خبر عمار (٣) « ان الصادق (عليه السلام) سئل عن الرجل إذا أعاد الصلاة هل يعيد الأذان والاقامة ? قال : نعم » والاجماع الحكي عن الخلاف وظاهر المسالك والروض وحاشية الارشاد ، بل لعله مقتضى ما عن التذكرة من الاجماع على أفضليته في الأداء من القضاء ، نعم روى زرارة (٣) في الصحيح أو الحسن عرب أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأو لهن وأذن لها وأقم ثم صلها وصل ما بعدها باقامة إقامة لكل صلاة » ومحد بن مسلم في الصحيح (٤) أيضاً « في وصل ما بعدها باقامة إقامة لكل صلاة » ومحد بن مسلم في الصحيح (٤) أيضاً « في الرجل يغمى عليه ثم يفيق يقضي مافاته يؤذن في الأولى ويقيم في البقية » وفي المرسل (٥) وان النبي (صلى الله عليه وآله ) شغل يوم الخندق عن الظهرين والعشاه ين حتى ذهب من الليل ما شاه الله فأم بلالاً فأذن للا ولى وأقام للبواقي من غير أذان » .

واليها أشارالمصنف وغيره ـ بل لا أجد فيه خلافاً معتداً به بينهم ـ بقوله: ﴿ وَلُو أَذِنَ اللاُّ وَلَى مِن وَرِدِهِ ثُمَّاقَامِ للبُواقِي كَانَ دُونَهُ فِي الفَصْلُ ﴾ بلقد يظهر من مكاتبة موسى ابن عيسى ٦٠) الرخصة في ترك الأذان للجميع ، قال : ﴿ كَتَبْتَ اليه رَجِل يجبِ عليه

<sup>(</sup>۱) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبو اب قضاء الصلوات ـ الحديث ٢ و نصه . يقضى ما فاته كما فاته .

<sup>(</sup>٧) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب قضاء الصلوات ـ الحديث ٧

<sup>(</sup>٣) الوسائل ـ الناب ـ ٦٣ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١

<sup>(</sup>٤) الوسائل \_ الباب \_ ٤ \_ من أبواب قضاء الصلوات \_ الحديث ٧

<sup>(</sup>٥) تيسير الوصول ج ٧ ص . ١٩.

<sup>(</sup>٣) الوسائل ــ الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب الأذان والاقامة \_ الحديث ٧

إعادة الصلاة أيعيدها بأذان وإقامة فكتب يعيدها باقامة ، بناء على إرادة ما يشمل القضاء من الاعادة فيه ، وفي الحكي عن الخلاف الاجماع على ذلك ، بل هو ظاهر ما في الحكي عن النهاية والسرائر ومن فاتته صلاة قضاها بأذان وإقامة أو إقامة ، بل عن المعتبر والمنتهى والتذكرة و نهاية الأحكام التصريح بذلك ، بل عن البحار نسبته إلى الأصحاب ، وليس في نصوص الرخصتين تقييد بالعجز أو المشقة ، فما عن جامع ابن سعيد أنه إن عجز أذن للا ولى وأقام للثانية إقامة ، والنفلية من أن من أحكامه الاجتزاء بالاقامة عند مشقة التكرار في القضاء لا يخلو من نظر ، كما أن ما عن البحار من الميل إلى عدم ثموت الرخصة الثانية كذلك أيضا .

والمراد بالرخصة في ترك المستحب المعلوم جواز تركه خصوص ما نص الشارع على تركه على وجه يظهر منه أن ذلك ليس من حيث كونه مستحباً يجوز تركه ، بل لعدم كون الاستحباب في محلها كما في غير محلها ، ومن هنا ينقدح إشكال في الاستدلال على أفضلية الأذان هنا في الجيع بالاستعبحاب أو ببعض العمومات ، مثل قول الصادق (عليه السلام) في مو ثق عمار (١): و لاصلاة إلا بأذان وإقامة »ونحوه من عمومات التأكد، ضرورة كون هذا الحال غير الحال الأول ، فلا يستصحب الحال السابق ، كضرورة أنه مما لا يندرج في عموم التأكد للفرائض بعد فرض أنه قد رخص فيه رخصة تشعر بعدم ثبوت ذلك التأكد للفرائض بعل فرض أنه قد رخص فيه رخصة تشعر بل انها كانت دالة على ثبوت أفضلية الفعل على الترك التي هي قدر مشترك بين سمائر بل انها كانت دالة على ثبوت أفضلية الفعل على الترك التي هي قدر مشترك بين سمائر الراتب ، أللهم إلا أن يفرض كون عمومات التأكد كذلك ، فتأمل ، بل ربما استشكل بعضهم في الاستدلال بسائر الاطلاقات والعمومات باعتبار ظهور الأمر في الصحيحين والموثق بأفضلية ذلك من الأذان ، إذ أقل مراتبه الندب ، بل ربما أيد بفعل النبي

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٣٥ \_ من أبواب الآذان والاقامة \_ الحديث ٢

(صلى الله عليه وآله) المعلوم مواظبته على الراجع ، وليس الخبر منافياً للمصمة كي يطرح ، إذ يمكن أن يكون ذلك منه (صلى الله عليه وآله) قبل النسخ ، لما روى « ان الصلاة كانت تسقط مع الخوف ثم تقضى » حتى نسخ ذلك بقوله تعالى (١): « وإذا كنت فيهم فأقت لهم الصلاة فلتقم » أو يكون اعدم تمكنه من استيما الأفمال ولم يكن قصر السكيفية مشروعاً ، ولعله إلى ذلك نظر القائل بأفضلية الأذان لا ول الورد كما مة الاقامة الاقامة الاقامة على فعل الا ذان في الجميع كما حكاه غير واحد عن بعضهم وإن كنا لم نعرفه بالخصوص .

نعم قد يستظهر من الفاضل في الارشاد من حيث عطفه سقوط الأذان عرب القاضي على عصر يومي الجمعة وعرفة اللذين ستعرف حرمة الأذان فيها أو كراهته ، بل ربما ظهر من منظومة العلامة الطباطباني ، واستحسنه في المدارك والحكي عن البحار، بل عن الكفاية اختياره ، بل في المدارك والحكي عن البحار لوقيل بعدم شرعية الأذان الفير الا ولى لكان قويا ، لعدم ثبوت التعبد به على هذا الوجه ، بل في الماتيح حكايته قولا "لبعضهم وإن كنا لم نعرفه ، ألهم إلا أن يرجع اليه القول بأفضلية الترك ، ضرورة عدم تناول أدلة الاستحباب حينئذ له ، فتحتاج شرعيته حينئذ إلى دليل ، بل لا تتصور إذ الفرض أنه عبادة ، وهي لا يرجح تركها على فعلها ، وأقلية الثواب على وجه خاص إذ الفرض أنه عبادة ، وهي لا يرجح تركها على فعلها ، وأقلية الثواب على وجه خاص التي هي معنى الكراهة في العبادات غير متصورة هنا ، ضرورة تصورها في الا فراد المتفاوتة لا في فردي الترك والفعل ، وتكلف رجوع ذلك إلى الصلاة ذات الاقامة وحدها والصلاة ذات الا ذان والاقامة لا محصل له ، خصوصاً والا ذان عبادة مستقلة عن الصلاة الما يلاحظ فعله و تركه لنفسه ، فلا بد حينئذ إما القول بأن الترك رخصة ، وإلا فالفضل الما يلاحظ فعله و تركه لنفسه ، فلا بد حينئذ إما القول بأن الترك رخصة ، وإلا فالفضل

<sup>(</sup>١) سورة النساء ـ الآية ع. ١

في الفعل ، وإما الفول بأنه عزيمة يحرم معها الفعل ولو لعدم الدايل على الشرعية ، لكنك خبير بضعف الثاني و ندرة القائل به ، بل قد سحمت دعوى الاجماع صريحاً وظاهراً على خلافه ، بل يمكن تحصيله مضافاً إلى الأدلة الزبورة التي لا يعارضها ظاهر الأمر الذي هو شبه الأمر في مقام توهم الحظر المنصرف إلى إرادة الرخصة ، ولا المرسل المتضمن لفعل النبي (صلى الله عليه وآله) الذي لم بثبت ، وعسدم منافاته العصمة لا بقتضي ثبوته ، على أنه يمكن أن يكون أيضاً ابيانها كما يقع منهم فعل المسكروه لبيان الجواز فضلاً عن الرخصة .

فظهر حينئذ أن الأقوى ما عليه المشهور ، لكن في الدروس ﴿ أن استحباب الأذان القاضي لكل صلاة بنافي سقوطه عمن جمع فى الأداه ، إلا أن نقول السقوط فيه تخفيف ، أو أن الساقط أذان الاعلام لحصول العلم بأذان الأولى لا الأذان الذكري ، وهذا متجه » وفيه أنه يمكن كون الفارق ويكون الثابت في القضاء الأذان الذكري ، وهذا متجه » وفيه أنه يمكن كون الفارق الدليل ، ضرورة ظهوره في بعض أفراد الجمع كما ستعرف في رجحان الترك ، إما المواظبة منهم (عليهم السلام ) على ذلك ، أو لدلالة القول عليه بخلافه هنا ، فانه لم تفتهم صلاة الا ما سمهته من الخبر المزبور الذي استظهر المجلسي على ماقيل عاميته ، وليس فيه شيء من المواظبة كي يصلح لممارضته ما عرفت ، كالقول في الصحيحين المزبورين والموثق بمن المواظبة كي يصلح لممارضته ما عرفت ، كالقول في الصحيحين المزبورين والموثق والنصوص والفتاوى هنا وفي الجمع في الأداء صريحة أو كالصريحة في خلافه ، مضافا إلى ما رده به في المدارك من أن الأذان عبادة مخصوصة مشتملة على الأذكار وغيرها ، ولا ينحصر مشر وعيته في الاعلام بالوقت ، إذ قد ورد في كثير من الروايات أن من فوائده دعاء الملائكة إلى الصلاة ، وإن كان قد يناقش فيه بأنه ظاهر في عدم ثبوت تعدد الأذان عنده الماحلام والصلاة ، بل هو أذان واحد له فوائد متعددة قد تجتمع تعدد الأذان عنده الاعلام والصلاة ، بل هو أذان واحد له فوائد متعددة قد تجتمع تعدد الأذان عنده الماحلام والصلاة ، بل هو أذان واحد له فوائد متعددة قد تجتمع

وقد يتخلف بعضها ، وفيه أنه خلاف الظاهر من النصوص كما عرفت فى أول المبحث وتعرف إن شاه الله .

﴿ ويصلى يوم الجمعة الظهر بأذان وإقامة ، والعصر باقامة ﴾ بلا خلاف معتد به أجده فيه إذا كانت صلاته الظهر جمعة وجاء بالموظف بأن جمع بينها وبين العصر ، وما عن بعض نسخ المقنعة من التعبير بالأذان مراد منه الاقامة بقرينة ما عن نسخة أخرى ، وعدم إردافه بالاقامة في النسخة المز بورة ، كل ذلك للتأسي وإدراكها مع من احتضر صلاه الجمعة وإدراكهم لها جماعة ، بل في الذكري نسبته إلى الأصحاب ، بل عن الغنمة والسرائر والمنتهى الاجماع عليه ، بل قد يقوى في النظر الحرمة وفاقًا للبيان والروضة وكشف الاثام والمحكى عنالنهاية وظاهر التلخيص، بل لعله المراد من التعبير عنه بالبدعة في بعض كتب الفاضل و ثاني الشهيدين ، إذ دعوى أنها تنفسم إلى الأحكام الحسة كما ترى ، خصوصاً بعدما ورد (١) في نوافل شهر رمضان ﴿ إِنْ كُلُّ بِدَّةٌ صَلَالَةً ﴾ وعلى كل حال فالمتجه التحريم لاصالة عدم المشروعية ، فهو كالأذان في غير الفرائض ، قيل و لقول أبي جعفر ( عليه السلام ) في خبر حفص بن غياث (٣): ﴿ الأَذَانِ الثَّااتُ بُومُ الجمعة بدعة اإذالثالث في يومها لا يكون إلا للمصر، لأن الأول للصبح والدُّني للجمعة، وإن لم يلاحظ الصبح بللوحظ الاعلاميلوقت الظهر والأذان اصلاتها فالثالث حينثذ ايس إلا للعصر ، اسكن قد يقوى إرادة الثاني للظهر منه باعتبار كونه زيادة ثالثة على الأَّذان والاقامة المشروعين للظهر ، وبؤيده ما قيل من أن عثمان أحدث للجمعة أذانًا ابعد بيته عن السجد، فكانوا يؤذنون أولاً في بيته وثانياً في المسجد، وقيل: إن المبتدع معاوية ، كما أنه قيل: الأذان الأولكان بدعة ، وقيل: الثاني ، وقيل: إنه كان

<sup>(</sup>۱) و (۷) الوسائل - الباب - ۱۰ - من أبواب نافلة شه رمضان ـ الحديث ۱ - ع من كتاب الصلاة

بعد نزول الامام من المنبر ، وقيل : قبل الوقت ، إلى غيرذلك مماليس هذا محل ذكره . والحاصل لا يخنى انصراف الذهن إلى إرادة التمريض بمسا في يد الناس من الابتداع كما ورد (١) ﴿ الاجْمَاعِفِ شهرر مضان بدعة ﴾لا أنالمراد أنه لوفعل ذلك كان بدعة : أي تشريعاً محرماً ، فإن هذا لا يخص الأذان ، بل لعل افظ البدعة ظاهر في خلافه كما هو وأضح ، خلافًا للمحكي عن المبسوط والفاضل فيجملة منكتبه والشهيد فيالذكرى والمحقق الثاني في جامعه وتعليقه على النافع والارشاد فيكروه ، والمدروس فباح لا محرم ولا مكروه ، بل جعل فيها الأول منها مبالغة ، قال : ﴿ وَيَسْقُطُ اسْتَحْبَابِ الأَذَانُ فِي عصر عرفة وعشاء المزدافة وعصر الجمعة » وربمسا قيل بكراهته في الثلاثة وخصوصاً الا ُخير ، وبالغ من قال بتحريم الا ْخير، وقد عرفت أن المبالغة هي التي يقتضيها النظر، ضرورة عدم جريان إصالة الجواز في إثبات أصل العبادة ، كما أن كونه ذكراً لله وحثًا على عبادته والكل حسن على كل حال لا يشرّع الخصوصية ، وإلا لافتضى ذلك استحبابه الحير اليومية ، والاستصحاب بعد القطع بانقطاعه ضرورة كون هذا الحال غير الأول لا حجة فيه ، وإلا رجع إلى استصحاب الجنس ، وهو غير حجة عندنا ، وكدنا لا جهة للتمسك بالحلاق أوام الا ذان أو عموماته ، ضرورة الاتفاق على عدم شمولها المفروض ، و إلا لاقتضيا بقاء ندبه ، والتزام الدروس بذلك بناءً على إرادته سقوط تأكد الاستحباب لا أصله الذي لا تتم العبادة بدونه ـ بل مقتضى ما سممته منه في المسألة السابقة من أن الساقط أذان الاعلام دون أذان الذكر البقاء على الندب الا ول بعد الاجماعات السابقة ، بل يمكن دعوى المحصل ، وبعد .واظبة النبي ( صلى الله عليه وآله ) والتابعين وتابعي التابعين على وجه بقطع بأنه الراجح . لا أن الترك رخصة ، و إلا فالا ُفضل غيره ــ غريب .

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ١ منكتاب الصلاة

نعم قد يقوى عدم التحريم بل ولا السكراهة ، بل الظاهر بقاه الندب الأول إذا لم يجمع بينها ، إذ مرجوحية التفريق لا تنافي استحباب الأذان الثابت بالاستصحاب وباطلاق الأدلة وعمومها ولا معارض ، إذ خبر حفص قد عرفت المراد منه ، فما عن ظاهر النهاية والبيان \_ من الحرمة هنا أيضاً حيث جوز التنفل بست بين الفرضين وأطلقا تحريم أذان العصر \_ فيه مالايخفي ، وإن قال في كشف اللثام : إنه يقويه النظر إلى أن الا ذان اللاعلام والناس مجتمعون مع ضيق الوقت اثلا تنفض الجاعة ، و يمكن إرادتها الصورة الأولى ، كا أنه يمكن بقرينة ملاحظة الكتب الاستدلالية وما ذكروه فيها دليلاً السقوط إرادة ما لا يشمل المفروض من إطلاق المتن وغيره سقوط أذان العصر يوم الجمع ، بل قد يدعى أن المنساق إرادة ما لو فعل الجمع الموظف فيها لا التفريق يوم الجمع ، بل قد يدعى أن المنساق إرادة ما لو فعل الجمع الموظف فيها لا التفريق الذي هو إما محرم أو مكروه أو رخصة كما هو واضح .

وأما إذا صلى الظهر أربعاً جامعاً بينها و بين العصر فعن صريح التهذيب والكافي والمنتهى والمختلف وظاهر المبسوط والنهاية السقوط أيضاً ، بل ربما استظهر أيضاً ،ن عبارة المتن وكتب الفاضل وغيرها مما أطلق فيه سقوطه في يوم الجمعة ، و لعله لذا نسب إلى المشهور ، بل ربما استظهر أيضاً مما عن المعتبر من أنه يجمع يوم الجمعة بين الظهرين بأذان وإقامتين ، قاله الثلاثة وأتباعهم ، لأن الجمعة يجمع فيها بين الصلاتين ، بل عن المنتهى « أنه قاله علماؤنا » بل عن موضع من مجمع البرهان «لاخلاف في سقوط أذان المصر يوم الجمعة إذا جمع بينها و بين الظهر » بل هو مقتضى تعليل غير واحد من العصر يوم الجمعة في المسألة الا ولي بالجمع الذي هو المفروض في المقام .

ومنه ينقدح أن السقوط هناك أيس لخصوصية الجمعة ، نعم لما كانت يختص يومها باستحباب الجمع ذكر فيه ذلك ، فما وقع من بعض متأخري المتأخرين من المناقشة الجواهر ـــ ع

في بعض أدلة تلك المسألة بأنه لا يخص الجمة في غير محله ، ضرورة أنه لم يظهر منهم إرادة اختصاصها من دون ملاحظة الجمع ، فحينئذ بتجه السقوط أيضاً هنا ، لأن الظاهر من النصوص والفتاوى استحباب الجمع مطلقاً صلى الظهر أربعاً أو جمعة ، على أن الحسم غير مقيد باستحباب الجمع ، بل وقوعه كاف في السقوط وإن لم يكن مستحباً كما يفهم من تعليل كثير من الأصحاب ، و لعله لذا نسبه غير واحد إلى الشهرة كما قيل ، بل ربها نسب إلى الأصحاب ، بل عن الخلاف ه ينبغي لمن جمع بين الصلاتين أن يؤذن الأولى نسب إلى الأصحاب ، بل عن الخلاف ه ينبغي لمن جمع بين الصلاتين أن يؤذن الأولى ويقيم للثانية » وفي كشف اللثام وكذا يسقط بين كل صلاتين جمع بينهما : أي لم يتنفل بينها كما قطع به الشيخ والجاعة ، لأنه المأثور (١) عنهم (عليهم السلام) ثم حكى عن الذكرى أن الساقط فيه أذان الاعلام لا أذان الذكر والاعظام ، وقال : ولما لم يعهد عنهم إلا تركه أشكل الحكم باستحبابه وإن عمت أخباره ولم بكن إلاذكراً وأمراً بالمعروف.

قلت: وكان فلك كله لأنه مع الجمع كالصلاة الواحدة ، ولأن المعهود منهم (عليهم السلام) قولاً وفعلاً في حال استحباب الجمع وغيره ذلك ، فني صحيح عبدالله ابن سنان (٣) عن الصادق (عليه السلام) « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) جمع بين الظهر والمصر بأذان وإقامتين ، وجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من غير علة بأذان وإقامتين » وفي صحيح عمر بن أذينة (٣) عن رهط منهم الفضيل وزرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) « أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) جمع بين الظهر والمصر بأذان وإقامتين ، وجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين » وفي خبر صفوان الجمال (٤) « صلى بنا أبو عبد الله (عليه السلام) الظهر والعصر عندما زالت

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٣٦ \_ من أبواب الأذان والاقامة

<sup>(</sup>٧)و (٢) الوسائل الباب ١٧٠ من أبو اب المواقيت الجديث ١٩٠١ من كتاب الصلاة

<sup>(</sup>٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٧

الشمس بأذان وإقامتين ، وقال : إني على حاجة فتنفلوا ، مضافًا إلى ما ورد في المساوس (١) والمستحاضة من سقوط الأذان للفرض الثاني ، وماذاك إلا للجمع المشروع له ، وما تسمعه في ظهري عرفة وعشائي المزدلفة ، وما سمعته فيالجمة والعصر وفي الورد الواحد من القضاء وغير ذلك ، ومن الجيع بمعونة فهم الأصحاب يحصل الغان أن العلة في السقوط في الجميع الجمع ، بل منه حينتذ يظهر أن الأقوى التحريم وفاقاً المحكى عن صريح بعض وظاهر آخرين لما سممته مفصلاً ، اكن قد يناقش في ذلك كله بأنه ليس في شيء من النصوص إشارة إلى العلة المزبورة كي يصبح الاستناد اليها، ولاشهرة محققة عليها، وإنما وقعت في كلام بعضهم المحتمل للتقريب ونحوه مما يذكر بعد النص على الحسكم كما هي عادتهم ، ولم يكن المنقول عنهم (عليهم السلام) استمرار الجم في غير محل استحبابه على وجه يعلم منه أفضلية الترك ، وأفصى الأخبار المزبورة أنه فعل ، و امل ترك الآذان فيه كالجم لبيان الرخصة والتوسمة ، كما صرح بهذا التعليل في بعض نصوص الجمع لما سئل عنه من جهة تعارف التفريق ، خصوصاً من عادته ( ص ) وكذا الترك في نصوص المسلوس والمستحاضة فلعله كالجم المحافظة ، والقضاء قد عرفت أن الأفضل فيه الاتيان بالأذان، وعن مجمع البرهان الاجماع على عدم التحريم في الجمع في غير موضع الندب، وعن الروض أنه لا قائل به .

ومن ذلك يعلم أن ليس العلة في السقوط الجمع، وإلا ما اختلف معلولها رخصة وحرمة أو كراهة كما عرفت الحال فيه وفي الجمع بين الجمة والعصر، فالاطلاقات والعمومات حينئذ بحالها كافية في شرعية العبادة التوقيفية، وعدم معهودية أذان منهم (عليهم السلام) فيا جمعوا فيه لا ينافي استفادة الشرعية من الاطلاقات والعمومات بعد أن لم يعلم استمرارهم على الجمع المتروك فيه الأذان، نعم هو متجه فيا علم ذلك فيه كالجمعة أن لم يعلم الوسائل ` الباب - ١ - من ابو اب نو اقتى الوضوء - الحديث ١ من كتاب العلمارة

والعصر وظهري عرفة وعشائي المزدلغة لا مطلقا خصوصاً إذا لم يكن الجمع مستحباً ، فانه لا اففظ يدل على السقوط بين لا يندرج في العمومات السابقة ، ولا مداومة بل ان اتفق منهم ذلك أحيانا فلعله لبيان الرخصة كأصل الجمع ، واستفادته من السقوط حال استحباب الجمع بناء عليه من القياس المحرم عندنا ، بل يمكن الفرق باحمال إشعار استحباب الجمع باتصال الصلاتين وعدم التفريق بينها ولو بالأذان ، ومع هذا الاحمال فيه وفي الفعل السابق يبقي العمومات سالمة عن المعارض ، وخبر حفص (١) مع أنه في خصوص الجمعة قد عرفت البحث في دلالته المؤبد زيادة على ما سمعت بعدم استفاد أكثر والأركان والكامل والمهذب والسرائر عدم السقوط فيا لو صلى الظهر أربعاً في بوم الجمعة فضلاً عن الجمع بين الظهرين في غيرها ، بل وبما استظهر أيضاً من جامع الشرائع حيث نسب القول بالسقوط إلى القيل ، بل عن ابن إدريس أنه مراد الشيخ أيضاً ، وكا نه مال اليه في كشف اللثام ، وقد عرفت أنه لا يخلو من قوة ، خصوصاً مع ملاحظة قاعدة التسامح التي لا يعارضها احمال التحريم بعد أن كان منشأه التشريع ، وأولى منه واعدم السقوط الجمع في غير محل الاستحباب ، نعم هو رخصة لا تنافي الندب .

وعلى كل حال فقد عرفت أن المتجه التحريم على تقدير السقوط وفاقاً المحكي عن النهاية وغيرها، بل ربما ظهر من بعضهمأن القائل بها هناك قائل بها هنا لا الكراهة وإن نص عليها كما قيل في مفروض موضوع أصل المسألة في المنتهى والمختلف وغيرها، لسكن قد عرفت ما فيها هناك، اللهم إلا أن بكون الأذان عنده ليس عبادة، بل القربة شرط في ثوا به لا صحته، وهو مقدمة الصلاة، وربما يشعر بذلك تقييد بعض مراتب

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ــ ٩٩ ــ منأبو اب صلاة الجمعة ــ الحديث ٩ منكتاب الصلاة <sup>ا</sup>

ثواب التأذين في بعض ١) نصوصه بالاحتساب، بل قد يشعر به ظهور النصوص (٢) في أن الأقوى في أن الحكمة فيه نداء المكلفين أوالملائكة أو نحوذاك، لحكن لاريب في أن الأقوى خلاف ذلك وان أذان الصلاة من العبادات اللاسل في الأوامى، نعم هو متحه في أذان الاعلام كما تقدمت الاشارة اليه، ويمكن أن تكون السكر اهة فيه نحوها في الصلاة في الأوقات الحس والصوم في السفر ونحوها مما لا بدل له.

وقد قيل: إن السكراهة في ذلك بمعنى أنه أقل ثواباً بالنسبة إلى نفس الطبيعة لا أنه أقل ثواباً بالنسبة إلى نفس الطبيعة لا أنه أقل ثواباً من فرد آخر، وفيه أن ذلك لا يقتضي مرجوحية الفعل بالنسبة إلى الترك المستفادة من المداومة والمواظبة عليه، أللهم إلا أن بكون منشأ تلك القلة مفسدة في ذلك الفرد يرجح مراعاتها على مراعاة الثواب الحاصل بسبب الفعل، ولا ينافي ذلك العبادة عند التأمل الكثير من أوامر السادة والعبيد، ولمام كشف المسألة محل آخر.

هذا كله لو جمع يوم الجعة بين أربع الظهر والعصر ، أما لو فرق بينها بنافلة أو نحوها فلا سقوط اللا ذان ، الاستصحاب ، والاطلاقات والعمومات السالمة عن المعارض ، وخصوص خبر زريق (٣) عن الصادق (عليه السلام) المروي عن أمالي الشيخ أنه ﴿ ربحاكان يصلى يوم الجعمة ركمتين إذا ارتفع النهار، وبعد ذلك ست ركمات أخر ، وكان إذا ركدت الشمس في السهاء قبل الزوال أذن وصلى ركمتين ، فما يفرغ إلا مع الزوال ، ثم يقيم لصلاة الظهر ، ويصلي بعد الظهر أربع ركمات ثم يؤذن ويسلي ركمتين ثم يقيم فيصلي العصر » بناء على حصول التفريق بذلك كما ستسمع تمام الكلام فيه ، وإطلاق بعض الأصحاب سقوط أذان المصر

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب الأذان والاقامة

<sup>(</sup>٧) الوسائل ــ الباب ــ ١٩ ــ من أبواب الأذان والاقامة ــ الحديث ١٤ و ١٥

<sup>(</sup>٣) الوسائل ــ الباب ــ ١٣ ــ من أبواب صلاة الجمعة ــ الحديث ۽ مع الاختلاف

يوم الجمعة بقرينة التعليل في الكتب الاستدلالية منهم منزل على غير هذه الصورة .

فصار حاصل البحث أن الصور أربعة بل خمسة : الجمع بين الجمعة والعصر ، والتفريق بينها ، والجم بين الظهر والعصر في يومها ، والتفريق بينهما ، والجم بين الفرضين في غير محل استحبابه ، والظاهر عدم السقوط في صورتي التفريق ، بل ولا في الصورة الأخيرة على إشكال وان اختصت بالرخصة ، وأما صورتا الجع في يومنها فالثانية منها فيها البحث المربور، وأما الأولى فلا إشكال في السقوط فيها، والأقوى كونه عزيمة. ﴿ وَكَذَا فِي ﴾ الظهر و﴿ العصر بعرفة ﴾ : أي عرفات ، فانه لا خلاف أجدة ف سقوطه فيها، بل عن سحج التذكرة وصلاة المنتهي نسبته إلى علمائنا ، بل عن حج الحالاف والغنية والمنتهى الاجماع على أنه إذا صلى منفرداً بجمع بينهما بأذان وإقامتين، كما أن في المحكي عنها وعن حج الدروس والتذكرة وغيرها الاجماع أيضاً على سقوطه في عشائي من دافة ، وقال الصادق (عليه السلام) في صحيح عبد الله بن سنان (١) : السنة في الأذان يوم عرفة أن تؤذن وتقيم الظهر ثم تصلي ثم تقيم للمصر بغير أذان ، وكذلك المغرب والعشاء بمزدلفة ، وقال أيضاً في صحيح منصور بنحازم (٢): « صلاة المفرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين ﴾ وأرسل في الفقيه (٣) ﴿ ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) جمع بين الظهر والعصر بعرفة بأذان و إقامتين ، وجمع بين المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتينِ ﴾ إلى غير ذلك من النصوص .

بل الظاهر كون السقوط عزيمة أيضاً وفاقاً اصريح البعض ، وظاهر التعبير بالبدعة من آخر لعين ما سممته سابقاً في الجمعة ، خلافاً لأول الشهيدين في بعض كتبه و ثاني المحققين فمكرود ، وقد سمعت ما في الدروس ، والبحث البحث ، فلا نعيده .

<sup>(</sup>۱) و (۳) الوسائل \_ الباب \_ ۳ م من أبواب الأذان والاقامة \_ الحديث ١ ـ سور) الوسائل \_ الباب \_ ٤ من أبواب المواقيت \_ الحديث ١

بل لعل الأمركذلك هنا فيما لو فرق بينها بالنافلة مثلاً وخالف المستحب وإن أطلق النص والمتن وغيره من الفتاوى ، إلا أنه يمكن دعوى انسياق حال الجمع من ذلك ، فانه الموظف ، بل علل السقوط غير واحد به ، وإن كان المحكي عن السرائر تعليله بخصوصية المكان ، كما أنه يمكن انسياق إرادة المكان المخصوص مما أطلق فيه عرفة كالمتن والقواعد ، وإن كان محتملاً لارادة يوم عرفة مطلقاً كما في الصحيح السابق (١) وغيره من النصوص المحتمل لارادة يوم المفي إلى عرفة ، بل الهله المنسق ، اقتصاراً على المتيقن من الاطلاقات والعمومات والاستصحاب ، والله أعلم بحقيقة الحال ، هذا .

وقد عرفت في بحث الموافيت المراد بالتفريق وأنه لا يحصل الموظف منه بمجرد إبقاع النافلة بين الفرضين، لسكن عن السرائر في بحث الجمعة والحج « ان الجمع » ونحوه يصلى بينها نافلة ، وأما التسبيح والا دعية فيستحب ذلك ، وايس بمانع للجمع » ونحوه عن الروض هنا ، بل قيل : إنه المستفاد من كل من علل السقوط هنا بعدم الاتيان بالنوافل ، وهم جماعة ، وقد سمعت جواب المصنف لتلميذه في بحث الموافيت ، كما انك سمعت تفسيره به في كشف اللثام ، لسكن قال : نعم الغلاهر عدم السقوط بمجرد عدم التنفل وإن طال ما بينها من الزمان حتى أوقع الا ولى في أول وقتها والثانية في آخر وقتها مثلا ، وكا نه اليه برجع ما في الحكي عن الكفاية من أنه يعتبر مع عدم التنفل صدق الجع عرفا ، ولعل ذلك كله لاصالة عدم السقوط مع عدم حذف النافلة ، و اقول أبي الحسن (عليه السلام) في موثق محمد بن حكيم المروي ( ٣ ) في الكافي : « إذا جعت بين العسلاتين فلا تطوع بينها » بل في موثقه الآخر (٣) عنه ( عليه السلام ) أيضاً بين الصلاتين إذا لم يكن بينها تطوع ، فاذا كان بينها تطوع فلا جع » المراد

<sup>(</sup>۱) الوسائل ــ الباب ــ ٣٩ ــ من أبواب الأذان والاقامة ــ الحديث ، (۲) و (۲) الوسائل ــ الباب ٣٩- من أبواب المواقيت ــ الحديث ٧ ــ ٣من كتماب الصلاة

من التطوع فيهما النافلة ، لندرة القائل مجصول التفريق بالتعقيب ونحوه ، بل هو غير معلوم ، نعم نقل عن بعض احتماله ، وكونه موافقًا لحقيقة الجمع لا يعارض المفهوم منالنصوص ولو بواسطة الفتاوى ، فحينئذ تتم دلالة الحبرين خصوصًا على رواية الأخير منها على المطلوب، مضافًا إلى خبر زريق السابق (١) بل قد يشعر به في الجلة أيضًا خبر صفوان الجسال (٧) السابق آنفاً بل وخبر الحسين بن علوان (٣) عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) قال : ﴿ رأيت أبي وجدي القاسم بن محمد يجمعان مع الأُنَّمة المغرب والعشاء في الليلة المطيرة . ولا يصليان بينهما شيئًا ﴾ وإن كان قد يقال : إنه لا دلالة في اتفاق عدم التنفل حال الجمع على اعتبار ذلك فيه ، بل ربما ظهر من خبر أبان بن تفلب (٤) خلاف ذلك ، قال : ﴿ صليت خلف أبي عبد الله (عليه السلام) المغرب بالمزدلفة فلما انصرف أقام الصلاة فصلى العشاء الآخرة لم يركع بينها ، ثم صليت معه بعد ذلك بسنة فصلى المغرب ثم قام فتنفل بأر بع ركمات ثم أقام فصلى العشاء الآخرة» بل وصحيح أبي عبيدة (٥) قال : ﴿ سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا كانت ليلة مظلمة وريح ومطر صلى المغرب ثم يمكث قدر ما يتنفل الناس ثم أقام مؤذنه ثم صلى العشاء ، وفي خبر ابن سنان (٦) ﴿ شهدت صلاة المفرب ليلة مطيرة في مسجد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فحين كان قريبًا من الشفق نادوا (٧) وأقاموا الصلاة فصاوا المفرب ثم أمهاوا الناس حتى صاوا ركمتين، ثم قام المنادي في مكانه في المسجد فأقام الصلاة فصاوا العشاء ثم أنصرف الناس إلى

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب صلاة الجمعة ــ الحديث ع

<sup>(</sup>٢) و (٣) الوسائل ــ الباب ــ ٣١ ــ من أبواب المواقيت ــ الحديث ٢ ــ ١

<sup>(</sup>٣) و (١) الوسائل \_ الباب \_ ٣٣ \_ من أبواب المواقيت \_ الحديث ١-٤

<sup>(</sup>٥) الوسائل ــ الباب ـ ٧٧ ــ من أبواب المواقيت ــ الحديث ٣

<sup>(</sup>٧) وفي النسخة الإصلية , ثاروا , بدل , نادوا , والصحيح ما أثبتناه

منازلهم ، فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذلك فقال : نعم قد كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عمل بهذا » .

مضافًا إلى إمكان تأييده باستبعاد تركه ( صلى الله عليه وآله ) النافلة في بمض أفراد الجم المروية عنه ، وأنه فعل ذلك بغيرعذر ولاعلة ، وايس في صحيح الرهما(١) وغيره من نصوص الجمع ترك النافلة معه ، فلعله تنفل مع الجمع ، بل للنساق إلى الذهن من نصوص الجمع إرادة أنه لم يفرق بين الصاوات التغربق العبمود ، و لعله لذا كان الظاهر من تعليل جماعة السقوط بأن الا ذان الوقت ولا وقت للعصر حيث تكون واقعة في فضيلة الظهر أن مدار الجمع فعل الفرضين مماً في وقت واحدة منعما ، بل ما عن الفاضلين والشهيدين والعلبين وغيرهم - أن الجم إن كان في وقت الأولى كان الأذان مختصًا بها، لأ نها صاحبة الوقت ولا وقت للثانية ، وإن كان في وقت الثانية أذن أولاً الصاحبة الوقت وأقام لكل منها ـ لايخلو من إيماء إلى ذلك وإن كان لاشاهد في شي. من ألنصوص على هذا التفصيل، بل ظاهرها خلافه، ضرورة عدم مدخلية الوقت في أذان الصلاة ، وإرادة أذان الاعلام بل هو صريح المحكي عن بعضهم واضحة الفساد ، على أن الجمع بينهما قد يكون بايقاع الا ولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها كما في المستحاضة ونحوها، وحينتذ فالمتجه بناءً على مراعاه الوقت الا ذان لهما وإن جمع بينها، كما أن المتجه بناءً على ذلك عدم أذان للثانية لووقعت فيآخر وقت الا ولى التي يفرض وقوعها في أول وقتها ، بل منه ينقدح أنه لا جهــة لتحديد الجمع بذلك ، فان مثل المفروض لا يعــد جمعًا لغة ولا عرفًا ولا شرعًا ، والتجه فيه عدم سقوط الا ذان ، خصوصاً مع الاشتفال بما لار بط له في الصلاة في مدة التخلل ، و لعل المتجه مع ملاحظة ما سلف لنا في المواقيت أن المدار في التفريق على الزمان ، اسكن لا يعتبر فيه في مثل الظهرين التأخير المثل، نعم هوفرد منه، بل لعله الكاملكما أوضعنا ذلك في المواقيت

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٧ ـ من أبو اب الموافيت ـ الحديث ١١ الجواهر - ٥

وفى جميع أفراده لا يسقط الأُذان .

أما مع عدم حصول شيء منها ولسكن فصّل في النافلة فالجمع بين النصوص السابقة يقتضي السقوط أيضًا لسكن ايس كالسقوط حال عدم التنفل، ضرورة كونه الفرد الكامل من الجمع ، بل يمكن بناء على حرمة الأذان حال الجمع اختصاصها بحال عدم التنفل دون التنفل، وعلى السكراهة فلا ريب في أنها فيه آكد، فاختلفت حينئذ أفراد الجمع كاختلاف أفراد التفريق، والله أعلم.

﴿ ولو صلى الامام جماعة وجاه آخرون لم يؤذنوا ولم يقيموا على كراهية مادامت الأولى لم تتفرق ، فإن تفرقت صفوفهم أذن الآخرون وأقاءوا ﴾ بلا خلاف أجده في ذلك في الجلة ، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه ، للنصوص المستفيضة ، ففي خبر (١) زيد بن علي عن آباته (عليهم السلام) ﴿ دخل رجلان المسجد وقد صلى علي (عليه السلام) بالناس فقال لهما : إن شئما فليؤم أحدكا صاحبه ولا يؤذن ولا يقيم » والسكوني (٢) عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) ﴿ انه كان يقول : إذا دخل الرجل المسجد وقد صلى أهله فلا يؤذنن ولا يقيمن ولا يتطوع حتى يبدأ بصلاة الفريضة ، ولا يخرج منه إلى غيره حتى يصلي فيه » وأبي علي (٣) قال : ﴿ كنا جلوسا عند أبي عبد الله وجلس بعض في التسبيح فدخل علينا رجل المسجد فأذن فنعناه و دفعناه عن ذلك و وعد الله (عليه السلام) ؛ أحسنت ، ادفعه عن ذلك و امنعه أشد المنع ، فقلت : فقال أبو عبد الله (عليه السلام) ؛ أحسنت ، ادفعه عن ذلك و امنعه أشد المنع ، فقلت :

<sup>(</sup>۱) و (۳) الوسائل ـ الباب ـ ه و ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٣ ـ ٧ (٢) الوسائل ـ الباب ـ ه و ـ من أبواب الآذان والاقامة ـ الحديث ٤

إمام » وأبي بسير (١) « سألته عن الرجل ينتهي إلى الامام حين يسلم فقال ؛ ليس عليه أن يميد الأذان فليدخل معهم في أذانهم ، فان وجدهم قد تفرقوا أعاد الأذان » وخبره الآخر (٣) « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يدخل المسجد وقد صلى القوم أيؤذن ويقيم ؟ قال : إن كان دخل معهم ولم يتفرق الصف صلى بأذانهم وإقامتهم ، وإن كان تفرق الصف أذن وأقام » وفي المحكي عن كتاب زيد النرسي عن عبيد بن زرارة (٣) عن الصادق ( عليه السلام ) « إذا أدرك الجاعة وقد انصرف القوم ووجدت الامام مكانه وأهل المسجد قبل أن يتفرقوا أجز أك أذانهم وإقامتهم فاستفتح الصلاة لنفسك ، وإذا وافيتهم وقد انصرفوا عن صلاتهم وهم جلوس أجزأ إلى أقامة بفيراًذان ، وإن وجدتهم تفرقوا وخرج بعضهم من المسجد فأذن وأقم لنفسك ».

فافى المدارك \_ من التوقف فى هذا الحسكم من أصله بعد أن اقتصر على إبراد أحد خبري أبي بصير وخبر أبي على مستندا له قال: لضعف مستنده باشتراك راوي الأول وجهالة راوي الثاني \_ في غير محله قطعاً بعد الانجبار بما عرفت والاعتضاد بما صمعت ، على أنه لا اشتراك قادح في أبي بصير كاحقق فى محله ، وأبو على الحراني (٤) محتمل أنه سلام بن عر الثقة ، فيكون الخبر صحيحاً فى طريقيه إن لم يكتف فى صحة الخبر بصحة سنده إلى من أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه ، وإلا فلا تقدح جهالته ، لأن في أحد طريقيه ابن أبي عبير ، والآخر الحسين بن سعيد عنه ، وها مما من أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه ، وها مما من أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه ، والآخر الحسين بن سعيد عنه ، وها مما من أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنها .

وأما ما قيل من أنه يلوح من الارشاد والموجز وموضع من البسوط قصر الحكم

<sup>(</sup>١) و (٧) الوسائل ـ الباب ـ ٧٥ ـ من أبوابِ الأذان والاقامة ـ الحديث ١ ـ ٢

<sup>(</sup>٣) المستدرك ـ الباب ـ ٣٣٠ ـ من أبواب الآذان والاقامة \_ الحديث ١

<sup>(</sup>٤) وفي النسخة الأصلية و الحران.، والصحيح ما أثبتناه

على الأذان فقد يراد منه ما يشمل الاقامة ، وإلا فلار بب في ضعفه ، لتطابق النصوص والفتاوى على سقوطها مما ، وما في الحكي عن كتاب زيد مع ظهور السقط فيه انما هو في خصوص المنصر فين عن الصلاة وهم جاوس لم يخرج بعضهم عن المسجد ولم يتفرقوا ، وهو خارج عن موضوع المسألة كما ستعرف ، أو أخص منه ، على أنه قاصر عن معارضة ما عرفت من النصوص المعتضدة بالفتاوى ، كقصور موثق عمار (١) سئل الصادق (عليه السلام) (عن الرجل أدرك الامام حين سلم قال : عليه أن بؤذن و بقيم و يغتت الصلاة » وخبر معاوية بن شريح (٧) في حديث قال : ﴿ وَمِن أَدَر كه وقد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وهو في التشهد فقد أدرك الجاعة ، فليس عليه أذان ولا إقامة ، من السجدة الأخيرة وهو في التشهد فقد أدرك الجاعة ، فليس عليه أذان ولا إقامة ، علا على إرادة بيان الجواز في مقابل الرخصة أو السكراهة ، أو على إرادة صورة التفرق وإن كان لا يخفى ما فيجها ، وأولى منها طرحها أو حملها خصوصاً الثاني منها على إرادة بيان انتهاء الدخول في الجماعة بحيث تحصل له فضيلة الجماعة ، فكني حينئذ بالأذان والاقامة عن عدم مشر وعية الدخول فيها والاستفناء عن الأذان والاقامة من غير تعرض لباقي الحيثيات التي منها عدم تفرق الجماعة حين ينافي ما عممت ، بل يمكن دعوى سياقها لبيان ذلك خصوصاً الثاني منها .

ومنه يعلم ضعف ما عن العدوق من الفقوى بمضمون موثق عمار وإن حكي عن الأستاذ الأكبر تأييده بأنه أوفق بالعمومات والتأكيدات الواردة في الأذان والاقامة ، مضافاً إلى ما في أخبار السقوط من الاختلاف حتى أن رواية السكوني في غاية التأكيد في المنع مطلقاً من دون قيد التفرق ، فعي أوفق بمذاهب العامة وأليق بالحل على الاتقاء

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٣٥ \_ من ابواب الآذان والاقامة \_ الحديث ٥ (٧) الوسائل \_ الباب \_ ٥٠ ـ من أبواب صلاة الجماعة \_ الحديث ع

من حيث ندور وجود الامام الراتب في مسجد من الشيعة في زمانهم ، إذ هو كما ترى من غرائب الكلام ، فان رفع اليد عن النصوص المعمول بها بين الأصحاب المعتبر سند بعضها في نفسه التي ليس اختلافها إلا بالاطلاق والتقييد كما ستعرف بموثق عمار الذي قد عرفت الحال فيه وموافق لمذهب أبي حنيفة مخالف لأصول المذهب ، لكنه هو أدرى بما قال ، فتأمل .

وكيف كان فقد يقوى كون هذا السقوط على الحرمة وإن قل القائل به صريحاً إذ لم يحك إلا عن المقنمة والتهذيب في خصوص العسلاة جماعة ، بل في كشف الماثام الاقتصار على نسبته المثاني منها ، وأما ما عن موضع من الفقيه والمبسوط و بعض نسخ السرائر من المنع عن الصلاة جماعة في المسجد الذي صلي فيه تلك الصلاة جماعة ، ومنه يستفاد تحريم الأذان بالأولى فهو خارج عما نحن فيه ، نعم حكى التحريم في المفاتيح عن بعض الأصحاب ، ولعله فهمه من التعبير بالسقوط والنفي ونحوها في جملة من كتب الأصحاب ، لسكن على كل حال لا يخفي قوته ، لاصالة عدم المشر وعية ، والنعي في خبري زيد والسكوني المراد منه بقرينة خبر أبي على الحراني الحرمة لا رفع الندب السابق قياساً على الأمر عند توهم الحظر ، والاستصحاب بعد القطع بتغير الحال غير جار كالعمومات التي لا ربب في تخصيصها ، وخبرا عمار ومعاوية بن شريح - مع ظهورها في المفرد وموافقتها للمحكي عن أبي حنيفة ... قد عرفت الحال فيها ، والاجزاء فه المروي عن كتاب زيد غير مراد منه أقل الحجزي قطعاً ، وإلا لمكان الفضل في الفعل ، وهو واضح البطلان ، ومن ذلك يظهر مافي القول بالسكر اهة فضلاً عن القول بالرخصة الذي بنافيه خبر أبي على الحرائي .

وكيف كان فالظاهر عدم اختصاص الحكم بالمؤذن والمقيم بل هو عام لمن أذن لهم وأقام بمن كان مريد الاجتماع في الصلاة ، كما أن الظاهر من النصوص عدم اختصاصه

أيضاً بالجماعة بل يعمه والمنفرد، فيسقط عنه الأذان والاقامة الصلاته أيضاً وفاقاً لجماعة، لا اللا ولوية لعدم وضوحها على وجه تكون به حجة ، بل لظاهر النصوص السابقة ، بل صريح بعضها، وخبر زيد لا دلالة فيه على نفي ذلك كي يكون معارضاً ، فما عساه يظهر من و تيب الحكم على الجماعة في عبارة جماعة من أصحابنا من نفيه في المنفرد لاريب في ضعفه ، و لعل عبارة المتن وما ضاهاها غير مراد منها خصوص الجماعة في الصلاة و إن عبر بمجيء الجماعة ، كما أنه يمكن عدم إرادة المقتصر عليها نفيه في المنفرد ، فدعوى الشهرة والمعظم على الاختصاص لا تخلو من نظر ، على أن المتبع الدليل ، وقد عرفت مقتضاه ، بل ليس فيا سمعته من النصوص تعرض لاعتبار الجماعة أصلاً سوى ما في خبر زيد ، وظهوره ولو بالمفهوم في اشتراط السقوط بالجماعة على وجه يعارض ظاهر باقي النصوص محل منع ، بل يمكن دعوى كون المراد منه أنكا إن شئما أن يؤم أحدكا باقي النصوص محل منع ، بل يمكن دعوى كون المراد منه أنكا إن شئما أن يؤم أحدكا صاحبه ولا يؤذن ولا يقيم فافعلا ، فان ذلك لكا في هذا الحال ، فتأمل جيداً .

ولا فرق في أذان المنفرد الممنوع منه ولوعلى جهة السكراهة بين السر والعلانية ، للاطلاق المزبور ، فما عن المبسوط من جواز الأذان سرآ أو استحبابه لا دليل عليه ، بل ظاهر الأدلة خلافه كما هو واضح .

وكذا ظاهر المتن وغيره مما لم يتعرض فيه لذكر المسجد عدم اعتباره في هذا الحكم وفاقاً لصريح جماعة ، لاطلاق أحد خبري أبي بصير ، وظهور الجواب فى غيره في أن المدار على تفرق الجماعة وعدمه ، ودخوله في الشرط فى خبر أبي علي خارج مخرج الغالب .

نعم يمتبر اتحاد المكان عرفاً ، كما أنه على تقدير اعتبار المسجد نعتبر ذلك أيضاً ، فمتى تعدد لم يسقط ، اقتصاراً في الحروج من العمومات على المتيقن المنساق إلى الذهن من النصوص الموافق لمقتضى الحكة التي هي بحسب الظاهر إجراء حكم الجماعة

بالنسبة إلى ذلك على مدركها قبل التفرق ، ولذا لم يختص الحكم بالمسجد ، خلافا لظاهر جماعة وصريح آخرين بل قبل المعظم ، اقتصاراً على المتيقن ، وفيه ما عرفت ، كما أن ما في كشف اللثام ـ من احمال الاكتفاء في السقوط ببلوغ صوت المؤذن وإن لم يتحد المكان \_ فيه ما لا يخني أيضاً ، قال : وهل يشترط اتحاد المكان ولو عرفاً أو يكني بلوغ صوت المؤذن ؟ وجهان .

ولا يعتبر اتحاد الصلاة أيضاً ، لاطلاق الأدلة ، خلافاً لبعضهم مل ربما قيل المعظم وإن كنالم نتحققه ، اقتصاراً على المتيقن ، بل في كشف اللثام أنه المتبادر من الأخبار والعبارات ، وفيه أن ظاهر الدليل حجة كالميقين أيضاً ، ودعوى التبادر بحيث لا تصلح لتناول الغير ممنوعة .

نعم يمكن القول بمـــدم سقوط أذان الأداء بادراك جماعة القضاء عن النفس والغير وبالعكس على إشكال ، خصوصاً في الأخير الذي قد تردد فيه في المدائق .

أما جماعة غير اليومية فلا يسقط بها أذان اليومية وطعاً ، كما أنه لايسقط أيضاً بجناعة اليومية المعلوم انعقادها بلا أذان ولا إقامة ، لغلمور النصوص ، خصوصاً أحد خبري أبي بصير في دخول الجائي واستغنائه بأذان الأولى ، نعم لايشترط العلم بأذانها لظمور الحال ، وفي استغناه الجائي ثالثاً مثلا مع الصلاة جماعة أو فرادى بادراك الجماعة الثانية المستغنية عن الأذان بادراك الأولى وجهان ، من الأصل والعمومات التي لا تعارضها نصوص المسألة بعد ظهورها في غير ذلك ، ومن تنزيل الشارع لها بادراكها الأولى غير متفرقة منزلتها ، بل وكذا الوجهان في الثاني إذاكان الجماعة الأولى غير مؤذنة ولا مقيمة لاستغنائها عنها بسماعها بناء عليه ، وإن أ مكن إبداء فرق ما بين الموضوعين .

وكيف كان فقد اعتبر المصنف كجاعة من الا صحاب في السقوط عدم تفرق

-- 17-

الأولى للنصوص السابقة الحمول إطلاق ما في خبري زيد (١) والسكوني (٢) منها على المقيد الذي هو خبرا أبي بصير (٣) والمحكى في كتاب زيد (٤) فاحمال السقوط مطلقاً عن الجماعة الثانية لتلك الصلاة ـ بل هو صريح الحكي عن البسوط أو خلاهره عملاً بالحلاق خبر السكوني الظاهر فيالمنفرد وخبر زيد، وطرحا لحبري أبيي بصير وغيرها ــ في غير محله قطماً ، كالذي سممته سابقاً عن المصدوق من العمل بموثق عمار معملرح ياقى الأخبار ،

انما البحث في أن المدار على تفرق الجميع بحيث ببقي السقوط مِع بقاء الواحد، أوعلى بقاء الجميع بحيث إذا مضى واحد يسقط السقوط، أو على الأكثر تفرقًا وبقاءً بمعنى تحقق السقوط مع بقائبهم وعــدمه مع تفرقهم ، أو على العرف في صدق التفرق وعدمه من غير ملاحظة شيء من ذلك أقوال ، صرح جماعة بالأول ، بل ربما استظهر أيضًا ممن عبر بلفظ تفرقوا ونحوه اتبرك الاستفصال في خبر أبي على ، وقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر أبي بصير : ﴿ فَانَ وَجِدَهُمْ قَدْ تَفْرَقُوا أَعَادُ الْأَذَانَ ﴾ إلى آخره . كَمُولُه (عليه السلام) في خبره الآخر : ﴿ وَإِنْ كَانَ تَفْرَقَ الْعَبْفُ أَذِنْ وَأَقَامُ ﴾ إذ المراد بالصف المصطفين (٥) كناية عن الجانة ، فاعتبار تفرقهم بقضي بالاستفراق كضمير الجمع ، بمعنى أنه لا بد من افتراق كل واحد عن الآخر ، ومع بقاء الواحد مثلاً «عقباً لا يتحقق ذلك ، لكن فيه أنه خلاف المنساق عرفًا من صدق التفرق ، ضرورة تحققه

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب - ٩٥٠ ـ من أبو اب صلاة الجاعة \_ الحديث ٣

<sup>(</sup>٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب الأذان والاقامة ـ الحديث ٤

<sup>(</sup>٣) الوسائل ــ الباب ــ ه٠ ــ منأ بواب الأذان والاقامة ــ الحديث ١ و ٧

<sup>(</sup>٤) المستدرك ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الأذان والاقامة ـ الحديث ١

<sup>(</sup>٥) هَكَذَا فِي النَّسْخَةِ الْأَصْلِيةِ وَلَـكُنِ الصَّحِيْحِ ﴿ المُصْطَفُونَ ﴾ بقرينة مايأتي من قوله قدس سره: ﴿ إِنَّ المراد مِن الصَّفِ المُعطَّف ع

بانصراف الأكثر مثلاً ، بل بمجرد سيلان الجاعة في الأزقة من غير ملاحظة الأقل والأكثر كما يؤمي اليه المحكي من كتاب زيد ، وترك الاستفصال في خبر أبي علي العلم لحل الامام فعله على الصحة ، لأن منعه ودفعه للمؤذن عن الأذان يقضي بكون البعض الخارج لا يتحقق معه صدق التفرق ، على أن خبر أبي علي ضعيف لا يصلح لتخصيص العمومات وتقييد المطلقات من دون جابر ، ولا شهرة محققة على الاكتفاء في السقوط ببقاء الواحد تجبره ، مضافا إلى ما في ذيله من النهي عن أن ببدر بهم إمام بما لا عامل به فيا أجد إلا الصدوق والشيخ في موضع من الفقيه والمبسوط و بعض نسخ السرائر إن كان المراد منه المكناية عن عقد جماعة ثانية لتلك الصلاة في ذلك المسجد ، وحمله على إرادة عدم ظهور إمام لهم مراعاة ثراتب المسجد أولى قطعاً ، بل ينبغي القعلم بفساد الأول إذا كان المراد ما يشمل حال تفرق الجاعة بحيث لم يبق إمامها ولا مأمومها كا يقتضيه ظاهر المحكى عنهم ، فتأمل .

وتعليق الأذان والاقامة على تفرق الصف المدى عدم تحققه مع بقاء الواحد معارض بتعليق السقوط قبل ذلك على عدم تفرق الصف الذي لا يتحقق إلا مع بقاء جميع المصلين فيه كما اعترف به في المدارك ، ولعله مضافاً إلى العمومات دليل القول الثاني ، اسكنه مع ندرة القائل به صريحاً ومعارضة ذلك بالتعليق الثاني في الحبر المزور المعتفد عا في خبر أبي بصير الآخر وخبر أبي علي والحكي عن كتاب زيد ، وما سمعته من دعوى عدم صدق التفرق عرفاً بخروج البعض النادر بالنسبة إلى الباقي في الجاعة السكثيرة مديشارك السابق في الضعف .

وأما الثالث فكان مرجمه إلى الرابع وإن وقع التحديد فيه بالا كثر ، إلا أن نظره محسب الظاهر إلى الصدق العرفي المختلف بكثرة الجماعة وقلتها ونحوهما ، نعم لاريب الجواهر - ٣

في انسياق الحروج من المسجد من التفرق في النصوص بل هو صريح الحكي عن كتاب زيد، ولذا عبر به بعضهم ، لكن لا يبعد إرادة الاعراض عن الصلاة وتعقيبها من ذلك، وخص بالذكر جرياً على الغالب كاصرح به الشهيد في الحكي عن النفلية ، وربحا كان ظاهرالحكي عن موضع من الهذب حيث عبر بانصرافهم عن الصلاة ، بل لعله المراد من باقي العبارات وإن كان بعيداً ، وقد وقع في كشف اللثام هنا ما هو محتاج للنظر والتأمل ، خصوصاً ما فيه من الفرق بين التعبير بتفرقوا وتفرق الصف ، مع أن مرجع الثاني إلى الأول كا عرفت ، إذ المراد من الصف المصطف ، والله أعلم .

( وإذا أذن المنفرد ) ليصلي وحده ( ثم أراد الجاعة ) التي لم يكن قد أذن لها (أعاد الأذان والاقامة ) اللاصل وإطلاق ما دل على استحبابهما لها ، وخصوص موتق عمار (١) عن الصادق (عليه السلام ) ﴿ في الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده فيحي، رجل آخر فيقول له : فصلي جماعة هل بجوز أن يصليا بذلك الأذان والاقامة ؟ قال : لا والحكن يؤذن ويقيم » وهو مع أنه من الموثق الذي هو حجة عندنا ، ومعتضد بالأصل والعمومات ، ومنجبر بفتوى المشهور نقلاً وتحصيلاً ، بل نسبه في الذكرى إلى الأصحاب مشعراً بدعوى الاجماع عليه مواضح الدلالة على المطاوب الذي هو من السنن التي يتسامح فيها .

فمن الغريب ما فى المعتبر من أن في هذه الرواية ضعفًا ، فان في سندها فطحية ، السكن مضمونها استحباب تكرار الأذان والاقامة ، وهو ذكر الله ، وذكر الله حسن على كل حال ، والأقرب عندي الاجتزاء بالأذان والاقامة وإن نوى الانفراد ، ويؤيد ذلك ما رواه صالح بن عقبة عن أبي مربم الأنصاري (٢) قال : ﴿ صلى بنا أبو جعفر

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٢٧ \_ من أبواب الأذان والاقامة \_ الحديث ١

<sup>(</sup>٧) التهذيب ج ٧ ص ٩٨٠ \_ الرقم ٩٨٧ من طبعة النجف

4 5

﴿عليهالسلام﴾ في قميص بغير إزار ولاردا. ولا أذان ولا إقامة ، فلما انصرف قلت له : صليت بنا في قيص بغير إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة ، فقال : قيصى كثيف ، فہو پجزی أن لا يكون عليّ إزار ولا رداء ، وإني مررت بجمفر وهو يؤذن ويقيم فأجزأني ذلك » وإذا اجتزى بأذان غيره مع الانفراد فبأذانه أولى .

وأغرب منه اتباع غيره عليه كالفاضل في بمضكتبه وغيره ، مع أن خبر أَمِيمِيمِ فيخاية الضمف ، لمعروفية صالح بن عقبة بالكذب ، ويمكن منع الأولوية أولاً ، واحتمال الفرق بقصده ( عليه السلام ) الجناعة التي هو إمامها ، وعسدم معلومية انفراد جعفر ( عليه السلام ) ثانيًا ، وقد يقال في الجمم بين الحبرين باعتبار لفظ الاجزا. في الثاني منعا بتفاوت من اتب الاستحباب ، ولا ينافيه « لا يجوز » في الحبر الأول بمد إمكان إرادة نفي الكمال منه بحمل ما في كلام السائل من الجواز عليه ، وربما كان هو مراد المصنف ومن تبعه ، ولو أذن بقصد الجماعة ثم أريد الانفراد فالظاهر الاجتزاء بالأذان الأول، والله أعار

## ﴿ الثاني في المؤذن ﴾

﴿ويمتبر فيه﴾ إذا كان للجباعة والاعلام ﴿ المقل والاسلام ﴾ بلاخلاف أجده بل الاجماع بقسميه عليه ، بل المنقول منه مستفيض أو متواتر ، بل يمكن القطع بكونه المواحد من النصوص (١) الواردة في مدح المؤذنين وما أعسد لهم من الثواب والدعاء بالمغفرة لهم وأنهم الأمناء ونحو ذلك ، مضافًا إلى موثق عمار (٧) سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) « عن الأذان هل يجوز أن يكون من غير عارف ؟ قال : لا يستقيم الأَذَان ولا يجوز أن يؤذن به إلا رجل مسلم عارف ، قان علم الأذان فأذن به ولم

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٢و٣ ـ من أبو آب الآذان والاقامة

<sup>(</sup>٢) الوسائل ــ الباب ـ ٢٦ ــ من أبواب الأذان والاقامة ــ الحديث ٢

يكن عارفًا لم يجز أذانه ولا إقامته ولا يقتدى به ، وإلى ماقيل من أن الأذان عبادة ، ولا تصبح من الكافر والحِنون، والؤذنين أمناء، وهما مماً ليسا محلاً الامانة، ومن أَنه لا يتصور وقوعه من الكافر ، لا ن التلفظ بالشهادتين إسلام ، وإن كان في بعض ذلك نوع تأمل، لما عرفت من أن أذان الاعلام ليس عبادة، وأن الراد بما ورد من إمانة المؤذنين الحث على مواظبتهم على المواقيت والتحفظ ، على أنه يمكن معرفة ذلك بالاختبار؛ ولذا أمروا (عليهم السلام) بالصلاة بأذان الخالفين معللاً بشدة مواظبتهم على الوقت، والتلفظ بالشهادتين يمكن أن لا يكون إسلامًا إذا كان استهزاء أو حكاية أو غفلة أو تأولا عدم عموم النبوة ، أو مع عدم المعرفة بمعناها أو نحوذلك ، على أن الفرض وقوعها بمن يعلم عدم اعتقاده بها، ومثله لا يحكم باسلامه بمجرد التلفظ المزبور قطعًا، أللهم إلا أنبراد منعكون ذلك مع أحد الا حوال المزبورة إذانًا حينتذ بدعوى أنه قولها مع ظهور الاعتقاد بمضمونهما إجمالاً أو تفصيلاً ، لا اللغو والاستهزاء ونحو ذلك ، كما يؤمي اليه ما ورد في علل الا ذان في خبر الفضل بن شاذات (١) وما جاء في مدح المؤذنين (٧) وأن الله قد وكل بأصواتهم ريحاً ترفعها إلى السماء، فاذا مممت الملائكة الا ذان قالوا: هـذه أصوات أمة محمد (صلى الله عليه وآله ) بتوحيد الله عز وجل ويستغفرون لا ممة محمد ( صلى الله عليه وآله ) حتى يفرغوا من الصلاة (٣) وغيرذلك ، اكن قد يخدش بأن من الكفار من يتلفظ بالشهادتين معتقداً بهما كالخوارج والفلاة والنواصب ونحوهم ممن انتحل الاسلام .

وكيف كان فالعمدة في الاستدلال ما عرفته أولاً ، وأما الايمان فقد يظهر من

 <sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - ١٩ - من أبواب الأذان والاقامة - الحديث ١٤

 <sup>(</sup>٧) الوسائل - الباب - ٧ - من أبواب الأذان والاقامة

<sup>(</sup>m) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الأذان والاقامة ـ الحديث ٧

اقتصار المصنف وغيره على اشتراط الاسلام عدمه ، ويشهد له أيضاً معروفية الاجتزاء بالأ ذان في الا زمنة السابقة التي لم يكن للشيعة مؤذن معلوم فيها ، وكذا يشهد له العبارة المنسوبة للشيخ وأكثر من تأخر عنه ، وهي « يستحب قول ما يتركه المؤذن » ضرورة شعولها إن لم تكن ظاهرة فيه المعخالف المنقص نحو « حي على خير العمل » بل عن السكركي منهم التصريح بارادة هذه الفقرة منها ، وحينئذ فهتضاه الاجتزاء بالا ذان المزبور مع الاتمام ، كما هو ظاهر مستندها الذي هو قول الصادق (عليه السلام) في خبر ابن سنان (١) : « إذا نقسص المؤذن الا ذان وأنت تربد أن تصلي بأذانه فأتم ما نقص هو من أذانه » .

لسكن قد يناقش في ذلك كله بأنه لا يتم فياكان عبادة منه كا ذان الجماعة ، الهدم صحتها منهم، وبمخالفته الموثق المزبور المشترط فيه المعرفة الظاهرة في إرادة الايمان كما لا يخفى على العارف بلسان النصوص وكثرة تعبيرها بذلك عن ذلك ، إذ الذي لم يعرف إمام زمانه لم يعرف شيئا وقد مات ميتة جاهلية ، ولما وقع للشيخ وأكثر من تأخر عنه كما قيل أيضا من أن المصلي خلف من لا يقتدى به يؤذن لنفسه ويقيم الظاهر في إرادة المخالف ، ضرورة الاعتداد بأذان الفاسق كما ستعرف ، بل أظهر منه في ذلك مستنده الذي هو خبر معاذ بن كثير (٢) عن أبي عبدالله (عليه السلام) « إذا دخل الرجل المسجد وهو لا بأتم بصاحبه وقد بتي على الامام آية أو آيتان نخشي إن هو أذن وأقام أن يركم فليقل : قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله الأه ي وخبر محد بن عذافر (٣) عنه (عليه السلام) أيضاً « أذن خلف من قرأت إلا الله » وخبر محد بن عذافر (٣) عنه (عليه السلام) أيضاً « أذن خلف من قرأت خلفه » مضافاً إلى موثق عمار المزبور ، ولعله لذا صرح الشهيد وغيره باشتراطه ، بل خلفه » مضافاً إلى موثق عمار المزبور ، ولعله لذا صرح الشهيد وغيره باشتراطه ، بل

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ــ ٣٠ ــ من أبواب الآذان والاقامة ــ الحديث ١

<sup>(</sup>٧) و (٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب الأذان والاقامة ـ الحديث ٧ ـ ٣

عن كشف الالتباس اسبته إلى الا صحاب عدا صاحب الموجز ، ولعله أخذه من العبارة المزبورة لهم التي يمكن عدم منافاتها اللا ولى المحمولة على إرادة بيان استحباب الاتمام فى نفسه إقامة الشعار الذي يجامع إعادة الا ذان ، ولا ينافي عدم الاعتداد ، وإن كان قد يناقش فيه بأنه مناف لخبر ابن سنان السابق ، أو على إرادة أذان المؤذن الذي نقسص نسيانا أو تقية أو نحو ذلك ، بل يمكن إرادة السكركي ذلك أيضاً وإن ذكر و حي على خير العمل » إذ لا يختص تركها بالمخالف ، أو على أنه يستحب له الاتمام حيث يتعذر عليه الاعادة تقية ، ولعل هذا وسابقه أولى من الجمع بأن المخالف لا يمتد بأذانه إذا على بتمم وأما إذا حي ، بما نقصه اعتد به ، إذ هو خالف لما عرفت من أن مقتضى الا دلة عدم الاعتداد به لنفسه لا لنقيصته بل ولذكرهم استحباب الاتمام ، ضرورة كونه على هذا التقدير شرطا ، بل ولاطلاقهم عدم الاعتداد بأذانه ، هذا . وقد تسمع إن شاه الله هذا التقدير شرطا ، بل ولاطلاقهم عدم الاعتداد بأذانه ، هذا . وقد تسمع إن شاه الله زيادة تفصيل لذلك عند تعرض المصنف ، ويمكن أن يقال بعدم اشتراط الايمان في أذان الاعلام بخلاف أذان الصلاة ، لعدم كون الا ول عبادة ، وحصول حكة المشروعية ومعروفية الاجتزاء به في أزمنة التقية ، وبه يجمع بين النصوص والفتاوى ، والله أعلى .

(و) كذا يمتبر في المؤذن (الذكورة) لاصالة عدم السقوط بأذانها الاعلام ولجماعة الرجال، ضرورة كون المنساق إلى الذهن من النصوص التي عبر في كثير منها بصيغة الذكور الرجال، خصوصاً مع تعارف ذلك فيهم، وتعارف الستر والحياء في النساء، بل علل غير واحد من الاساطين الحكم هنا بأنه إن أسرّت المرأة بالاثان بحيث لم يسمعوا لا اعتداد به، وإن جهرت كان أذانا منهيا عنه، لان صوتها عورة، فيفسد للنهي، وإن أمكنت المناقشة فيه أولا بعدم ثبوت عورية صوت المرأة للسيرة كصوت الرجل بالنسبة اليها، وثانيا بعدم كون أذان الاعلام عبادة، وثالثا بعدم كشرة الشائية مالم بتفرق الأولى ولا اللاحق اشتراط السماع في الاعتداد، وإلا لم يكره للجماعة الثانية مالم بتفرق الأولى ولا اللاحق

اللا ولى إذا سبقه الا ذان ، ورابعاً بأن النهي عن كيفية الا ذان ، وهو لا يقتضي فساده ، ولو سلم فلا يتم فيما إذا جهرت وهي لا تعلم سماع الا جانب فاتفق أن سمعوه ، على أنه لا يتم فيما إذا كان الا ذان لجماعة المحارم الذي صرح جماعة باعتدادهم به ، كجماعة النساء المجمع على مشروعية أذان المرأة لها . وخامساً باحتمال استثناء ما كان من قبيل الا ذكار وتلاوة القرآن كالاستغتاء ونحوه من الرجال .

و بغير ذلك كالاستدلال في المحكي عن المختلف لأصل الحكم بأنه لايستحب الأذان لها ، فلا يسقط به المستحب ، إذ هو واضح المنع ، كاطلاق المصنف اشتراط الذكورة الذي لا يلائم ما سمعت من الاجماع على مشر وعيته لهن واعتدادهن به ، اكن قد يمتذر عنه بأنه أطلق ذلك اعتماداً على ما سيصرح به من أنه لو أذنت المر أة لانساء جاز، أما غيرهن من جماعة المحارم أو الا جانب مطلقاً أو على بمض الوجوه فاطلاقه فيه في علم ، فإن الا قوى عدم الاعتداد به إن لم يكن إجماع على خلافه ، كما عساه بفهم مما تسمعه من معقد إجماع السكركي في الصبية بالنسبة للمحارم ، لما عرفت من الا مسل السالم عن المعارض المعتد به مؤيداً ببعض ما سمعت ، وبما (١) ورد من أنه ايس عليهن أذان ولا إقامة ، وبغير ذلك ، وإن أ مكن المناقشة في جميع ما عداء حتى النصوص التي قد عرفت في أول الا ذان إرادة نفي التأكد منها لا المشروعية ، فتأمل جيداً ، فالممدة شد عرفت في أول الا ذان إرادة نفي التأكد منها لا المشروعية ، فتأمل جيداً ، فالممدة لم أن يعتدوا به ويقيموا ، لا أنه لامانع منه ـ لا يخلو من نظر ، كالحكي عن جماعة من الاعتداد به المحارم كما عرفت .

﴿ وَ ﴾ كيف كان فـ ﴿ لا يشترط الباوغ ﴾ في الأذان إجماعًا محصلاً ومنقولاً

<sup>(</sup>۱) الوسائل ـ الباب ـ ۱۱ ـ من أبواب الأذان والاقامة ـ الحديث ٧ و ٧

مستفيضاً كالنصوص (١) ﴿ بل ﴾ متواتراً و ﴿ يكني كونه بميزاً ﴾ حيننذ كا هومعقد بعض الاجماعات المزبورة ، ومندرج قطعاً في النصوص (٢) إذ احبال إرادة خصوص المراهق منها مع ذلك غلط ، خصوصاً بعد ملاحظة الفتاوى ، فما عن بعض عبارات النهاية من أنه لا يؤذن ولا يقيم إلامن يوثق بدينه يريديه إخراج المحالف ، حصوصاً مع ملاحظة تصريحة قبل ذلك بالصبي ، بل لعل الموثق (٣) المزبور كذلك ، فلا يقدح حصر الاثنان فيه في الرجل ، وإلا وجب تخصيص مفهومه بذلك لما عرفت .

أما غيرالميز فلاعبرة بأذا نه كما صرح به جماعة ، بل عن التذكرة الاجماع عليه لمسلوبية عبارته ، ولذا ساوى المجنون في أكثر الا حكام ، وظهور النصوص في غيره ، بل لعله غير مماد من إطلاق الصبي في بعض العبارات ، فلا يكون فيه حينئذ خلاف ، والمرجع في التمييز إلى العرف الذي هو أولى بما عن الروض من أنه الذي يعرف الا ضر من الضار والا نفع من النافع إذا لم يحصل بينها التباس بحيث يخفي على غالب الناس ، إذ هو مع أنه رد إلى الجهالة غير واضح المأخذ ، كالمحكي عن جماعة من التصريح بعدم الفرق في الحكم المزبور بين الذكر والا نثى ، ضرورة اختصاص النصوص ومعاقد الاجماعات و أكثر الفتاوى بما لا يشملها من التعبير بالصبي والفلام ونحوها ، الكن قد يظهر من جامع المقاصد الاجماع على الاجتزاء بأذان الصبية النساء والمحارم ، والنظر فيه عجال ، والله أعلى .

(و) أما ما (يستحب) فيه لا على جهة الشرطية فهو (أن يكون عدلاً) الله خلاف كما عن المنتهى ، بل ظاهر نسبته إلى علمائنا في المحكي عنه وفي المعتبر أيضاً

<sup>(</sup>٨) الوسائل ــ الباب ـ ٧٠ ـ من أبوا. ـ الأذان والاقامة

<sup>(</sup>٧) الوسائل \_ الباب \_ ٧ \_ من أبواب الأذان والاقامة

<sup>(</sup>٣) الوسائل ــ الباب ــ ٢٦ ــ من أبو اب الأذان و الاقامة ــ الحدبث ١

الاجماع عليه ، كالحكي عن صريح التذكرة و نهاية الأحكام ، فيجب إرادته حينئذ ، ن قوله (صلى الله عليه وآله) (١): « يؤذن لكم خياركم » خصوصا مع قصوره من وجوه عن إفادة الوجوب الشرطي، فحينئذ يعتد بأذان مستور الحال إجماعاً في المحكي عن التذكرة ، بل و بأذان الفاسق وإن لم يكن مستور الحال ، خلافاً للمحكي عن المكاتب فلم يعتد بغير أذان العدل ، وفي كشف اللئام يحتمل أن يريد عدم الاعتداد به في دخول الوقت ، قلت : وكذا العدل لغير ذوي الأعذار كما من البحث فيه في المواقيت وإن كان هو مقتضى ما ورد من إنتانهم القاضي بتصديقهم ، فالأولى حينئذ إرادته عدم حصول الموظف من نفي الاعتداد ، وقد استوجهه الشهيدان في للستأجر أوالمرتزق من بيت المال المام أو المجتهد ، لما فيه من كال المصلحة ، وفيه أنه لادليل على وجوب مماعاة الكمال عليس شرطاً في وظيفة الأذان بحيث لا يعتد به لو كان من فاسق ، بل عليها ، ولو سلم فليس شرطاً في وظيفة الأذان بحيث لا يعتد به لو كان من فاسق ، بل عليها ، ولو سلم فليس شرطاً في وظيفة الأذان بحيث لا يعتد به لو كان من فاسق ، بل عليف آخر يأثم المجتهد بعدم مماعاته كا هو واضح .

والظاهر أن مرجع هذاالندب إلى المكلفين لا المؤذن ، أي يستحب لهم في تأدية هذه الوظيفة الكفائية اختيار الثقة العدل ، وربما قيل : إن مرجعه الامام والحاكم ، ولا بأس به إذا أربد ذلك حيث يكون لهما الاختيار وأنهما أحدد المخاطبين بالوظيفة المزبورة ، فتأمل جيداً .

وكذا يستحب أن يكون ﴿ صيتاً ﴾ بلا خلاف نقلاً في الحكي عن المنتهى إن لم يكن تحصيلاً : أي شديد الصوت كما في الصحاح والمجمل والمحكي عن المحيط والمقاييس وتهذيب الا زهري ومفردات الراغب ، بل قيل : ونحوه ما ذكر في كتب الفقه من أنه رفيع الصوت لما فيه من زيادة المبالغة في رفع شأن هذا الشعار ، وللنبوي (٢) « ألقه

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الآذان والاقامة ـ الحديث ٣

<sup>(</sup>۲) تیسیر الوصول ج ۱ ص ۲۱۰ وسٹن أبی داود ج ۱ ص ۱۹۵ ــ الرقم ۹۹۹ الجو اهر ـ ۷

على بلال فانه أندى منك صوتاً لا قال ابن فارس في المجمل: ندي الصوت بعد مذهبه وهو أندى صوتاً: أي أبعد ، وزاد بعض استحباب كونه مع ذلك حسن الصوت معللاً له باقبال القلوب على سماعه ، ولا بأس به بعد التسامح ، وأما احمال أنه المراد من الأندى فيدفعه \_ مع انه خلاف المصرح به كما سمعت \_ أنه مناف لجعله دليلاً للارتفاع ، والأمر سهل بعد قاعدة التسامح .

وأن يكون ﴿ مبصراً ﴾ للاجماع المحكي عن التذكرة ، وليتمكن من معرفة الأوقات ، وليس ذلك شرطاً قطعاً ، للا صل والاطلاقات ، فلو أذن الأعمى جاز بلا خلاف كافي كشف اللشام ، ولقد كان ابن أم مكتوم مؤذنا لرسول الله (صلى الله عليه والله على عن وهوأعمى إلا أنه كان لا ينادي إلا أن يقال له أصبحت أصبحت ، ومن هنا حكي عن المنتهى وغيره أنه يستحب أن يكون معه من يسدده ، بل عن الدروس الكراهة بدون مسدد ، قلت : هو لا يتمكن غالباً من معرفة الوقت بدونه ، ولعله لذا كان ظاهر المدارك وكشف اللثام والحكي عن جامع الشرائع اشتراط الجواز بالمسدد ، ولعل مراد الجميع واحد ، والأمر سهل ، وفاقد إحدى العينين من المبصر كفير صحيح العينين حتى الأرمد وإن كان لا يناسبه التعليل المتقدم الذي هو أمر اعتباري يذكر بعد السماع ، وربما يقال بالنقصان فيهم ، والله أعلى .

وأن يكون ( بصيراً بـ ) معرفة ( الأوقات ) بلا خلاف في كشف اللثام ، وعليه فتوى العلماء في المعتبر ، لأشدية عى البصيرة من عى البصر ، واحمال كونه المراد من العارف المتقدم في أول البحث ، ولعل مثل ذلك ونحوه كاف في إثبات الندب المتساسح فيه ، إذ ايس ذلك شرطاً قطعاً ، لجواز الاعتداد بأذان الجاهل بلا خلاف في كشف اللثام ، بل إجماعاً في المدارك ، لكن في معقد الأول اشتراط المسدد ، والكلام فيه كالأعمى .

وكذا يستحب أن يكون ﴿ متعامراً ﴾ إجماعاً في الحلاف والتذكرة والذكرى والحكيمن إرشاد الجمفرية ، بل في المعتبر والحكي عن المنتهى وجامع المقاصد من العلماء إلامن شذ من العامة ، بل في المعتبر عمل المسامين في الآفاق على خلاف ما ذكره إسماق ابن راهويه من اشتراط العلمارة ، كما أن في جامع المقاصد ايست العلمارة شرطاً عند علمائنا ، بل في كشف اللثام الاجماع على عدم اشتراطها ، بل هو قنسية الاجماعات السابقة على الاستحباب المزبور ؛ ضرورة المحلال ذلك إلى حكمين : أحدمما رجحان ذلك فيه ، و لعل مستنده ما بعد الاجماع وكونه من مقدمات الصلاة ما الرسل في كتب الفروع ﴿ لَا تَوْذَنَ إِلَّا وَأَنْتَ مَتَعَلِّمُمْ ﴾ وآخر (١) ﴿ جَقَّ وَسَنَةً أَنْ لَا يَؤْذَنُ أَحِدُ إِلَّا وهو طاهر ﴾ بل مقتضي الأول منها السكراهة مع عدمه ، وثانيها عدم اشتراعله به ، الأصل وإطلاق الأدلة والاجماع الزبور ، وقول الباقر ( عليه السلام ) في صحيح زرارة (٧) : ﴿ تؤذن وأنت على غير وضوء \_ إلى أن قال \_ : و اسكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيأ الصلاة ، والصادق ( عليه السلام ) في صحيح الحلبي (٣) و ابن سنان (٤) واللفظ الأول ﴿ لا بأسأن يؤذن الرجل من غير وضوء ، ولا يقيم إلا وهو على وضو. ﴾ وموثق أبي بصير(٥) ﴿ لابأس أن تؤذن على غير وضو. ﴾ وخبر إسحاق بنعمار (٣) « إن علياً ( عليه السلام ) كان يقول : لا بأس أن يؤذن المؤذن وهو جنب ، ولا يقيم حتى يغتسل ﴾ وسأل علي بن جعفر أخاه (عليهالسلام) في المروي عن قرب الاسناد(٧) عن المؤذن يحدث في أذانه وفي إقامته فقال : إن كان الحدث في الأذان فلا بأس ، وإن كان في الاقامة فليتوضأ وليقم إقامة ، وسسأله أيضاً في المروي عن كتابه (٨)

<sup>(</sup>١) كنز العمال ج ۽ ص ٣٦٧ الرقم ١٩٤٠

<sup>(</sup>۲) و (۲) و (٤) و(٥) و (٦) و (٧) و (٨) الوسائل ــ البابــ ٩ ــ من أبواب الأذان والاقامة ــ الحديث ١ - ٢ - ٣ - ٥ - ٣ - ٧

« عن الرجل يؤذن أو يقيم وهوعلى غير وضوء يجزيه ذلك قال : أما الأذان فلابأس ،
 وأما الاقامة فلا يقيم إلا على وضوء ، قلت : فان أقام وهو على غير وضوء أيصلي باقامته ? قال : لا » إلى غير ذلك من النصوص .

بل الظاهر إجزاؤه لو أذن جنباً في المسجد كما صرح به الشيخ في الحلاف ، بل ربما استظهر منه الاجماع عليه ، الهدم جزئية السكون منه ، فالمصية في اللبث لا تنافيه ، كالأذان في الدار المفصوبة بناءً على أن التلفظ ليس تصرفاً فيها ، خلافاً الفاضل وثاني الشهيدين فلم يمتدا بأذانه في الأول فضلاً عرف الثاني ، النعي المفسد ، ولا ريب في ضعفه كما عرفت .

وكيف كان فقد بان لك أنه لا ربب في عدم اشتراطه بالطهارة ، أما الاقامة فظاهر النصوص السابقة ذلك ، ولا معارض لها إلا الأصل القطوع بها ، والاطلاق المقيد بها كسند وجمل العلم والعمل المقيد بها كسندك ، ولذا حكي عن صريح الكاتب والمصباح السيد وجمل العلم والعمل والمنتعى وظاهر المقنعة والنهاية والسرائر والمهذب الاشتراط المزبور ، وفي كشف المثام وهو الأقرب الانجبار بلامعارض ، ومال اليه في المدارك وغيرها ، الكن المشهور نقلاً عن البحار وجمع البرهان إن لم يكن تحصيلاً العدم ، بل في الروضة اليست شرطاً عندنا ، وكا نهم حلوا الأخبار المزبورة على التأكد ، كما أنه ينبغي حمل الأمر بالاعادة في خبر على بن جعفر (١) على الاستحباب أيضاً بناه منهم على أن المعلق لا محمل على المقيد في على بن جعفر (١) على الاستحباب أيضاً بناه منهم على أن المعلق لا محمل على المقيد في على الندوبات ، العدم التعارض عند التأمل ، وفيه أنه لو سلم فليس في مثل المقام المشتمل على الندي وضوه ، فالقول بالاشتراط أولى وأحوط ، خصوصاً بعدما تسمعه من النصوص المدالة على أنها من الصلاة ، والله أعلى .

وكـذا يستحب أن يكون ﴿ قَائُمًا ﴾ على المشهور ، بل في التذكرة والحكي عن

<sup>(</sup>۱) الوسائل \_ الباب \_ ٩ \_ من ابواب الآذان والاقامة \_ الحديث ٧

المنتهى ونهاية الأحكام الاجماع عليه ، بل فى الأول نسبته إلى أهل العلم كافة ، كما فى النافي الاجماع على جوازه جالساً للا صل والاطلاقات ، إلا أنه لا يخلو من كراهة لفير الراكب والمريض جماً بين خبر حمران (١) قال : « سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الأذان جالساً فقال : لا يؤذن جالساً إلا راكب أو مريض » وقول أبي جعفر (عليه السلام) أيضاً في صحيح زرارة (٢) « تؤذن وأنت على غير وضو ، وفي ثوب واحد قائماً أو قاعداً وأينما توجهت ، ولسكن إذا أقمت فعلى وضو ، متهيأ المصلاة » وأحد قائم أو قاعداً وأينما توجهت ، ولسكن إذا أقمت فعلى وضو ، متهيأ المصلاة » وأبي الحسن (عليه السلام) (٣) « يؤذن الرجل وهو جالس ، ولا يقيم إلا وهوقائم وقائل (عليه السلام) أيضاً … تؤذن وأنت راكب ، ولا تقيم إلا وأنت على الأرض » والرضا (عليه السلام) في خبر ابن أبي نصر (٤) المروي عن قرب الاسناد « تؤذن وأنت جالس ، ولا تقيم إلا وأنت على الأرض وأنت قائم » .

وكيف كان فلا إشكال في عدم اعتبار القيام في الأذان لما عرفت ، مضافا إلى قول الصادق (عليه السلام) في خبر ابن أبي بصير (٥): « لا بأس بأن تؤذن راكبا أو ماشيا أو على غير وضوء ، ولا تقيم وأنت راكب أو جالس إلا من علة أو تكون في أرض ملصقة » وقال له (ع) محمد بن مسلم (٦): « يؤذن الرجل وهوقاعد قال: نعم، في أرض ملصقة » وقال له (ع) محمد بن مسلم (٦): « يؤذن الرجل وهوقاعد قال: نعم، ولا يقيم إلا وهوقائم » وقال له (ع) يونس الشيباني أيضاً (٧): « أؤذن وأنا راكب قال: نعم، قلت: فأقيم ورجلي في الركاب قال: لا ، قلت: فأقيم وأنا راكب قال: لا ، قلت: فأقيم ورجلي في الركاب قال: لا ، قلت: فأقيم وأنا قاعد قال: لا ، قلت: فأقيم وأنا ماش قال: نعم ماش إلى الصلاة ، قال:

<sup>(</sup>۱) و (۲) و (۳) و (٤) و (۵) و (۹) الوسائل ــ الباب ـ۱۳۰ من أبو اب الآذان والاقامة ــ الحديث ۱ - ۱ - ۲ - ۱ - ۸ - ۵ وروی الحامس فیالوسائل عن أبی بصیر وهو الصحیح

<sup>(</sup>٧) الوسائل - الباب - ١٣ - من أبواب الأذان والاقامة \_ الحديث ٩

ثم قال : إذا أقمت الصلاة فأقم مترسلاً فانك في الصلاة ، قال : قلت : قد سأ لتك أقسم وأنا ماش ِ قلت لي نعم ، فيجوز أن أمشي في الصلاة فقال : نعم إذا دخلت من باب المسجد فكبرت وأنت مع إمام عادل ثم مشيت إلى الصلاة أجزأك ذلك ، فاذا الامام كبر الركوع كنت معه في الركمة ، لأنه إن أدركته وهو راكم لم تدرك التكبير لم تكن معه في الركوع ﴾ وسأل علي أخاء (عليه السلام ) (١) ﴿ عن المسافر يؤذن على راحلته وإذا أراد أن يقيم أقام على الأرض قال: نعم لابأس » وسأله أيضاً تارة أخرى (٢) « عن الأذان والأقامة أيصلح على الدابة ? قال : أما الأذان فلا بأس ، وأما الاقامة فلا حتى ينزل على الأرض ، وكأن ما عن المقنعة لم يرد منه الشرطية حقيقة ، قال : « لا بأس أن يؤذن الانسان جالساً إذا كان ضعيفاً في جمته وكان طول القيام يتعبه ويضره ، أو كان راكبًا جاداً في مسيره ، ولمثل ذلك من الأسباب ، ولا يجوز له الاقامة إلا وهو قائم متوجه إلى القبلة مع الاختيار » و إلا كان محجوجاً بما سمعت ، كالمحكى عن المقنع « إن كنت إما ما فلا تؤذن إلامن فيام » وتبعه في المحكي عن المهذب فأوجب القيام والاستقبال فيه وفي الاقامة على من صلى جماعة إلا لضرورة ، نعم هو جيد بالنسبة إلى الاقامة ، لما سممت من الاثمر بالقيام فيها والنهى عن غيره في النصوص السابقة التي لا معارض لها إلا الاطلاقات المنزلة على ذلك ، أللهم إلا أن يقال إنه بملاحظة الشهرة بينالا صحاب، وما عن المنتهى منالاجماع على تأكد القيام فيها وغير ذلك يمكن إرادة شدة التأكد ، بل السكراهة في النرك ، بل لعل ذلك كذلك بالنسبة إلى باقي ما يعتبر في الصلاة من الاستقرار والاستقبال وغيرهما ، كما أومأ اليه بمض النصوص السابقة ، خصوصاً ما دل (٣) منها على أن حال الاقامة من أحوال الصلاة ،

<sup>(</sup>١) و (٧) الوسائل \_ الباب ١٩٠٠ من أبواب الأذان والاقامة \_ الحديث ١٥٠١ه

<sup>(</sup>٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الأذان والاقامة ـ الحديث ١٧

4 6

قال الصادق ( عليه السلام ) في خبر سليان بن صالح (١) : ٥ لا يقيم أحدكم السلاة وهو ماش ولا راكب ولا مضطجع إلا أن يكون مريضًا ، وايتمكن في الاقامة كما يتمكن في الصلاة ، فانه إذا أخذ في الاقامة فهو في صلاة ، مضافًا إلى بمض النصوص الآتية في الطهارة وفي كراهة الكلام بعد الاقامة ، وبظاهر بعظها عمل المرتضى ( رحمه الله ) في الحكي عن جمله ، فلم يجوز الاقامة من دون استقبال ، الكن في المحكي عن ناصرياته فى بحث النية أن الاستقبال فيها غير واجب بل مسنون جمًّا بين الاطلاقات وبينها بتأكد ذلك فيها ، وهو الا ْقوى في النظر .

وعلى كل حال ينبغي أن بكون قامًا ﴿ على مرتفع ﴾ حال الأذان كما صرح به غيرواحد، بل في التذكرة وعن النهاية الاجماع عليه، ولأمر النبي (صلى الله عليه وآله) بلالاً أن يعلو على الجدار حال الأذان (٧) ولا نه أبلغ في الا ذان ، والمناسب لا عتبار المنارة في المسجد وكراهة علوها على حائط المسجد مثلاً لاينافي استحباب الا ذان فيها ، نعيم الظاهر عدم الخصوصية فيها على باقي أفراد المرتفع كما صرح به في المعتبر ، واليه أوماً أبو الحسن ( عليه السلام ) (٣) بقوله حين سئل عن الأذان في المنارة أسنة هو : ﴿ انْمَا كان يؤذن للنبي ( صلى الله عليه وآله ) في الا رض ولم يكن يومئذ منارة ، وفي الحكي عن الدروس لا يستحب الارتفاع ولو على منارة وإن كره علوها » فما عن الختلف من أن الوجه استحبابه في المنارة لا يخلو من نظر إن أراد الخصوصية ، كما أن ما عرب المبسوط والوسيلة منأنه يكره التأذين في العنومعة كذلك إن أراد بها المنارة كما استظهره في المحكي عن الديان ، وعن القاموس ﴿ الصومعة كجوهرة بيت النصارى ينقطع ، ويقال: عي هوالمنارة ينقطع فيها رهبان النصارى وعن الصحاح ومجمع البحرين وصوممة النصارى

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ١٣٠ ـ منأبواب الأذان والاقامة ـ الحديث ١٧

<sup>(</sup>٣) و (٣) الوسائل نـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الآذان والاقامة ـ الحديث ٧ ـ ٣

دقيقة الرأس السلومة والطائر المائد الشيخ والطوسي السلوح العالية من السومة ولا دليل أيضاً على كراهة الأذان عليها ، مع أن الشيخ في المبسوط قد حكي عنه أيضاً استحباب كون الأذان على مرتفع ، وله عبارة أخرى أيضاً ، وهي هذا فرق بين أن يكون الأذان على المنارة أو الأرض ، ولا يجوز أن تعلى على جائبط المسجد وظاهر العبارات الثلائة التنافي ، أقلهم إلا أن يريد بالمرتفع غير المنارة العالية على سطح المسجد وغير الصومعة ، الكن إقامة دليل الكراهة لا تخلو من صعوبة وإن كان مما يتسامح فيها ، فتأمل جيداً .

ثم لا يخفى أن الظاهر اختصاص هذا المستحب وأكثر ما تقدم في مؤذن الاعلام أو الجاعة ، ضرورة عدم اعتبار شيء من العدالة والبصر والبصيرة والصوت والارتفاع في المكان في أذان الصلاة ، لما عرفت سابقاً من استحبابه لكل مصل ، نهم الظاهر ثبوت ندب القيام والطهارة في الجيع ، ولقد أجاد العلامة الطباطبائي في تخصيص هذه المندوبات بالمؤذن المنصوب ، قال :

وسن في المنصوب أن يكونا \* عدلاً بصيراً ميصراً مأمونا مرتفع الصوت وقائماً على \* مرتفع يبلغ صوته المسلا وإن كان هو مراد الجيع أيضاً كما هو واضح ، هذا .

وقد ترك المصنف استحباب وضع المؤذن إصبعيه حال الأذان في أذنيه مع أنه أولى بالذكر، لأنه من السنة ، كمارواه الجسن بن السري (١) عن الصادق (عليه السلام) ومده لصوته ، بل في البيان جهده ، لكن في خبر زرارة (٢) عن الباقر (عليه السلام) « و كما اشتد صوتك من غير أن تجهد نفسك كان من يسمع أكثر ، وكان أجرك في

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الآذان والاتامة

الوسائل - الباب - ٢٩ - من أبواب الأذان والاقامة - الحديث ٧

ذلك أعظم » ولعل المصنف اكتنى عن ذلك بذكر كونه صيتًا قائمًا على مرتفع ، أو بما سيذكره بعد فيما يأتي ، والأمر في ذلك كله سهل ،

﴿ وَلُو أَذَنَتَ المَرْأَةُ لِلنَّسَاءُ جَازَ ، وَلُو صَلَّى مَنْفُرُداً وَلَمْ يَؤْذَنَ ﴾ ولم يقم (ساهياً) وكان الوقت واسعاً ﴿ رَجِعُ إِلَى الأَذَانَ ﴾ والاقامة ﴿ مستقبلًا صلاته مالم يركم ﴾ وفاقاً للمشهور شهرة عظيمة نقلاً وتحصيلا، بل عن الختلف الاجماع على عـــدم الرجوع بعد الركوع ، فهو حيننذ \_ مع اعتضاده بالشهرة ، وما دل (١) على حرمة إ بطال العمل ، مع أن الأذان والاقامة مستحبان ، بل لو قلنا بوجو بعما لم يجز القعام لو تعمد تركعها فضلا عن النسيان الذي هو فرض البحث ، الهدم مدخليتها في صحة الصلاة على تقديره ــ الحجة على عدم الرجوع بعد الركوع ، مضافًا إلى قول الصادق (عليهالسلام) في صحيح الحلبي (٢) : ﴿ إِذَا افْتَتَحَتُ الصَّلَاةُ فُنْسَيْتُ أَنْ تَؤُذُنْ وَتَقْيِمٍ ثُمْ ذَكُرَتُ قَبِلُ أَنْ تَركم فانصرف وأذن وأقم واستفتح الصلاة ، وإنكنت قد ركمت فأتم على صلاتك، وسأل زرارة (٣) أبا جعفر ( عليه السلام ) ﴿ عن رجل نسى الأذان والاقامة حتى دخل في الصلاة فقال : فليمض في صلاته فانما الأذان سنة ، والصادق (عليه السلام) (٤) « عن رجل بنسى الأذان والاقامة حتى يكبر فقال : يمضى على صلاته ولا يعيد » وتقييدها بما في الصحيح الأول من الانصراف قبل الركوع لا ينافي الدلالة على عدمه بعدد ، كصحيحي ابن مسلم (٥) والشحام (٦) عن الصادق (عليه السلام) انه قال: د في الرجل بنسى الأذان والاقامة حتى بدخل في الصلاة : إن كان ذكر قبل أن يقر أ

<sup>(</sup>١) سورة د محمد ، صلى الله عليه وآله ـ الآية ٥٠

<sup>(</sup>٢) و (٣) و (٤) و (٥) و (٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ـ منأبو اب الأذان والاقامة الحديث ٣ - ١ - ٧ - ٤ - ٩

فليصل على النبي (صلى الله عليه وآله) وليقم ، وإن كان قد قرأ فليتم صلاته » بناه على إرادة الأذان والاقامة بقرينة السؤال ، إلا أنه خصها بالذكر لزيادة التأكد فيها ، ومنافاته لصحيح الحلبي في شرط الأمر بالاتمام لا تقدح في دلالته على وجوب الاتمام فيا بعد الركوع ، وهو المطلوب .

نعم قد يناقش في دلالة خبري زرارة باحبّال إرادة الاباحة من الأمر بالمضي فيهما بقرينة التعليل في أولهما، ولأنه في مقام توهم الحظر، الحكن في غيرهما بما عرفت غني عنها ، فالقول باستحباب الانصراف أوجوازه مطلقاً ـ اصحبح ابن يقطين (١) سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) ﴿ عن الرجل بنسى أن يقيم الصلاة وقد افتتح الصلاة قال : إن كان قد فرغ من صلاته فقد ثمت صلاته ، وإن لم يكن فرغ من صلاته فليمد ، لأولوية نسيانها مع الأذان من نسيانها وحدها، أو لأنه أعم من نسيان الاقامة ضرورة عدم تقييده بنسيانها خاصة . في غاية الضعف ، بل لم أعرفه لأحد من الأصحاب عدا الشيخ في كتابي الأخبار للوضوعين لمجرد الجلم بين الآثار ولو بذكر الاحمالات التي لايفتي بها، وعن المعتبر « أن ماذكره الشيخ محتمل الكن فيه تهجم على إبطال الفريضة بالخبر النادر ، قلت : بل هو لا يقاوم غيره سندا وعدداً وعملا ، فما عن المفاتيح من العمل به تبعاً للشيخ كما ترى ، بل طرحه أو حمله على ما قبل الركوع و إن بعد متجه ، أما الرجوع قبل الركوع فقد عرفت دلالة صحيح الحلمي عليه ، ولا يمارضه إطلاق الصحيحين المزبورين بمد رجحانه عليهما بالشهرة المظيمة ، بل قيل : إن الحقق الثاني في جامعه والشهيد في مسالكه حكيا الوفاق عليه ، ذكرا ذلك عند نسيان الاقامة وحدها أو الأذان وإن كان لا يخلو ذلك من تأمل كما لا يمخني على من لاحظ كلامها مع التدبر ، الكرن على كل حال لا ريب في رجحانه عليها خصوصاً مع مهجورية

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٧٨ ـ من أبواب الأذان والاقامة \_ الحديث ع

4 5

الصحيحين ، وعدم العمل بهما من أحد من المعتبرين ، واحمال إرادة حال ما بعد القراءة الذي هو غالبًا الركوع، فلا تنافي حينئذ أصلا، كما أنه لو أريد من الركوع في النص والفتوى زمن الخطاب به حتى أنه لو نسيه فهوى للسجود ثم ذكر لايرجِم أيضاً لتداركهما لم يكن بينها تناف ، وكذا لو لوحظ التمارض بينه وبينها في شرط المضي في الصلاة لاعتبارهما القراءة واعتباره الركوع كان صحيح الحلبي حينئذ مقيداً لهما ، لمعلومية عدم التعدد في المقام باعتبار لزوم الثاني اللاُّول إلا في حالة النسيان ونحوه التي هي نادرة وغير ملاحظة ، أما لو لوحظ التمارض بين شرط الانصراف في صحيح الحلبي وشرط الاتمام فيها كان التعارض بينهما بالعموم والخصوص، والخصوصية في جانبهما، لكن قد عرفت أن مثلها لا يقاوم مثله ، خصوصاً بعد ما سبق من تقرير وجه المعارضة بما سممت ، كما أنه لا يعارضه أيضًا خبرا زرارة السابقان المقيدان بما بعد الركوع ، أو المحمولان على إرادة بيان الجواز ، لعدم وجوب الرجوع المزبور إجماعاً في المحكي عن النذكرة ، ولأن ما غايته غيره في غيرالتبليغ يتبع الغاية في حكمها ، وغاية الرجوع الأذان والاقامة ، وهما مستحبان ، نعم التبليغ واجب وإن كان ما يبلغه مندو با ، على أن الأمر بالانصراف هنا في مقام توهم الحظر ، فلا يفيد إلا الاباحة بالمعنى الأخص ، ولو لا الانجبار بفتوى الأصحاب والتسامح في السنن وكونه مقدمة المندوب أمكن المناقشة في إفادته الاستحباب فضلاً عن الوجوب، هذا .

ولعل المصنف أشار بقوله: ﴿ وفيه رواية أخرى ﴾ اليها، أو إلى صحيحي ابن مسلم والشحام بعد حمل الأمر بالاقامة في الجواب فيها على التأكد فيها ، وإلا فالمراد الأذان والاقامة بقرينة السؤال ، وما في المدارك من احتمال الاشارة بذلك إلى صحيح ابن أبي العلاه (١) يدفعه أنه متضمن للاقامة سؤالاً وجواباً كما ستعرف ، وعلى كل

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٩٧ \_ من أبواب الآذان والإقامة \_ الحديث ه

حال فلا ينافي ما ذكر نا خبر نمان الرازي (١) قال : « سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) وسأله أبو عبيدة الحذاء عن حديث رجل نسي أن يؤذن ويقيم حتى كبر ودخل فى الصلاة قال : إن كان دخل المسجد ومن نيته أن يؤذن ويقيم فليمض في صلاته ولا ينصرف إذ هو مع قصوره عن معارضة غيره من وجوه مطلق أيضاً يمكن تقييده أيضا بما إذا ركع ، كما أن إطلاق مفهومه مقيد بما إذا لم يركع ، فماعن الشيخ في النهابة والحلي في السرائر بل وابن سعيد في الجامع بناء على إرادته الأذان والاقامة من الأذان من عدم إعادة الناسي مطلقاً بخلاف العامد فيعيد قبل الركوع لا بعده في غاية الضعف .

والخبرالزبور إن كان فى إطلاق منطوقه شهادة عليه فني مفهومه شهادة بخلافه ، وحمل النسيان على العمد فى صحيح الحلبي كما ترى ، وإطلاق بعض النصوص السابقة قد عرفت تقييده بغيره ، وأضعف من ذلك دعوى الجواز فى صورة العمد التي ليس في شيء من النصوص ما يشهد لها فضلاً عن أن يمارض ما دل على حرمة الابطال ، ودعوى اندراجها فى مفهوم الخبر المزبور محل منع ، ضرورة ظهوره في التفصيل في الناسي و امل إطلاق المبسوط الرجوع قبل الركوع لا يريد منه ما يشمل صورة العمد ، هذا .

وما فى الصحيحين السابقين من الأمر بالصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) لم أعثر على عامل به على سبيل الوجوب كالسلام عليه الذي تسمعه فى صحيح ابر أبي العلاء (٢) نعم في الدروس « يرجع ناسيها ما لم يركع فيسلم على النبي (صلى الله عليه وآله) عليه وآله) ويقطع الصلاة » وفى الذكرى أشار بالصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) وبالسلام إلى قطع الصلاة ، فيمكن أن يكون السلام على النبي (صلى الله عليه وآله) قاطماً لها ، وبكون المراد بالصلاة هناك السلام ، وأن يراد الجمع بين الصلاة والسلام ،

<sup>(</sup>١) و (٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب الأذان والاقامة ـ الحديث ٨ - ٥

فيجمل القطع بهذا من خصوصيات هذا الموضع ، لأنه قد روي (١) أن التسليم على النبي (صلى الله عليه وآله) ليس بانصراف ، ويمكن أن يراد القطع بما ينافي الصلاة وبكون التسليم على النبي (صلى الله عليه وآله) مبيحاً لذلك ، قلت : احكن الجيع كما ترى ، وأولى منه إرادة الندب هنا المؤيد بما ورد(٢) من الصلاة عليه (صلى الله عليه وآله) عند عروض النسيان أو إرادة التذكر، فحينند يفعله إما لتذكر حاله أو لاذهاب الشيطان الذي هو سبب النسيان ، فحينند ينبغي إرادة الصلاة من السلام لا العكس ، أو لا بأس لأن المراد ذكر النبي (صلى الله عليه وآله) .

وعلى كل حال فالمراد قطع الصلاة بأحد قواطعها واستيناف الأذان والاقامة ، أو العدول عن الفريضة إلى غيرها حيث يكون له ذلك ، بل ربما كان متمينا ، تجنباً عن قطع الصلاة وإن كان الأقوى العدم عملا باطلاق النص والفتوى ، كما أن الأقوى عدم مشروعيته للنفل للنسيان ، لعدم الدليل الصالح لقطع الأصل ، فما عن النذكرة ونهاية الأحكام والموجز وكشفه وإرشاد الجعفرية من جواز ذلك له لا يخلو من نظر ، ولهل دليلهم عليه الأولوية الممنوعة ، فتأمل جيداً ، هذا . ومن الغريب ما في الحدائق بعد أن اعترف بأن ما في الذكرى في غاية البعد قال: « ما حاصله أن من المحتمل قريباً كون المراد ذكر الصلاه على النبي (صلى الله عليه وآله) أو السلام عليه ويقول : « قد قامت الصلاة » مرتين من الأمر بالاقامة ، ويبقى مستمراً على صلاته كما هو ظاهر خبر ذكريا بن آدم (٣) وفقه الرضا (عليه السلام) (٤) ـ إلى أن قال ـ : ولا استبعاد

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - ٤ - منأبواب التسلم - الحديث ٢ من كتاب الصلاة

<sup>(</sup>٢) الوسائل - الباب - ٣٧ - من أبواب الذكر \_ الحديث ١ من كتاب الصلاة

<sup>(</sup>٣) الوسائل \_ الباب \_ ٢٩ \_ من أبواب الأذان والاغامة \_ الحديث به

<sup>(</sup>٤) المستدرك \_ الباب \_ ٢٤ \_ من أبواب الأذان والإقامة \_ الحديث ،

فى عدم قطع ذلك الصلاة وإن كان كلاماً للدليل » إذ هو كما ترى مخالف المقطوع به من النصوص ولو بواسطة الفتاوى ، وفقه الرضا ( عليهالسلام ) لم تثبت حجيته عندنا ، وستعرف الحال فى خبر ذكريا بن آدم .

ثم انه لا يخفى عليك ظهور النصوص فى الرجوع إلى الأذان والاقامة ، أما الأذان وحده فعدم جواز القطع له هو الموافق لما دل على حرمة الابطال ، ولذا صرح جماعة بذلك كما هو ظاهر آخرين ، بل عن الايضاح وغاية المرام وشرح الشيخ نجيب الدين الاجماع عليه ، فما في المتن من الاقتصار على نسيان الأذان لا يخلو من نظر وإن وافقه عليه الشهيد فى المسالك وشيخه في المحكي عن حاشيته ، بل قد يظهر من الأول أنه المشهور المحدة كماترى بل يمكن إرادة المصنف الأذان والاقامة من الأذان بقرينة معروفية موضوع المسألة بين الأصحاب بذلك ، في محصر الحلاف فيها وفى الحكي عن الحسن وابن سعيد ، قال الأول : « إن من نسي الأذان في الصبح أو المغرب قطع الصلاة وأذن وأقام ما لم يركع ، وكذا إن نسي الاقامة من الصلوات كلها رجم إلى الاقامة ما لم يركع حقال فن كان قد ركع مضى في صلاته ولا إعادة عليه إلا أن يكون تركه متعمداً استخفافا فان كان قد ركع مضى في صلاته ولا إعادة عليه إلا أن يكون تركه متعمداً استخفافا فمليه الاعادة » وقال الثاني : « ومن تعمد ترك الأذان وصلى جاز له أن يرجع فيؤذن ما لم يركع ، فان ركع لم يرجع ، فان نسيه لم يرجع بكل حال » معاحمال إرادتها ما يعمدها منه ، والثاني انما هو في صورة العمد .

وعلى كل حال فلا دايل على ذلك ، نعم قد سمعت ما في صحيح ابن يقطين (١) من الاعادة اللاقامة قبل الفراغ ، إلا أني لم أجد عاملاً به على إطلاقه غيرالشيخ في كتابي الأخبار والكاشاني كما سمعت سابقاً ، ومثله صحيح ابن أبي العلاء (٢) سأل أبا عبدالله

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٨٧ \_ من أبوابِ الأذان والاقامة \_ الحديث ۽

<sup>(</sup>٧) الوسائل \_ الباب \_ ٧٩ \_ من أبواب الأذان والاقامة \_ الحديث ٥

(عليه السلام) ﴿ عن الرجل يستفتح صلاته المكتوبة ثم يذكر أنه لم يقم فقال : إن ذكر أنه لم يقم قبل أن يقرأ فليسلم على النبي (صلى الله عليه وآله) ثم يقيم ويصلي ، وإن ذكر بعدما قرأ بعض السورة فليتم على صلاته ﴾ والمحكي عن ابن الجنيد أنه يرجع اليها ما لم يقرأ عامة السورة ، فرفع اليد حينتذ عما دل على حرمة الابطال لهذين الحبرين المتروك ظاهرهما مخالف لأصول المذهب، خصوصاً بعد ما في المسالك من أن عدم الرجوع لها هو المشهور ، بل عن الشيخ نجيب الدين الاجماع عليه و إن أ مكن المناقشة فيهما بأن الهكي عن المنتهى والدروس والنفلية والموجز الحاوي وكشفه والروضة وشرح النفلية الرجوع اليهاكمابرجم اليهما معا بلقيل قديظهر من النفلية أنه المشهور بل لعله لايخاو من قوة للأم بها خاصة فى جواب السؤال عن نسيانها فى صحيحي ابن مسلم (١) والشحام ٢) ولاريب في ظهوره بكال المزية لها ، ومتى ثبت جواز الرجوع قبلالقراءة ثبت جوازه إلى ما قبل الركوع ، لعدم القول بالفصل بينها إلا ما عساه يظهر من الحكي عن الفقيه من العمل بخبر الشحام حيث اقتصر عليه ، لسكنه كما ترى ليس قولاً محققاً ، كما أن خبر زكريا بن آدم قال : ﴿ قلت لا بي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : جعلت فداك كنت في صلاتي فذكرت في الركعة الثانية وأنا في القراءة أني لم أقم فكيف أصنع ? قال: اسكت موضع قراءتك وقل : قِد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ، ثم امض في قراءتك وصلاتك وقد تمت صلاتك » شاذ مجهول الرواة لم يعمل به أحد إلا ما يحكي عن الشيخ فى كتابي الأخبار مخالف لما دل على منافاة الكلام للصلاة ، وحمله على إرادة القول في النفس مناف للفظ القول ولسوق الكلام ، كما هو واضح ، هذا .

وتخصيص المصنف الحكم بالمنفرد تبعاً المحكي عن المبسوط مخالف لاطلاق النص والفتوى ومعقد الاجماع ولمقتضى تأكدهما في غيره ، ولذا حكي عن الايضاح وحاشية (١) و (٧) الوسائل ـ الباب ـ ٧٩ ـ من أبواب الآذان والاقامة ـ الحديث ٤ ـ ٩

الميسي أن المراد بذلك التنبيه بالأدنى على الاعلى ، قلت : أو يكون لندرة تحققه في الجماعة . ثم ان المتيقن من النص والفتوى الرخصة في الرجوع عند الذكر ، أما إذا عزم على تركه وإن لم يقغ منه فعل لم يجز له الرجوع ، اقتصاراً في حرمة الابطال على المتيقن ، بل الا حوط له ذلك إذا مضى له زمان في التردد في الرجوع وعدمه بعد الذكر ، كما أن المتيقن الرجوع للنسيان كملا ، بل هو ظاهر الا دلة المزبورة ، أما نسيان بعض الفصول أو الشروط فلا ، لحرمة الابطال ، أللهم إلا أن يقال مع فرض النسيان الذي يكون بسببه الفساد يتجه التدارك ، لما علم من الشارع من تنزيل الفاسد منزلة العدم في كل ما كان من هذا الفبيل ، وهو لا يخلو من قوة ، خلافاً للعلامة الطباطبائي في منظومته ، قال:

ولا رجوع للفصول منها \* ولا لشرط فيها قد عدما والله أعلم .

( ويعطى الأجرة ) على الاذان ( من بيت المال إذا لم يوجد من يتطوع به )
كاعن المنتهى والمبسوط وإن عبر في الاخير بالشيء ، لسكن ظاهر عريرالفاضل إرادة
الا جرة من الشيء وإن أربد من المتن وغيره حصر جواز أخذ الا جرة عليه في بيت
المال كان نفس الحكي عن صريح القاضي من عدم جواز أخذ الا جرة عليه إلا من بيت
المال ، إلا أنه لا وجه له ظاهر ، فانه إن جاز أخذ الا جرة عليه منه فأولى أن يجوز
من غيره ، وإن لم يجز من غيره فأولى أن لا يجوز منه ، ولذا حكي عن جماعة التصريح
بعدم الفرق بين أخذ الا جرة منه ومن غيره ، بل ستسمع نفي الخلاف عنه ، ومن هنا
احتمل إرادة القاضي الارتزاق منه ، قلت : وأولى بذلك المبسوط ، لتعبيره « ويعطى
شيئاً من بيت المال » و نصه في الحكي عن الحلاف على الاجماع على حرمة أخذ الا جرة ،
بل والمتن ، لتصريحه في التجارة بتحريم أخذ الا جرة عليه وجواز الارتزاق من بيت
المال ، فلا قائل معتد به بالقول المزبور ، بل ولا جواز أخذ الا جرة عليه مطلقاً عدا

المرتضى ( رحمالله ) فكرحه وتبعه الكاشاني ، وفي الذكرى والمحكي عن البحار وتجارة مجمع البرهان أنه متجه ، وفي المدارك ﴿ لا بأس به ﴾ وكا َّنه ظاهر المعتبر ، وفي المحكى عرب التحرير والمنتهي ان في الا جرة نظراً ، اكن خيرة الا كثر بل المشهور نقلاً وتحصيلاً الحرمة ، بل عن المحتلف ﴿ هذا مذهب أصحابنا إلا من شذ ﴾ بل في حاشية الارشاد للكركي و لاخلاف في تحريم أخذ الا حرة عليه سوا، كان من السلطان أو من طائفة من الناس كأ هل محلة أو قرية » بل في جامع المقاصد وعن الخلاف الاجماع عليه ، بل لعله مراد المرتضى من الكراهة لما فيه من الجمع بين العوض والمعوض عنه ، ضرورة كون المؤذن أحد المحاطبين به ، ولقول أمير المؤمنين (عليه السلام) (١) : ﴿ آخر ما فارقت عليه حبيب قلبيأن قال: يا علي ، إن صليت فصل صلاة أضعف من خلفك ، ولا تتخذن مؤذنًا يأخذ على أذانه أجراً ومرسل الصدوق (٢) ﴿ أَنَّى رَجُلُ أُميرِ المؤمنين (عليهالسلام) فقال: يا أمير المؤمنين ، والله اني لا حبك ، فقال له : و اسكني أ بغضك قال : و لم ? قال : لا نك تبتغي في الا ذان كسبا ، وتأخذ على تعليم القرآن أجراً ، لكن الانصاف أن اسانها بعد الاغضاء عن سندها اسان كراهة ، بل في الثاني منها إمارة أخرى على السكراهة ، ويمكن إرادة الارتزاق منه ، بل في الذكرى حمل الأول عليه أيضًا ، فان تم الاجماع المزبور والتعليل المذكور كانا هما الحجة ، مؤيدة بالخبرين السابقين ، وبالمروي عن دعائم الاسلام (٣) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ﴿ من السحت أجر المؤذن يمني إذا استأجره القوم ، وقال : لا بأس أن يجري عليه من بيت المال » وبغير ذلك .

<sup>(</sup>١) و (٢) الوسائل \_ الباب \_ ٣٨ \_ من أبواب الأذان والاقامة \_ الحديث ٢-٧

<sup>(</sup>٣) المستدرك ــ الباب ــ ٣٠ ــ من أبواب الأذان والاقامة ــ الحديث ٧

الجواهر .. په

وأما جواز ارتزاقه من بيت المال فلا خلاف أجده فيه ، كا عن مجمع البرهان الاعتراف به ، بل عن غير واحد نسبته إلى الأصحاب مشعراً بدعوى الاجماع عليه ، بل في التذكرة والحكي عن المختلف والمنتهى دعواه صريحاً عليه ، نهم قيده جماعة من الأصحاب بعدم وجود المتطوع ، بل لاخلاف أجده في ذلك ، بل عن التذكرة الاجماع عليه ، ضرورة عدم المصلحة المسلمين في ارتزاقه معه ، كضرورة عدم جواز صرفه في غير مصالحهم ، فمع وجود المتبرع حينئذ الجامع اشرائط الكمال لا يجوز ارتزاق غيره قطعاً ، أما إذا كان المتبرع فاقد بعض صفات الكمال التي في وجودها مصلحة المسلمين كالعدالة ونحوها اتجه حينئذ الجواز .

كما أن المتجه أيضا مراعاة التمدد مع فرض الاحتياج اليه ، وفي الحكي عن نهاية الأحكام لو تمددت المساجد ولم يمكن جمع الناس في واحد رزق عدد من المؤذنين يحصل بهم الكفاية ويتأدى الشعار ، ولو أمكن احتمل الاقتصار على رزق واحد نظراً لبيت المال ، ورزق الكل اثلا يتعطل المساجد ، قلت : الذي يظهر بعد التأمل أن محل البحث الأذان الاعلاي لا الصلاتي الذي ظاهر الأدلة كون الخطاب به كخطاب الصلاة وقنوتها وتمقيبها يراد منه المباشرة من المكلفين ، والاجتزاء بأذات الغير لصلاته في بعض الأحوال بشرط السماع مثلاً لا يلزم منه جواز النيابة التي تقتضي على فرض الصحة الاكتفاء بما يفعله الغير وإن لم يكن لصلاة ولم يسمعه المصلي كما في غيره مما تصح النيابة فيه ، ويكون بها فعل النائب فعل المنوب عنه ، وشرع ذلك هنا بعيد عن الأدلة من غير فرق بين أذان الجماعة والمنفرد ، وإن قلنا إن الخاطب بأذان الأولى إنامها ، لأن غير فرق بين أذان الجماعة والمنفرد ، وإن قلنا إن الخاطب بأذان الأولى إنامها ، لأن السماع ونحوه ، ضرورة عدم التلازم بينجواز ذلك والنيابة كما عرفت ، وقاعدة جواز السماع ونحوه ، ضرورة عدم التلازم بينجواز ذلك والنيابة كما عرفت ، وقاعدة جواز الاجارة في كل ما جاز التبرع فيه مقطوعة هنا بظهور الأدلة في المباشرة أو السماع على الاجارة في كل ما جاز التبرع فيه مقطوعة هنا بظهور الأدلة في المباشرة أو السماع على

الوجه الخصوص دون النيابة الأجنبية عن ذلك عند التأمل ، بل الهل التبرع المستلزم لجواز الاجارة غير جائز هنا أيضاً ، إذ الجائز هنا فعل الغير على وجه مخصوص بأن يكون مسموعاً للامام وأن يكون لصلاة ونحو ذلك ، فتأمل .

ومثله البحث في الاقامة ، بل أولى منه بعدم الجواز مطلقاً لا لأنه لا كلفة فيها بمراعاة الوقت بخلاف الأذان كما وقع من الفاضل في المحكي عن نهايته كي يرد عليه أنه لا يعتبر في العمل المستأجر عليه وجود الكلفة فيه ، بل لما عرفت من ظهور الأدلة في إرادة المباشرة وأنها كخطاب الصلاة .

أما أذان الاعلام الذي هو مستحب كفائي فلا ريب في عدم ظهور الأدلة في اعتبار المباشرة فيه على وجه ينافي الانجارة ، بل هي إن لم تكن ظاهرة في عدم ذلك فلا أقل من أن تكون خالية عن التعرض له ، فيبتى عوم الاجارة بحاله ، إذ هو من الأفعال السائفة المترتب عليها نفع وليس بواجب على المسكلف فعله ، وندب الناس إلى فعله لا ينافي جواز إعطاء العوض عليه بعد فرض عدم انحصار نفعه في الثواب الفاعل كي يجمع بين العوض والمعوض عنه .

والحاصل أن المندوب إما أن يشترط في صحته الفربة أولا ، بل هي شرط في توابه ، فان كان الثاني ولم يلاحظ المسكلف فيه القربة وكان فيه نفع تصلح المعاوضة عليه جازت الاجارة عليه بلا إشكال ، بل لا بأس بملاحظة القربة مع ذلك ، اهدم منافاة الاجارة لها ، بل هي مؤكدة لها إذا راعى التقرب إلى الله تعالى من حيث الوفاه بالاجارة مع امتثال أمر الندب ، بل وكذا الكلام في الأول ، أما إذا كان لا نفع فيه إلا الثواب فان ظهر من الأدلة عدم حصوله إلا بالمباشرة لم تجز الاجارة عليه ولا النيابة فيه تبرعا ومع الاذن ، وإلا جاز الجميع عملاً بعموم أدلة كل منها ، ولا يعارضه ظهور الأمر في الخاطب بعد أن كان ظهور مورد لا قيد ، فهو كخطاب بع وصالح ونحوها الأمر في الخاطب بعد أن كان ظهور مورد لا قيد ، فهو كخطاب بع وصالح ونحوها

الذي جازت الوكالة فيه والاستشجار عليه ، وبه ينقطع إصالة عدم مشروعية الفعل وعدم ترتب الشواب وانتقاله لغير الفاعل ، فأذان الاعلام حينئذ بعد أن عرفت حصول نفع فيه غير الشواب وعدم اعتبار النية فيه لم يكن إشكال في جواز الاجارة عليه بل والنيابة فيه مع قصد الثواب فيه ، فتأمل جيداً فانه دقيق نافع ، لكن خرج عن ذلك كله بالأدلة السابقة ، فتحرم الاجارة عليه ، ولا حرمة فيه مع إيقاعه لا بعنوان كونه عوض بالأدلة السابقة ، بل هو كذلك في العبادة المشترط فيها النية التي لا يصح الاستشجار عليها فضلاً عنه ، إذ الحرمة في قبض المال عوضاً عنها لا تقتضي فساداً بعد أن كان فعلها لا بعنوانه ولا بعلاحظته .

أما إذا فعله بعنوانه فيمكن الحرمة وفاقا المحكي عن القاضي باعتبار النهي عن إجراء المعاملة الفاسدة مجرى الصحيحة المراد منه مجسب الظاهر نفس الصورة ، ضرورة تعذر الحقيقة مع العلم بالفساد ، ولا فرق في ذلك بين القول باشتراط النية فيه وعدمه ، نعم يقع فاسدا على التقدير الأول ، أما على الثاني فيمكن القول مجرمته مع عدم الفساد فيه ، فتترتب حينئذ أحكامه عليه من الاجتزاء به واستحباب حكايته ونحو ذلك ، إذ دعوى ظهور الأدلة في ترتبها على المحلل دون الحرم يمكن منعها على مدعيها ، ومن ذلك يظهر لك المناقشة في استنباط الجواز ممن ذكر استحباب حكاية الأذان الذي قد أخذ عليه أجرة حتى نسب إباحة الأذان وحرمة الأجرة خاصة في مقابلة المحكي عن القاضي عليه أرد من ذكر استحباب حكايته ، كما أنه يظهر لك ضعف القول بالاباحة ، فتأمل .

ولا يلحق بالأذان في حرمة الأجرة قول : الصلاة ثلاثًا في نحو صلاة العيدين ، لعدم ثبوت البدلية المنصرفة لمثل ذلك .

كما أنه لا يلحق بالأجرة الأذان لتناول ما وقف على المؤذنين مثلاً . وكذا لا يدخل أذان صلاة النيابة في الأذان الحرم أخذ الأجرة عليه ، ضرورة

وقوع الأجرة في الفرع موقعها في الأصل كما صرح به شيخنا في شرح تجارة القواعد، وإن كان فرضه بحيث يكون بما نحن فيه حتى يحتاج إلى الاستثناء لا يخلو من تأمل و نظر، كما أن ما فيه أيضاً من أنه لا بأس بأخذ الأجرة على ما يستحب فيه كالشهادة العلى (ع) بالولاية ونحوها بناءً على أنها من مستحباته كذلك ، هذا .

وقد عرفت سابقاً أنه لا فرق في الأجرة بين كونها من أوقاف المسجد ، أو بيت المال المعد المصالح ، أو من زكاة ونحوها ، أو من متبرع الاطلاق ، أما لو أخذ شيئا منها لا بقصد المعاوضة فليس فيه بأس ، سواء توقف أذانه على الأخذ ، لمنافاته الكسب ولامدخل له سواه ، أو لم يتوقف و الكن أخذه لأنه أحد المصارف ، فيدخل على التقديرين في الارتزاق ، ولا بأس به ، والفرق بين الاجارة والارتزاق احتياج الأولى إلى ضبط المقدار والمدة ونحوها بمايمتبر في الاجارة بخلاف الارتزاق المنوط بنظر الحاكم ، ولا يقدح فيه قصد المؤذن الرجوع بعوض أذانه عليه إلا أن عوضه الارتزاق المزبور كالقاضي والمترجم وكاتب الدبوان ونحوهم من القائمين بمصالح المسلمين ، ولا يمتبر فيه الفقر والحاجة ، وهل يجوز نحوذلك في غير بيت المال ? إشكال ينشأ من عدم الحصوصية ، ومن أنه حينئذ من الاجارة الفاسدة ، إذ لا يدخل تحت عقد من عقود المعاوضة المعروفة ، ومشروعية غيرها في غير بيت المال مشكلة ، أللهم إلا أن بدخل نحوه في الاباحات بالموض ، أو في العمل بأجرة المثل ، فتأمل جيداً ، والله أعلم .

( الثالث ) من محال النظر .

## ﴿ فِي كيفية الا نان ﴾

و بعض مايعتبر فيه وجوباً أوندباً وإن أمكن إدراج الجميع في السكيفية ، ومنه وجوب النية فى العبادي منه كأ ذان الصلاة وإقامتها ، لمعلومية اشتراطها في سائر العبادات واحتمال أنه مطلقاً ليس منها يدفعه إصالة العبادة فى كل ما أمر به ، مع عدم ظهور

الحكة في غير الاعلامي منه ، أما هو فلظهور كون المراد منه الاعلام يقوى عدم اعتبار النية فيه كما صرح به العلامة الطباطبائي في منظومته ، بخلاف مأكان منه الفضلاة ، ولابد مع ذلك من استدامتها إلى تمام العمل كما في كل عبادة مركبة ، كما أنه لابد من نية التعيين مع فرض الاشتراك بين الصلوات ، بل لابد أيضاً من تعيين الفصول المد ذان والاقامة ، كل ذلك لا صول المذهب وقواعده ، وكان ترك الا كثر التمرض الذلك اعتماداً عليها ، والله أعلم

(و) على كل حال ف (لا) يجوز أن ( يؤذن ) في غير الصبح ( إلا بعد دخول الوقت ) إجماعاً من المسلمين فضلاً عن المؤمنين ، وسنة (١) معلومة من النبي (صلى الله عليه وآله) و ذريته الطاهرين ( عليهم السلام ) فهو الموافق حينئذ لدليل التأسي برسول رب العالمين والا ممة المرضيين فضلاً عن الصحابة والتابعين و تابعي التابعين ، ولحكة وضعه التي هي الاعلام بوقت الصلاة ، ولغير ذلك ممالا يخفي ( وقد رخص ) في ( تقديمه على ) وقت ( الصبح ) عند المعظم من أصحابنا ، بل في المعتبر وعندنا، بل عن المنتهى وعند علمائنا كما عن الحسن بن عيسي وأنه تواترت الأخبار به وقلت : لسكن لم يصل الينا إلا قول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح ابن وهب (٣) في حديث: ولا تنتظر أولانك وإقامتك إلا دخول وقت الصلاة ، واحدر إقامتك حدراً ، قال (٣): وكان بأذانك وإقامتك إلا دخول وقت الصلاة ، واحدر إقامتك حدراً ، قال (٣): وكان ابن أم مكتوم ، وكان بلال والآخر ابن أم مكتوم ، وكان النبي ( صلى الله عليه وآله ) ؛ إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل ، فاذا سمعتم أذانه فكلوا واشر بوا واشر بوا حتى تسمعوا أذان بلال ، فغيرت العامة هذا الحديث عن جهته وقالوا : إنه والمر بوا صلى الله عليه وآله ) قال : إن ابن أب بلالاً يؤذن بليل ، فاذا سمعتم أذانه فكلوا واشر بوا صلى الله عليه وآله ) قال : إن ابن أب بلالاً يؤذن بليل ، فاذا سمعتم أذانه فكلوا واشر بوا والله عليه وآله ) قال : إن ابن أب بلالاً يؤذن بليل ، فاذا سمعتم أذانه فكلوا واشر بوا

<sup>(</sup>١)و(٧ و (٣) الوسائل \_ الباب ١٨٠ من أبو اب الأذان والاقامة \_ الحديث ١٠٠٠

حنى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم» (١) وقوله (عليه السلام) أيضاً في صحيح الحلمي (٢):

« كان بلال يؤذن للنبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وابن أم مكتوم وكان أعمى بؤذن بليل ، ويؤذن بلال حين يطلع الفجر » وقوله (عليه السلام) أيضاً في خبر زرارة (٣):

« إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : هذا ابن أم مكتوم وهو يؤذن بليل ، فاذا أذن بلال فعند ذلك فأمسك » وقال ابن سنان (٤) له ( عليه السلام ) أيضاً :

« إن لنا مؤذنا يؤذن بليل ، فقال : أما أن ذلك ينفع الجيران ، لقيامهم إلى الصلاة ، وأما السنة فانه ينادى مع طلوع الفجر ، ولا يكون بين الا ذان والافامة إلا الركمتان » وفي خبره الآخر (٥) « سألته عن الندا قبل طلوع الفجر ، فقال : لا بأس ، وأما السنة مع الفجر ، وان ذلك لينفع الجيران »

إلا أن هذه النصوص ـ مع احتمال كون أذان ابن أم مكتوم قبل الفجر لا نه أعلى يخطى و لا لتوظيف من النبي (صلى الله عليه وآله) كما يؤي اليه ما فى الصحيح الا ول من تفريع قول النبي (صلى الله عليه وآله) على فعله وتقديمه أولا : « إنك لا تنتظر إلا الوقت » على وجه لايظهر منه إرادة التخصيص بما ذكره ، بل قوله (عليه السلام) فيه : « ففيرته العامة » إلى آخره كالصريح فى ذلك ، ضرورة إرادة أن أذانه قبل الفجر كان المدم بصره و ليس توظيفا ، ولما رووه بالعكس فهموا منه ذلك وشرعوه قبل الفجر لمدم كون بلال مظنة الخطأ ، بل ظاهر قوله (عليه السلام) في صحيح الحلبي: « أعمى يؤذن بليل » ذلك أيضا ، بل لا يخفي ظهور ذكر العمى مقترنا بما يحكى أن فعله قبل المجر في إرادة كون ذلك خطأ منه ، ولا ينافي ذلك الفظ «كان » في بعضها ، إذ لمله كان يتكرر منه ذلك ، بل قوله (عليه السلام) فى خبري ابن سنان الا خيرين :

<sup>(</sup>١) و (٢) و (٣) و (٤) و (٥) الوسائل - الباب - ٨ - من أبو اب الأذان والاقامة الحديث ٢ - ٣ - ٤ - ٧ - ٨

وأما السنة ، إلى آخره كالصريح في عدم سنية الأول ، وعدم كونه من توظيف النبي
 ( صلى الله عليه وآله ) ، وإلا كان من أعظم السنن .

كل ذلك مع قوة مادل على اعتبار الوقت من النصوص الكثيرة (١) التي منها أمانة المؤذنين على الا وقات وصلاة الفجر بأذانهم، وعلى حكمة الا ذان (٧) ومشروعيته منها وغيرها ، والأصل ، والمرسل (٣) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ﴿ أَنْ بِلالاً ۗ أذن قبل الوقت فأمره ( صلى الله عليه وآله ) بالأعادة ، وانه قال له : إذا تبين لك الفجر فأذن ﴾ ومع خصوص بعض النصوص الناهية عن ذلك ، كللروي عن كبتاب زيد النرسي (٤) عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) ( انه سمع الأذان قبل طاوع الفجر فقال : شيطان ، ثم سممه عند طاوع الفجر فقال : الأذان حقاً ، وفيه (٥) عن أبي الحسن (عليه السلام) أيضاً ﴿ سألته عن الأَّذان قبل طاوع الفجر فقال : لا ، أنما الأذان عند طاوع الفجر أول ما يطلم، قلت: فإن كان يربد أن يؤذن الناس بالصلاة وينبههم قال : فلا يؤذن واكن ليقل وينادي بالصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم، يقولها مراراً ﴾ ولا يتوهم من ذكر هذه الفقرة أن الخبر موافق للنقية التي ينافيها ما فيه من النهي عنه قبل طلوع الفجر ، لمعلومية مشروعية ذلك عندكثير منهم ، لأ نها من فصول الا ذان عندهم ، لا أنها تذكر مستقلة عنه لارادة التنبيه بها ، فني المروي (٦) عن الكتاب الزبور عن أبي الحسن ( عليه السلام ) أيضاً « الصلاة خير من النوم بدعة بني أمية ، واليس ذلك من أصل الإذان ، فلا بأس إذا أراد أن ينبه الناس الصلاة

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٨و٣ ـ من أبو اب الآذان والاقامة

<sup>(</sup>٧) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الأذان والاقامة ـ الحديث ١٤

<sup>(</sup>٣) المستدرك ــ الباب ــ ٧ ــ من أبواب الأذان والاقامة ــ الحديث ۽ و ه

<sup>(</sup>٤ و(٥) المستدرك ـ الباب ـ٧ ـ من أبواب الا ذان والاقامة ـ الحديث ٧ ــ ٣

<sup>(</sup>٣) المستدرك \_ الباب \_ ١٩ \_ من أبواب الأذان والاقامة \_ الحديث ، حد

أن ينادي بذلك ، ولا يجمله من أصل الا ذان ، فانا لا نراه أذانا » وربما كان في قوله (عليه السلام) في خبري ابن سنان السابقين : « أن ذلك ينفع الجيران » إلى آخره جمع بين مراعاة التقية وبين بيان الواقع بذكر الفائدة له قبل طلوع الفجر ، وبأنه خلاف السنة ، على أنه لا ظهور في شيء من النصوص المربورة أنه أذان صلاة أو وقت قدم كا هو الظاهر من أكثر الا صحاب حيث عبروا بالتقديم مستثنين للصبح مما ذكروه من وجوب كونه في الوقت ، فلعله أذان مشروع في نفسه لتنبيه الناس على التهيؤ للصلاة والصوم في مثل شهر رمضان ، كالا ذان في أذن المولود و عجوه ، وربما كان ذلك ظاهر موضع من الذكرى حيث عدده في ضمن ما يشرع له الا ذان غير الصلاة ، بل هو ظاهر غيره ممن ذكر حجة الفائل بالمدم من أمر بلال بالاعادة ، وردها بأنا نقول غوجبها ، لا أن الوقت سبب اللا ذان ، والا صل عدم السقوط بما قبل الوقت ، كالملامة في المختلف وغيره .

وربما انقدح من ذلك افظية النزاع مجمل كلام المانع كالجعني والكابب والتقي والحلي والمرتضى ـ بل ربما استظهر من الأخير الاجماع عليه ـ على إرادة أذان الصلاة وكلام الحجوز على إرادة المشروعية في نفسه . لكن قد ينافي ذلك ما ذكره المصنف وغيره من أنه ( يستحب إعادته بعد طلوعه ): أي الفجر مستندين فيه إلى أمر بلال بالاعادة ، وإلى إصالة عدم السقوط بما قبل الوقت ونحو ذلك ، ضرورة ظهوره في أنه أو ترك هذا المستحب أجزأه الأول عن أذان الصلاة ، ولقد أجاد العلامة الطباطبائي بقوله :

ورخص الا دان قبل الفجر \* لخبر عارض نص الحضر فان يكن غاية الاذن هاهنا \* مجرد التنبيه كان حسنا الجواهر ١٠٠٠ قلت: بل يمكن دعوى ظهور ما ذكرناه من بعض النصوص (١) في أنه ينبغي التنبيه بغيره مخافة صيرورته سبباً لذوي الأعذار أو اسواد الناس في الصلاة قبل الوقت وربما كان في الصحيح (٢) إيماء اليه أيضاً ، مضافاً إلى ما عرفت ، قال فيه: ﴿ إِن عمر ان بن علي سأل الصادق (عليه السلام) عن الأذان قبل الفجر فقال: إذا كان في جماعة فلا ، وإذا كان وحده فلا بأس » .

ثم أن الظاهر عدم تقدير زمان للتقدم بناءً عليه بسدس الليل ونحوه ، بل ربما روي (٣) ﴿ أَن الفصل بين أَذَا فِي ابن أَم مَكْتُوم و بلال نزول هذا وصعود ذاك ﴾ كما أنه لا يمتبر فيه الاتحاد ، بل مقتضى التأسي بناءً على أنها منصوبان للنبي (صلى الله عليه وآله) التعدد ، فتأمل جيداً .

(و) كيفكان فر الا ذان على الا شهر ) عندنا فتوى إن لم يكن رواية شهرة عظيمة يمكن دعوى الاجماع معها ، بل في المدارك و أنه مذهب الا صحاب لا أعلم فيه مخالفاً » وفي التذكرة والحجيءن نهاية الا حكام نسبته إلى علمائنا ، وفي الذكرى نسبته إلى علمائنا ، وفي الذكرى نسبته إلى علمائنا ، وفي الذكرى نسبته إلى علمائنا ، وفي المسائك الطائفة والا صحاب لا يختلفون فيه في الحجي عن المهذب بل ظاهر الفنية أنه من معقد إجماعها ( ثمانية عشر فصلا ) لا أزيد ولا أنقص : ﴿ التكبير أربعا ، والشهادة بالتوحيد ، ثم بالرسالة ، ثم يقول : حي على الصلاة ، ثم حي على الفلاة ، ثم عنى الناصريات والبحار والمنتهى الاجماع على تثنية التهليل بل في المعتبر والتذكرة والحكي عن الناصريات والبحار والمنتهى الاجماع على تثنية التهليل في آخره ، بل عن الا خير الاجماع على التربيع في الا ول .

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبوابِ الأذان والاقامة ـ الحديث ٧ و ٨

<sup>(</sup>٧) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب الأذان والاقامة ـ الحديث ٣

<sup>(</sup>۲) سنن البيهق ج ۱ ص ۳۸۲.

(و) أما (الاقامة) ف (فصولها) على المشهور بين الأصحاب أيضاً شهرة عظيمة بل فيالتذكرة عندنا، وعن المنتهى والنهاية نسبته إلى علمائما، ولايختلف فيه الأصحاب في الحكى عن المهذب، وعليه عمل الأصحاب في الذكرى، والطائفة في النسالك (مثني ويسقط من التهليل في آخرها مرة واحدة ﴾ فتكون سبعة عشر فصلاً ، إذ لم تنقص عن الأَّ ذان إلا بالتهليل في الآخر من ٤ القيام قول : ﴿ قد قامت ﴾ مقام التكبير تين في الآول ، فيكون مجموع فصول الأذان والاقامية خمية وثلاثين فصلاً ، كما سمعه الجمغي (١) من الباقر (عليه السلام) قال : « الأذان والاقامة خمسة و ثلاثون حرفًا ، فعدد ذلك بيده الأَّذان ثمانية عشر ، والاقامة سبعة عشر حرفًا ، وهذا لا ينهطبق إلا على ما عرفت ولو بمعونة الاجماع وباقي النصوص ، فلا يقدح حينئذ إجمالها من هذه الجهة ، ففي خبرالحضري والأسدي (٧٠) ﴿ إِن الصادق (عليه السلام) حكى لها الأذان فقال : الله أكبر الله أكبر ، إلى آخر ما ذكرنا ، لكن قال (عليه السلام) في آخره : « والاقامة كذلك » والظاهر إرادته أنه حكى الاقامة مفصلة أيضاً لا أن المراد تكرار ذلك الاقامة فيكون محذوفًا قول : ﴿ قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ ﴾ فيه ، وهو مما لم يقل به أحد ولا تضمنه خبر ، ويكون مجموع الا يذان والاقامة حينئذ ستة و ثلاثين ، وهو غريب ، فلابد من حمل الجبر المزبور على ما ذكرنا ، واحتمال إرادة كون الاقامة كالاً ذان فصولا مع زيادة ﴿. قد قامت الصلاة ﴾ فيكون الحجموع ثمانية و ثلاثين حرفًا ينافيه الاجماع في المحكي عن الناصرية إن لم يكن تحصيلاً على سقوط التهليل مرة من آخر الاقامة ، بل والصحيح (٣) عن معاذ بن كثير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ﴿ إذا دخل المسجد

<sup>(</sup>۱) و (۲) الوسائل ــ الباب ــ ۱۹ ــ منأ بو آب الأذان والاقامة ــ الحديث ۱ ــ ۹ (۳) الوسائل ــ الباب ــ ۲۶ ــ منأ بو آب الآذان والاقامة ــ الحديث ۱

وهو لا يأتم بصاحبه وقد بني على الامام آية أو آيتان لخشي إن هو أذن وأقام أن يركم فليقل : قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وليدخل في الصلاة » ضرورة ظهوره في الاجتزاء عن الاقامة بالاتيان بآخرها الذي هو ما محمس كالمروي عن دعائم الاسلام (١) عن الصادق (عليه السلام) ﴿ الأذان والاقامة مثنى مثنى ، وتفرد الشهادة في آخر الاقامة بقول : لا إله إلا الله منة واحدة » بل والمروي عن المعتبر في الصحيح (٢) عن كتاب البزنطي ﴿ ان الصادق (عليه السلام) قال : الأذان الله أكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله من تين » وقال في آخره : ﴿ لا إله إلا الله من تين » وقال في آخره : ﴿ لا إله الله أن الله أن الله أن الله أن الله أن أخره الأذان فيه اللهماع بقسميه كما عرفت على الله النه من آخر الأذان .

وعلى كل حال فلا محيص عن حمل الحبر المزبور على ما ذكرناه ، وهو واضح الدلالة على فصول الأذان ، كوضوح قول الباقر (عليه السلام) في صحيح زرارة (٣): « يا زرارة تفتتح الأذان بأربع تكبيرات وتختمه بتكبيرتين وتهليلتين » وخبر المعلى بن خنيس (٤) « سمعت الصادق (عليه السلام) يؤذن فقال : الله أكبر أربعاً أشهد أن لا إله إلا الله مه تبن » إلى آخر ما وصفنا ، ومنه يعلم أن مهاده (عليه السلام) لما سأله ابن سنان (٥) عن الأذان فقال : « تقول : الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله » إلى آخر ما قلنا تعليم كينية التكبير لا الاقتصار فيه على المرتين الخالف المعلوم من تربيع التكبير في أول الأذان وإن كان يوافقه على ذلك صحيح زرارة والفضيل (٢): عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : « لما أسري برسولي الله صحيح زرارة والفضيل (٢): عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : « لما أسري برسولي الله

<sup>(</sup>١) المستدرك ـ الباب ـ ٨٨ ـ من أبواب الأذان والاقامة ـ الحديث ع

<sup>(</sup>۲) و (۳) و (٤) و (٥) و (٦) الوسسائل - الباب - ١٩ - من أبواب الأذان والاقامة \_ الحديث ١٩ - ٧ - ٩ - ٥ - ٨

( صلى الله عليه وآله ) فبلغ البيت الممور وحضرت الصلاة فأذن جبرا ثيل وأقام فتقدم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وصف الملائكة والنبيون خلف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : فقلنا : كيف أذن ? فقال : الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ــ إلى آخر ما صممت ثم قال ــ : والاقامة مثلها إلا أن فيها قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة بين حي على خير العمل و بين الله أكبر ، فأمر بها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بلالا " فلم يزل يؤذن بها حتى قبض الله رسوله ( صلى الله عليه وآله ) ، بل وخبر أبي همام (١) عن أبي الحسن (عليه السلام) انه قال : ﴿ الأَذَانِ وَالْآقَامَةُ مَثْنَى مثني ﴾ وغيرهما من النصوص الدالة على ذلك ، حتى أن جماعة من متأخري المتأخرين عملوا بها إلا أنها بين مطرح أو مأول بارادة التثنية في أكثر الفصول أو التشبيه به لذلك فلا ينافي حينئذ وحدة التهليل في آخر الاقامة ، كما أنه لا ينافي نصوص التربيع أول تكبير الأذان، خصوصاً مع احتمال إرادة نفي الوحدة من قوله ( عليه السلام ) ﴿ الأذان والاقامة مثنى مثنى ، تعريضاً بما ذهب اليه جميع العامة من الوحدة في تهليل الأذان ، وأكثرهم في الدعاء الصلاة والفلاح في الاقامة ، بل عن الشافعي منهم في القديم ومالك وداود الوحدة فيجميع فصولها ، فيراد من التثنية حينئذ في النصوص نني الوحدة المزبورة فلا ينافي التربيع بل ولا وحدة التهليل في آخر الاقامة ، وستسمع مرسل الهداية (٢) الذي عبر بالمثنى مع انتهائه إلى إثنين وأربعين .

كلذلك مضافًا إلى احتمال إرادة أن الأصل في الأذان التثنية إلا أنه وضع الأربع في الأول للاعلام ، قال الرضا ( عليه السلام ) في خبر علل الفضل (٣) : ﴿ وجعل

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٧٠ ـ من ابواب الأذان والاقامة ـ الحديث ٩

 <sup>(</sup>٣) المستدرك \_ الباب \_ ١٨ \_ من أبواب الأذان والاقامة \_ الحديث ٧

<sup>(</sup>٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبو اب الأذان والاقامة ـ الحديث ١٤

التكبير في أول الأذان أربعاً لأن أول الأذان انما يبدأ غفلة وليس قبله كلام ينبه المستمع له فجمل الأوليان تنبيها للمستمعين لما بعده في الاذان » وإلى غير ذلك من الاحتالات المذكورة وإن كان بعضها في غاية الضعف بل مقطوعاً بفساده ، بل الانصاف أنه لو لا تسالم الاصحاب وعمل الشيعة في الاعصار والامصار في الليل والنهار في الجامع والجوامع ورؤوس المآذن على العدد المزبور لكان القول بجواز الجيع مع تفاوت مراتب الفضل متجها للتسامح في أدلة السنن .

بل قديتجه ارتقاؤها إلى إثنين وأربعين حرفاً لما عن الهداية من قول الصادق (عليه السلام): الا ذان والاقامة مثنى مثنى ، وهما إثنان وأربعون حرفاً ، الا ذان عشرون حرفاً ، قلت: وكا نه لتربيع التكبير فيهما في الا ول وتربيعه قبل التهليلتين في الآخر مع زيادة « قد قامت الصلاة » مرتين في الاقامة ، و العله هذا هوالا قصى ودونه عمانية و ثلاثون بأن يقتصر على المرتين في التكبير أولا و آخراً ، ودونه سبعة و ثلاثون بحذف التهليلة في آخر الاقامة أيضاً ، ثم خسة و ثلاثون كما هو المشهور بحذف التكبير تين من الا ربعة في آخر الاقامة أيضاً ، ثم خسة حذف التهليلة مرة في آخر الاقامة مع ودونه أربعة و ثلاثون بجمل فصول الا قامة ، وإثبات التربيع في أول الا ذان ، ودونه أربعة و ثلاثون بجمل فصول الا قامة ، وإثبات التربيع في أول الا ذان ، ودونه أربعة و ثلاثون بجمل فصول الا ذان ستة عشر مثنى مثنى ، وفصول الاقامة ثمانية عشر بزيادة قد قامت الصلاة » مرتبن .

قال الشيخ في النهاية بعد ذكر المشهور في فصولها: « هذا هوالمختار المعول عليه، وقد روي سبعة وثلاثون فصلاً في بعض الروايات ، وفي بعضها ثمانية وثلاثون فصلاً ، فأما من روى سبعة وثلاثين فصلاً فانه يقول في أول الاقامة أربع مرات: «الله أكبر» ويقول الباقي كما قدمناه : أي المشهور ، ومن روى ثمانية وثلاثين فصلاً فانه يضيف إلى ذلك قول : « لا إله إلا الله » مرة أخرى في آخر الاقامة ، ومن روى إثنين

وأربعين فصلاً فانه يجمل في آخر الآذان التكبير أربع مرات وفي أول الاقامة أربع مرات وفي آخر ها أيضاً مثل ذلك أربع مرات ، ويقول : « لا إله إلا الله » مرتبن في آخر الاقامة ، فان عمل عامل على إحدى هذه لم يكن مأثوماً ، وهو كما ترى ظاهر فيما ذكر نا المكن لا ربب في أن الاحتياط الاقتصار على المشهور .

ثم قال : ﴿ فَأَمَا مَا رُوْيُ مُرْتِ شُواذُ الْأَخْبَارُ مِنْ قُولُ : إِنْ عَلَيَّا وَلَى اللَّهُ وآل محمد خير البرية فما لا يعمل عليه في الأذان والاقامة ، فمن عمل به كان مخطئًا ، وقال في الفقيه بعد ذكر حديث الحضري وكايب (١) : « هذا هو الأذان الصحيح لا يزاد فيه ولا ينقص منه ، والمفوضة لعنهمالله قد وضعوا أخباراً زادوا بها في الأذان «محمد وآل محمد خير البرية» مرتين ، وفي بعض رواياتهم بعد أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن علياً ولي الله مرتبن ، ومنهم من روى بدل ذلك أشهد أن علياً أمير المؤمنين حقًا مرتيني ، ولا شك في أن عليًا ولي الله وأمير المؤمنين حقًا ، وأن محبــدًا وآله صلى الله عليهم خير البرية ، وإكن ليس ذلك في أصل الأذان .. قال .. : وانما ذكرت ذلك ليعرف بهذه الزيادة المتهمون بالتفويض المدلسون أنفسهم في جملتنا ، قلت : وتبعهما غيرها على ذلك ، ويشهد له خلو النصوص عن الاشارة إلى شيء من ذلك ، و لعل المراد بالشواذ فيكلام الشيخ وغيره ما رواه المفوضة ، لـكن ومع ذلك كله فعن المجلسي أنه لا يبعد كون الشهادة بالولاية من الأجزاء المستحبة الله ذان استناداً إلى هذه المراسيل التي رميت بالشذوذ ، وأنه بما لا يجوز العمل بها ، وإلى ما في خبر القاسم بن معاوية المروي (٢) عن احتجاج الطبرسي عن الصادق (عليه السلام) ﴿ إِذَا قَالَ أَحِدُكُمُ : لا إله إلا الله محمد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فليقل : علي أمير المؤمنين ﴾ وهو

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ١٩ \_ من أبواب الأذان والاقامة \_ الحديث ٩

<sup>(</sup>٢) الوحاد - ج ٨٨ ص ١٦٢ من كبتاب الصلاة من طبعة الكمباني

كما ترى ، إلا أنه لا بأس بذكر ذلك لا على سبيل الجزئية عملاً بالجبر المزبور ، ولا يقدح مثله فى الموالاة والترتيت ، بل هي كالصلاة على مجد (صلى الله عليه وآله) عند سماع اسمه ، وإلى ذلك أشار العلامة الطباطبائي في منظومته عند ذكر سنن الأذار... وآدايه ، فقال :

صل إذا ما اسم محمد بدا \* عليه والآل فصل لتحمدا وأكل للشهادتين بالتي \* قد أكل الدين بها في الملة وأنها مثل الصلاة خارجة \* عن الخصوص بالعموم والجة

بل لو لا تسالم الأصحاب لأ مكن دعوى الجزئية بناءً على صلاحية العموم لمشروعية الخصوصية ، والآمر سهل .

ومن ذلك كله ظهر لك الحال في سائر الأقوال في المقام التي أغربها ما يحكى عن ابن الجنيد من أن التهايل في آخر الاقامة مرة واحدة إذا كان المقيم قد أتى بها بعد الأذان فان كان قد أتى بها بغير أذان ثنى « لا إله إلا الله » في آخرها ، هذا .

وقد رخص فى السفر الاقتصار فيها معاً على كل فصل مرة ، قال الصادق (عليه السلام) فى خبر نمان الرازي (١): « يجزيك من الاقامة طاق طاق فى السفر > وقال الباقر (عليه السلام) فى خبر العجلي (٢): « الأذان يقصر فى السفر كما تقصر الصلاة ، الأذان واحداً واحداً والاقامة واحدة > وإطلاقه وحدة الاقامة منزل على حال الرخصة قطعاً ، كقول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن وهب (٣) : « الأذان مثنى مثنى ، والاقامة واحدة > وفي خبر ابن سنان (٤) « الاقامة مرة مرة إلا قول : الله أكبر فانه مرتان > .

<sup>(</sup>۱) و (۲) و (۳) و (٤) الوسائل \_ الباب - ۲۱ - من أبواب الأذان والاقامـة الحديث ٥ - ۲ - ۲ - ۳

وكذا يقصر الأذان حال الاستمجال ، فني خبرالحذا. (١) ﴿ رأيت أبا جمفر (عليه السلام) يكبر واحدة واحدة في الأذان فقلت له : لم تكبر واحدة واحدة ? فقال : لا بأس به إذا كنت مستعجلاً ، لكن قد يظهر من مرسل يزيد مولى الحكم (٧) أفضلية الاقامة مثني مثني على الأذان والاقامة واحداً ، قال : ﴿ صمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا أن أقيم مثنى مثنى أحب إلي من أن أؤذن وأقيم واحداً واحدًا ﴾ أما الأقان تاماً وحدم فلا يقوم مقامعها مقصرين ، لشدة تأكد الاقامة ، ولعله اليه أشار الطباطبائي بقوله :

> وجاز تقصيرها حال السفر ﴿ وعندالاستعجال حتى في الحضر وذاك خير من تمام الأول \* دون الأخير فله فضل جلى

والظاهر عدم اشتراط الرخصة في تقصير أحدهما بتقصير الآخر الاطلاق، بل الظاهر ثبوت الرخصة في الاجتزاء بالاقامة المقصرة عن الأذات كالتامة ، وقول أبي الحسن (عليه السلام) في خبر أبي همام (٣) : ﴿ الأَذَانُ وَالْآمَامُ مَثْنَى مَثْنَى ، إذَا أقام مثنى مثنى ولم يؤذن أجزأه في الصلاة المكتوبة ، ومن أقام الصلاة و احدة واحدة ولم يؤذن لم يجزه إلا بأذان ، محمول على التأكد في الحال الخصوص ، وعلى كل حال فثل ذاك لا يقدح فيما ذكرنا من عدد فصول الا ذان ضرورة كون ذلك رخصاً في أحوال خاصة ، كرخصة المرأة في الاجتزاء عن الأقان بالتكبير والشهادتين ، بل بالشهادتين خاصة ، سيما إذا سمعت أذان القبيلة ، وعن الاقامة بالتكبير وشهادة أن لا إله إلاالله وأن محداً عبده ورسوله ، كايستفاد ذلك من صحيح ابن سنان(٤) وصحيحي

الجواهرساوي

1 5

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ــ ٧١ ــ من أبواب الآذان والاقامة ــ الحديث ع

<sup>(</sup>٧) و (٣) الوسائل ـ الباب ـ ٧٠ ـ من أبوابِ الأذان والاقامة ـ الحديث ٧ ـ ٧

<sup>(</sup>٤) الوسائل - الباب - ١٤ - من أبواب الأذان والاقامة \_ الحديث ١

زرارة (١) المروي أحدهما عن العلل، وخبر أبي مريم الأنصاري (٢) المتقدمة سابقاً، وكرخصة المصلي خلف من لا يقتدى به بالاجتزاء بخمسة فصول من آخر الاقامة إن كان قد خشي فوات الاثمام الذي لا يسعه تركه للتقية إن حافظ على الاتيان بالفصول تامة كما سمعته سابقاً في خبر معاذ (٣) وتسمعه لاحقاً أيضاً عند تعرض المصنف له .

وكدا لا يقدح ما ورد من الأمر بتكرار بعض الفصول زيادة على العدد المزبور لأجل اجتماع الجماعة ، قال الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير (٤): « لوأن مؤذنا أعاد في الشهادة أو في حي على الصلاة أو حي على الفلاح المرتين والثلاث وأكثر من ذلك إذا كان انما يريد به جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس . فانه ليس من أصل الأذان كما هو واضح .

وقد ظهر لك من جميع النصوص والفتاوى أن آخر الأذان التهليل ، فما فى المروي (٥) عن كتاب العلل لمحمد بن علي بن ابراهيم بن هاشم « ان آخر الأذان محمد رسول الله (صلى الله عليه وآله) بعد التهليل إلا أنه ألقاه معاوية ، وقال : أما يرضى محمد (صلى الله عليه وآله) أن يذكر في أول الأذان حتى يذكر في آخره » من الفرائب ، ويبعده زيادة على ما عرفت أنه لو كان الأمر هكذا الكان ذلك محفوظا ، كا حفظ إسقاط عمر « حي على خير العمل » بل هو أولى منه بذلك ، خصوصاً بعد فرض استمراره كذلك إلى زمان معاوية الذي كان معروفاً في زمانه بالفسق والفجور، والله أعلى المتمراره كذلك إلى زمان معاوية الذي كان معروفاً في زمانه بالفسق والفجور، والله أعلى (شرط في صحة الأذان والاقامة )

<sup>(</sup>۱) الوسائل \_ الباب \_ ١٤ \_ من أبو آبِ الأذان والاقامة \_ الحديث y و ٨

<sup>(</sup>٧) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الأذان والاقامة ـ الحديث ٤

<sup>(</sup>٣) الوسائل \_ الباب \_ عسم من أبواب الأذان والاقامة \_ الحديث ١

<sup>(</sup>٤) الوسائل \_ الباب - ٧٣ \_ من أبواب الأذان والاقامة \_ الحديث ١

<sup>(</sup>٥) البحاد - ج ١٨ ص ١٧٨ من كتاب الصلاة من طبعة الكمباني

إجماعاً يقسميه ، مضافاً إلى إصالة عدم مشروعية غيره والنصوص ، وفي مرسل الفقيه (١) عن الباقر ( عليه السلام ) ﴿ تَابِع بِينَ الْوَضُوءَ - إِلَى أَنْ قَالَ - : و كَذَلِكُ فِي الْأَذَاتِ والاقامة ، فابدأ بالأول فالأول ، فإن قلت : حي على الصلاة قبل الشهادتين تشهدت ثم قلت : حي على الصلاة ، وفي صحيح زرارة (٢) ﴿ من سَمَّى فِي الأَذَانُ فَقَدَمُ أَوْ أَخْرُ أعاد على الأول الذي أخره حتى يمضي على آخره ، وكما أن التقديم والنأخير ينافي الترتيب كـذلك النقصان ، ضرورة كونه مع النقصان لم يضع الفصل في محله الذي هو بعد المنسى ، ولذا سأل الساباطي (٣) أبا عبد الله ( عليه السلام ) ﴿ عن رجل نسي من الأذان حرفًا فذكره حين فرغ من الأذان والاقامة فقال له : يرجع إلى الحرف الذي نسيه فليقله وليقل من ذلك الحرف إلى آخره، ولايميد الأذان كله ولا الاقامة ، و به ــ مضافًا إلى ما سممت ــ بخرج عن ظاهر مو نقه الآخر (٤) قال: ﴿ سأات أبا عبدالله (عليهالسلام) أو سمعته يقول : إن نسى الرجل حرفًا من الأذان حتى يأخذ في الاقامة فليمض في الاقامة فليس عليه شيء ، فان نسى حرفًا من الاقامة عاد إلى الحرف الذي نسيه ، ثم يقول من ذلك الموضع إلى آخر الاقامة ، والعله محمول على الاجتزاء بالاقامة عن الأذان لا أن المراد حصول وظيفتها معاً في الفرض المزبور وإن كان قد يشهد له خبر علي بن جعفر (٥) عن أخيه ( عليه السلام ) المروي عن قرب الاسناد ﴿ سألته عن الرجل يخطى. في أذانه وإقامته فذكر قبل أن يقوم في الصلاء ما حاله ? قال : إن كان أَخْطَأُ فِي أَذَانُهُ مَضَى عَلَى صَلاتُهُ ، وإن كَانَ فِي إقامتُهُ انْصَرَفُ فَأَعَادُهَا وَحَدَهَا ، وإن ذكر بمد الفراغ من ركمة أو ركمتين مضى على صلاته وأجزأ ذلك، لسكن يمكن حمله أيضًا على ما عرفت ، فظهر من ذلك كله اعتبار الترتيب وأن تداركه يكون باعادة مافيه

<sup>(</sup>١) و (٧) و (٣) و (٤) و(٥) الوسائل ــ الباب ٢٣٣ـ منأبر اب الأذان والاقامة الحديث ٣ ـ ١ ـ ٤ ـ ٢ ـ ٥

الحلل وما بعده على نحو تدارك ترتيب الوضوء، لسكن ينبغي أن يكون الحلل المغروض قد وقع على وجه لا تشريع فيه بحيث يفسد العمل من أصله ، وإلا اتجه الاستيناف من رأس كما هو واضح .

وكسذا يشترط الترتيب بين الأذان والاقامة ننسمها ، فم نسيان حرف من الأَذَانُ يُعيدُ مِن ذَلِكُ الحَرِفُ إِلَى الآخرِ ، للاجماع بقسميه أيضًا ، والأصل والتَّأسي ، إذ هو الثابت من الأدلة ، بل يمكن دعوى القطع باستفادته من تصفح النصوص، فما في خبر الساباطي الأول من الاقتصار على إعادة الأذان وحده دون الاقامة لابد من طرحه ، أو يحمل على إرادة ولا يعيد الأذان كله لو نسى منه حرفًا ، وكذا لا يعيد الاقامة كلما لو نسى منها حرفًا إلا إذا كان المنسي الحرف الأول فيهما .

وعلى كل حال فالظاهر عدم اعتبار التدارك لو عكس الترتيب بين الا ذات والاقامة عمداً فضلاً عن السهو ، ضرورة أن له الاقتصار علىكل من الأذان والاقامة ، نهم فرض عمدم إرادة الاتيان بالوظيفتين لا يلزم بالتدارك ويسلم له أحدهما ، نعم لو أرادهما مما أتجه لزوم التدارك عليه ، لسكن ينبغي اشتراط العمد في العكس بعدم وقوعه على وجه التشريع بحيث يقتضي فساده ، ومثل العكس في ذلك الترك عمداً أو سهواً ، فن أقام عازماً على الاقتصار عليها ثم بدا له بعدفر اغها الاتيان بالأذان وجب عليه إعادة الافامة أيضاً إن كان قد أراد حوز الفضيلتين، وإلا اقتصر على الأُذان وكان كالمصلى به ابتداءً بلا إقامة كما هو واضح .

ثم أن ظاهر النصوص الزبورة عدم مراعاة الموالاة ، ضرورة اقتضاء صحته تدارك الحرف الثاني من الأذان مثلاً وإن كان قد ذكره بعد الفراغ منه ومن الاقامة ، ولمله لا بأس به عملاً بالحلاق النصوص المزبورة ، خلافًا للملامة الطباطبائي ، فقال : ومن سمى فحالف الترتيب في ﴿ بَعْضُ الْفُصُولُ فَلَيْعُدُ حَتَّى يَنَّى

إلا إذا فات بذلك الولا \* إذ طال فصل فليعد مستقبلا

أللهم إلا أن لابريد ما تشمله النصوص المزبورة كما لوفصل بأمر آخر من صلاة أو ذكر أو سكوت أو نحوها ، أما الخلل عمداً فقد يقوى فيه مراعاة الموالاة العرفية التي ينافيها الفصل المزبور في صورة السهو قطعاً ، اسلامة ما دل هنا على اعتبار الموالاة من الأصل، وأنه الثابت من فعلهم (عليهم السلام) والمستفاد من الأدلة عن المعارض.

ولو فات الترتيب فيهما معاً فلم يذكره حتى دخل الفريضة ففيه البحث السابق في نسيان الأُذان والاقامة ، وأنه هل يلحق به مثل ذلك كما عرفت الحال فيه سابقاً ، هذا.

والحكم في الشك كالحكم في النسيان بمعنى أنه لو شك في فصل من فصول الأذان عبل تجاوز محله تلافاه وما بعده ، أما بعده فلا يلتفت كالشك في أصل الا ذان ، والظاهر كون الاقامة محلاً آخر، فلا يلتفت حينئذ مع الدخول فيها إلى شيء من الشك في الا صل أو في الفصل ، فاحمال أنها معا محل واحد كاحمال كون كل كلة نمنها محلاً آخر لا يخلو من ضعف ، وتسمع في أحكام الحلل ما ينفع هنا ، إذ الظاهر اتحاد البحث من هذه الجهة بينها وبين الصلاة ، فلاحظ وتأمل ، والله أعلم .

(ويستحب فيهما سبعة أشياه) أولها (أن بكون مستقبل القبلة) حالها وفاقا المشهور نقلاً وتحصيلاً ، بل في الخلاف والتذكرة وعن إرشاد الجعفرية الاجماع عليه فيها ، في الاذان ، بل في المدارك والذكرى وظاهر الغنية أو صريحها الاجماع عليه فيها ، السكن لعل مراد الثاني منها الفضل ، لنقله القول بوجوبه في الاقامة مع احمال عدم الاعتداد به في حصول القطع له ، وكيف كان فهو بعد شهادة التتبع له الحجة على الرجحان ونني الوجوب الشرطي ، بل في الفنية والتذكرة الاجماع عليه في الاذان ، مضافاً إلى الأصل ، وخصوصاً في صفات المستحبات ، وإطلاق النصوص ، والتأسى بمؤذني

رسول الله (صلى الله عليه وآله) ، وإطلاق قوله (عليه السلام) (١) : « خير المجالس ما استقبل فيه القبلة » وقول الصادق (عليه السلام) في خبر سلمان بن صالح (٢) : « إذا أخذ في الاقامة فهو في صلاة » وفي خبر هارون المكفوف (٣) « الاقامة من الصلاة» وخبر علي بنجمفر (٤) المروي عنقرب الاسناد سأل أخاه (ع) «عن رجل بفتح الا ذان والاقامة وهو على غير القبلة ثم استقبل القبلة فقال : لا بأس » وسأل ابن مسلم أحدها (ع) في الصحيح (٥) « عن الرجل يؤذن وهو يمشي أو على ظهر دابته أوعلى غير المهور فقال ؛ نعم إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس » وسأل الحلي الصادق (عليه السلام) في الحسن (٦) « يؤذن الرجل وهو على غير القبلة فقال : إذا كان التشهد مستقبل القبلة فقال : إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس » إذ لا يخنى على من له أدنى درية بصناعة الفقه أن الجمع بين جميع ما سممت بعد ملاحظة قصور تحكيم المقيد منها على المطلق هنا انما يقتضي ما قلنا من الاستحباب ، نعم يمكن دءوى ثبوت السكر اهة بترك الاستقبال في الشهادتين ، لا نها أقل المراد من البأس في مفهوم الصحيح والحسن السابقين ، فما عن المقنمة وجمل العلم ومصباح السيد والمراسم والوسيلة وظاهر المحكي عن الكاتب والمقنع والنهاية من الوجوب في الاقامة لا يخلو من نظر وإن وافقهم عليه في الحدائق ، كا أن ظاهر الحكي عن المقنمة في المقامة لا يخلو من نظر وإن وافقهم عليه في الحدائق ، كا أن ظاهر الحكي عن المقنمة في الاقامة لا يخلو من نظر وإن وافقهم عليه في الحدائق ، كا أن ظاهر الحكي عن المقنمة في المقامة لا يخلو من نظر وإن وافقهم عليه في الحدائق ، كا أن ظاهر الحكي عن المقنمة في المؤلوب

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ٧٦- من أبواب أحكام العشرة ـ الحديث ٤ منكمتاب الحبج

<sup>(</sup>۲) الوسائل ــ الباب ـ ٦٣ ــ من أبواب الآذان والاقامة ــ الحديث ١٢ دواً م في الوسائل عن سلمان بن صالح

<sup>(</sup>٣) الوسائل ـ الباب ـ . . . من أبواب الأذان والاقامة ـ الحديث ١٧ لسكن دواه عن أبي هارون المكفوف وهو الصحيح كما تقدم فى الصحيفة . ٧ التعليقة (٥) ويأتى آنها (٤) و (٧) الوسائل ـ الباب ـ ٧٧ ـ من أبواب الأذان والاقامة ـ الحديث ٧ ـ ١

<sup>(</sup>o) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبو اب الأذان والاقامة ـ الحديث ٧

والنهاية والمصباح ــ من وجوب الاستقبال فيالشهادتين من الأذان ، والكاتب مع زيادة التكبير ــ كذلك أيضاً ، وأضعف من الجيع ما عن القاضي من وحوب الاستقبال في الاُذان والاقامة في خصوص الجاعة ، إذ لم نعرف له مستنداً في ذلك .

﴿ وَ ﴾ ثانيها ﴿ أَن يَقِفَ عَلَى أُواخِرِ الفَصُولُ ﴾ بأن يترك الاعراب عليها عند علمائنا في المعتبر قطماً في الأذان وظاهراً أو محتملاً في الاقامة أيضاً ، والمحكي عن المنتهى والروض، بل إجماعًا في الخلاف في الأذان ، بل التذكرة فيما مماً ، و لقول أبي جمفر (عليه السلام) في صحيح زرارة (١) : ﴿ الأَذَانَ جَزِمَ بِافْصَاحَ الأُلْفَ والهاه ، والاقامة حدر » والصادق ( عليه السلام ) في خبر خالد بن نجيح (٢) ﴿ التَكْبِيرِ جزم في الأ°ذان مع الافصاح بالها. والا "لف » وفي الفقيه عن خالد بن نجيح أيضًا عنه ( عليه السلام ) انه لحال : ﴿ وَالْا ۚ ذَانَ وَالْاقَامَةُ مُجْزُومَانَ ﴾ قال : وفي حديث آخر موقوفان ، لسكن قد يظهر من مقابلة الجزم بالحدر الذي هوالاسراع في صحيح زرارة عدم استحباب الجزم في الاقامة ، ضرورة اقتضاء الجزم الذي هو ترك الاعراب الوقف، وإلا كان لحنًا ، لوجوب ظهور الاعراب في الدرج كوجوب تركه في الوقف فيكون الا مر بالحدر حينئذ كناية عن إظهار الاعراب ، كما أن الا مر بالجزم الذي هو السكون كما تسمعه عن النهاية كناية عن الوقف ، لما عرفته من التلازم ، وعليه حينثذ يتم الأمر بالحدر في الاقامة في غيره كصحيح ابن وهب (٣) وغيره من غير حاجة إلى تَكُلُف إرادة ما لا ينافي الوقف من الحدر ، أو التزام جواز ذلك في خصوص المقام ، أو منع كون مثله لحنا كالوقف على المتحرك ، أو أن المراد من الوقف ترك الحركة ، أو نحوذلك مما يمكن منعه وإن التزم بعضه فيالحكي عن الروض ، قال : « ولو فر ض ترك

<sup>(</sup>۱) و (۲) الوسائل ـ الباب ـ ۱۵ ـ من أبواب الأذان والاقامة ـ الحديث ٧ ـ ٣ (٣) الوسائل ـ الباب ـ٨- من ابواب الآذان والاقامة ـ الحديث ١

الوقف أصلا سكن أواخر الفسول أيضاً وإن كان ذلك في أثنياه الكلام ، ترجيحاً الهضيلة ترك الاعراب على المشهور منحال الدرج ، لكن قد يناقش فيه بأنه لا وجه له مم فرض كونه لحناً ، إذ الظاهر اعتبار العربية فيها ، بل والأذان لأنه هو الثابت ، فالاجتزاء بفيره مشكل ، بلجزم بعدمه في منظومة الطباطباني ، نعم احتمل عدم قدحه بل والتغيير في مثل أذان الاعلام، مع أنه لا يخلو من نظر أيضاً .

كما أن ما في المحكي عن الروض \_ من أن في بطلان الأذان والاقامة باللحن وجهين ، وأنه قسد اختلف فيه كلام الفاضل ، فحرمه في بعض كتبه وأبطلهما به ، والمشهور المدم ، نعم لو أخل بالمعنى كما لو نصب لفظ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ومد افظ ﴿ أَكْبُر ﴾ بحيث صار أكبار جم كبر وهوالطبلله وجه واحد اتجه البطلان ــ كذلك لا يخلو من نظر بل منع ، خصوصاً دعوى شهرة العدم وترك التعرض لشرطية ذلك من المصنف ونحوه اتكالا على ظهور الحال .

فظهر حينئذأن المتجه بناء على مراعاة حكم الدوج والوقف وإلا كان لحنا وادة الكناية عن إظهار الاعراب بالأمر بالحدر فيها ، وايس في شيء من النصوص ما ينافي ذلك سوى خبر ابن نجيح على ما أرسله في الفقيه ، مع أنك قد عرفت الذي رواه عنه غيره بل ظاهر المعتبر أن روايته مثل صحيح زرارة ، نعم ينافي ما ذكرنا تصريح غير واحد من الأصحاب باستحباب الجزم فيها ، بل هو معقد إجماع التذكرة كالحكي عن المنتهى فلابد حينئذ من إرادة ما لا ينافي الوقف من الحدر الزبور بناء على مراعاة حكمي الدرج والوقف المذكورين في علم العربية ، أي لا تقطع قطع الأذان ، إذ المراد بالجزم في صحيح زُرارة القطع بقرينة مقابلته بالحدر لا السكون وترك للدوالاعراب في الأواخر وإن حكي عن النهاية تفسيره بذلك ، إذ الجميع ثابتة في الافامة أيضاً ، فلا يقابل بالحدر ، بل لابد من إرادة التأني والترسل من الجزم (١) لا مطلق القطع ، لما عرفت من حصوله في الجلة في الاقامة بناء على مراعاة حكم الوقف والدرج ، فيكون حينئذ مقابلته بالحدر في الاقامة متجهة ، خصوصاً مع ملاحظة قول الصادق (عليه السلام) في خبر الحسن بن السري (٢) : « الأذان ترسيل ، والاقامة حدر ، وعن بعض النسخ « ترتيل » والمراد واحد ، وعن أكثر المتأخرين أن المراد بالحدر قصر الوقوف لا تركها أصلا ، وبالتأني إطالتها .

وكيف كان فمن ذلك كله ظهر لك الوجه في المستحب الثالث والرابع (و) هما أن ( يتأنى في الأذان ويحدر في الاقامة ) الذي قد اعترف في التذكرة والحكي عن المنتهى بعدم معرفة الحلاف فيه ، والمراد بالا لف والهاء المأمور بالافصاح بعما في الصحيح المتقدم وغيره ما كانا في آخر بعض الفصول كالواقمين في الفظ الجلالة في آخر التهليل و في الفظ الصلاة كما استظهره في الذكرى ، بل ظاهر المحكي عن المنتهى الجزم به ، ولمله للمرسل العامي على الظاهر المروي في المنتهى عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) و لعله للمرسل العامي على الظاهر المروي في المنتهى عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) « لا يؤذن لكم من بلغم الهاء في لفظي الله والصلاة ، لسكن عن ابن إدريس أن المراد بها هاء « إله » لا هاء « أشهد » ولا هاء « الله » لا نعما مبينتان ، والثانية موقوف عليها يفصح فيها من دون لبس ، وفيه أن كونها مبينة لا يستلزم عدم اللحن بها ، بل كثير من المؤذنين لا يظهر الهاءات المزبورة ، بل الحاء من الفلاح لايظهرها بخلاف ها، « إله » من المؤذنين لا يظهر الهاءات المزبورة ، بل الحاء من الفلاح لايظهرها بخلاف ها، « إله المتحركة ، بل قبل : إن كثيراً منهم لا يظهر ها، « أشهد » ويقول: « أشد » و كا نه المتحركة ، بل قبل : إن كثيراً منهم لا يظهر ها، « أشهد » ويقول: « أشد » و كا نه

<sup>(</sup>۱) فى النسخة الا صلية المسودة والمبيضة , فى الجزم ، والكن الصحيح ما أثبتناه لائن ، من الجزم ، متعلق بلفظة , إرادة ، وهى تتعدى بـ , من ، ولا تتعدى بـ , فى ، لائن ، من الجوامل ــ الباب ــ ٢٤ ــ من أبواب الآذان والاقامة ــ الحديث س

فهم من الخبر المزبور أن المراد الجزم في أواخر الفصول لا بحيث يشمل الهاء من ﴿ إِلَّهُ ۗ بل هي يفصح بها : أي تحولُتُ ولا تجزم ، فقوله (عليه السلام): ﴿ وأَفْصِح ﴾ رفع لما عساه يتوهم من قول : ﴿ الأَذَانَ جَزَمَ ﴾ و العل ما ذكر ناه من إرادته الأمن باظهار الهاءات المزبورة مخافة أن الوقف المأمور به يذهبها ، فتأمل جيداً ، وكيف كان فقضية ما سمعته من الأصحاب من التمبير عن الحكمين بالاستحباب جواز غيرهما وعدم البطلان بخلافه، حلاً لمذا الأمر على الاستحباب في الاستحباب ، فما عن القاضي .. من اشتراط الوقف في فصولها ، وربما حكى عن بعض أفاضل عصر نا \_ لا يخلو من نظر خصوصاً بعد ما عرفته من إجماع الأصحاب، والله أعلم .

﴿وَ﴾ الحَامس ﴿ أَن لا يَتَكُلُّم فَي خَلالْهَا ﴾ بمعنى كراهته فيه وفاقاً للمشهور: بين الأصحاب شهرة عظيمة ، بل في الحكي عن المنتجي ﴿ نَنِي الْحَلَافِ عَنْهُ بَيْنَ أَهُلُ الْعَلْمُ فِي الاقامة ﴾ كما أن في الفنية ﴿ الاجماع على جواز التكلم في الأذان وأن تركه أفضل ﴾ وفيها أيضاً ﴿ السنة في الاقامة حدر كلها ، وفعلها على طهارة واستقبال القبلة ، ولا يُتكلم فيها بما لا يجوز فمله في الصلاة بالاجماع ﴾ وعلى كل حال فقد استدل عليه في الأذان بأن فيه فوات الاقبال المطاوب في العبادة وفوات الموالاة ، وهو كما تري ، والأولى الاستدلال عليه بما يفهم من موثق سماعة (١) ولو بمعونة فهم الا صحاب والتسامح ، قال : ﴿ سَأَلتُهُ عَنِ المؤذن أَيتَكُلُّم وهو يؤذن ؟ فقال : لا بأس حين يفرغ من أذانه > من ثبوت البأس الذي أقله الكراهة قبل الفراغ ، ولعلما المراد من أفضلية الترك في معقد إجماع الفنية السابق، اكن لا دلالة في شيء من ذلك على التعدية لغير المؤذن، بل ايس في نصوص الاقامة التي تسمعها ما يدل على السكراهة لغير المقيم قبل قول: « قد قامت الميلاة » .

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ . ٠ ـ من ابواب الأذان والاقامة ـ الحديث ٩

وكيف كان فها عن القاضي \_ من عدم الكراهة حيث حصرها في الاقامة اللا صل وظهور خبر عمرو بن أبي نصر (١) فيه ، قال لا بي عبد الله (عليه السلام): و أيتكلم الرجل في الا ذان ؟ قال : لا بأس ، قلت : في الاقامة قال : لا ، لارادة السكراهة من النهي في الاقامة كما ستعرف ، فتكون هي المنفية في الا ذان بقرينة المقابلة ففيه (٢) ان الا صل سقطوع بما عرفت ، والمنفي كراهة الاقامة لا مطلق السكراهة وإن ضعفت عنها ، فتأمل .

وأما السكراهة في خلل الاقامة وبمدها فلا نها مقتضى الجمع بين ما دل على الجواز - كذبر الحلبي (٣) سأل أبا عبدالله (عليه السلام) و عن الرجل يتكلم في أذانه أو في إقامته فقال : لا بأس » وخبر الحسن بن شهاب (٤) سيم أبا عبدالله (عليه السلام) بقول : « لا بأس بأن يتكلم الرجل وهو يقيم السلاة » وبعدما يقيم إن شاه » وصحيح عبد بين زوارة (٥) المروي عن المستطر فات « سأات أبا عبدالله (عليه السلام) أيتكلم الرجل بعدما يقام الصلاة ? قال : لا بأس » وصحيح حماد بن عمان (٦) قال : « سأات أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يتكلم بعدما يقيم الصلاة قال : نعم » و وبين ما أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يتكلم بعدما يقيم الصلاة قال : نعم » و وبين ما أبا عبدالله (عليه السلام) وخبر أبي هارون (٨) وخبره ، إذ هو أولى من الجمع بحمل ما دل على الجواز على ما قبل قول : « قد قامت » وعدمه أولى من الجمع بحمل ما دل على الجواز على ما قبل قول : « قد قامت » وعدمه على ما بعده بشهادة قول الباقر (عليه السلام) في صحيح زرارة (٩) : « إذا أقيمت الصلاة حرم الكلام على الامام وأهل المسجد إلا في تقديم إمام» والصادق (عليه السلام) في موثق سماعة (١٠) « إذا أقام المؤذن الصلاة فقد حرم الكلام إلا أن يكون القوم في موثق سماعة (١٠) « إذا أقام المؤذن الصلاة فقد حرم الكلام إلا أن يكون القوم

<sup>(</sup>۱) و(۳) و(٤) و(٥) و (٦) و(٧) و (٨) و(٩) و (١٠) الوسائل ــ الباب ــ.١٠ من أبواب الآذان والاقامة ــ الحديث ٤ - ٨ - ١٠ - ٧٩ - ٩ - ٤ - ١٢ - ١ - ٥ (٢) فى النسخة الأصلية « وفيه » والصحيح ما أثبتناه

ايس يعرف لهم إمام » وسأله (عليه السلام) أيضاً ابن أبي عبر (١) و عن الرجل يتكلم في الاقامة قال : نعم ، فاذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض: تقدم يافلان » لصراحة بعض نصوص الجوازكا عرفت فيا بعد قيام العالاة ، ألهم إلا أن يحمل الكلام فيها على الكلام المزبور في هذه النصوص ، أو غيره مما يتعدى منه اليه بدعوى أنه مثال لمطلق المتعلق بالصلاة كتسوية الصفوف ونحوها ، قال في الحكي عن المنتهى : و لاخلاف في تسويغ الكلام بعد و قد قامت » إذا كان مما يتعلق بالصلاة كتقديم إمام و تسوية صف » .

وكيف كان فيكون المراد من سؤال نصوص الجواز إباحة طبيعة الكلام في الجلة لكنه كا ترى ، خصوصاً والمقنعة وجمل السيد والنهاية والتهذيب التي هي الأصل في الخلاف قد أطلقوا عدم جواز الكلام في خلال الاقامة ، فلم يعملوا بالنصوص المربورة على الوجه المذكور ، نعم عن المبسوط والنهاية والوسيلة التنصيص على تحريمه بعد قوله ، قد قامت الصلاة بغير ما يتعلق بالصلاة من تقديم إمام أو تسوية الصف ، مع أنا لم نتحققه عن غير الأخير ، فيضعف حينئذ من هذه الجهة احمال تحكيمها على غيرها المعتضد بالشهرة وبالأصل وغيره ، خصوصا مع عطف المعلوم كراهته في خبر أبي هارون عليه ، وأنه إذا أعطيت حكم الصلاة كما هو مضمون خبر أبي هارون وغيره ينبغي عسدم الكلام قيها مطلقا ، بل لا يخفى على من له أدنى معرفة بلسان النصوص إرادة الكراهة من ذلك مطلقا ، بل لا يخفى على من له أدنى معرفة بلسان النصوص إرادة الكراهة من ذلك وشدتها بعد قيام الصلاة لا الحرمة حقيقة التي هي وظيفة تكبيرة الاحرام ، وإلا فمن المعلوم أن له الاعراض عن الصلاة بعد الاقامة ، وحينئذ لا يحرم الكلام غليه قفاها ، فلا بد من حمله على ما إذا بني عازماً على الصلاة متهيئاً لما بالاقامة الذكورة ، فاو فرض فلا بد من حمله على ما إذا بني عازماً على الصلاة متهيئاً لما بالاقامة الذكورة ، فاو فرض

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ . ١ . من أبو اب الآذان والاقامة \_ الحديث ٧

ج ۱

أنه فصل بينها وبين الصلاة بما لا يخل في الاتصال المعتبر يجب عليه السكوت ، أو الاشتفال بغير الكلام من ذكر ونحوه ، وهو أمر غريب يمكن دعوى معلومية خلافه من الشريعة ، كماومية أن له رفع اليد عن الاقامة والصلاة بدونها ، فأقصى مافي الكلام حينئذ ذلك لا الحرمة التعبدية ، ومن ذلك ظهر لك أنه لا ربب في قوة ما ذكر ناه من الجم \_ خصوصاً مع ملاحظة ما سمعته والشهرة والأصل والاطلاقات وغيرها \_ وضعف الجمع المزيور .

وأضعف منه احيَّال حمل نصوص الجواز على إرادة ذلك لـكن مع بطلان الاقامة بشهادة قول الصادق (عليه السلام) في صحيح محمد بن مسلم (١): ﴿ لا تَشَكُّلُم إذا أقمت الصلاة فانك إذا تكلمت أعدت الاقامة » ضرورة قصوره عن صرف ظاهر النصوص المزبورة من جواز الكلام وعدم بطلان الاقامة به ، إذ هو المسؤول عنه ، فالأولى حينئذ حمل الحبر المزبور على استحباب الاعادة الذي صرح به غير واحد من الأصحاب ، بل أضعف منها معاً الجمم بحمل نصوص التحريم على ما بعد قول: ﴿ قَدَ قامت ، في الجماعة بغير ما يتعلق بالصلاة ، والجواز على الانفراد بدعوى ظهور كل منها في ذلك ، فلا جهة للجمع بينها بالكراهة ، إذ هو يمكن كونه خرقًا للاجماع المركب ، أللهم إلا أن يدعي تنزيل كلام المحرمين على ذلك ، وعلى كل حال فقد عرفت أن ما ذكر ناه أولى منه من وجوه .

وأضعف من ذلك احبال الجمع أيضاً مجمل نصوص الجواز على الاضطرار والعدم على الاختيار ، مع أن في بعض النصوص المزبورة ما هو كالصريح في الاختيار ، نحو قوله ( عليه السلام ) : ﴿ إِنْ شَاهِ ﴾ وما شابهِ .

ثم أن الظاهر كراهة الكلام أيضًا فيا بين الأذان والاقامة في صلاة الفداة كما (١) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الآذان والاقامة ـ الحديث م عنجامع الشرائع والنفلية الهروي (١) عن المجالس والخصال ( ان رسول الله (صلى الله عليه وآله ) كرد المكلام بين الأذان والاقامة في صلاة الفداة حتى تقضى » بل قيل : إنه رواه في الفقيه في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي أمير المؤمنين (عليه السلام) (٢) والله أعلم .

(و) السادس بما يستحب فيها (أن يفصل بينها بركعتين أو سجدة إلا في المغرب ، فإن الأولى أن يفصل بينها بخطوة أو سكنة ) إذ هو ايس بواجب فطما للأصل والاطلاقات وظهور نصوص المقام التي ستسمعها إن شاء الله فيه ، وخبر ابن مسكان (٣) ( رأيت أبا عبد الله (عليه السلام ) أذن وأقام من غير أن يفصل بينها بجلوس » وإن كان يحتمل الفصل بغيره ، فما في موثق عمار (٤) ( سأات أبا عبد الله (عليه السلام ) عن الرجل ينسى أن يفصل بين الأذان والاقامة بشيء حتى أخذ في المسلاة أو أقام الصلاة أو أقام المسلاة فقلل : ليس عليه شيء ، وليس له أن يدع ذلك عمداً » محمول على النأكد أو كراهة النرك وإن لم يكن ذكرها الأكثر ، كل ذلك مع ظهور اتفاق الأصحاب على ذلك بحيث يمكن تحصيل الاجماع عليه ، قال في المعتبر : « ويستحب الفصل بينها بركمتين أو جلسة أو سجدة أو خطوة خلا المغرب ، قانه لا يفصل بين المناذكرة : « يستحب الفصل بين الأذان والاقامة بجلسة أو سجدة أو سكنة أو سكنة أو صلاة ركعتين في الظهرين إلا المغرب ، قانه لا يفصل بينها إلا بخطوة أو سكنة أو سكنة أو سكنة أو سكنة أو سهنة عند علمائنا » وعلى كل حال فاستحباب الفصل بينها إلا بخطوة أو سكنة أو سكنة أو تسبيحة عند علمائنا » وعلى كل حال فاستحباب الفصل بركعتين في غير المغرب - مع

<sup>(</sup>١) المستدرك ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الأذان والاقامة ـ الحديث ع

<sup>(</sup>٧) الوسائل ــ الباب ـ ١٠ ــ من أبواب الأذان والاقامة ـ الحديث ٧

<sup>(</sup>٣) و (٤) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبوابِ الأذان والاقامة ـ الحديث ٩ ـ ٥

أنه معقد ما سمعته من المعتبر بل والتذكرة في خصوص الظهرين ــ قد يدل عليه مضمر ابن أبي نصر (١) : ﴿ القعود بين الأذان والاقامة في الصلوات كلها إذا لم يكن قبل الاقامة صلاة تصليما ، وفي خبره (٢) « سأات الرضا ( عليه السلام ) عن القعدة بين الأذان والاقامة فقال: القعدة بينها إذا لم يكن بينهما نافلة ، وفي صحيح ابن سنان المتقدم (٣) فيالأذان قبل الفجر « وأما السنة فانه بنادي به مع طلوع الفجر، ولا بكون بين الأذان والاقامة إلا الركمعتان ، وفي خبر أبي علي صاحب الأنماط ( ٤ ) عرب أبي عبد الله أو أبي الحسن ( عليها السلام ) قال : ﴿ يؤذن الظهر على ست ركمات ، ويؤذن المصر على ست ركمات بعد الظهر ، وفي المروي عن دعائم الاسلام (٥) عن جمفر بن محمد ( عليهما السلام ) ﴿ وَلَا بِدَ مِنْ فَصَلَّهُ بِينَ الأَذَانُ وَالْآقَامَةُ بِعَسْلَاةً أَوْ بَغْير ذلك ، وأقل ما يجزي في صلاة المغرب التي لا صلاة قبلها أن يجلس بعد الأذان جلسة " يمس فيها الأرض بيده » وفي صحيح سليان بن جمفر الجمفري (٦) « سممته يقول : أفرق بين الأذان والاقامة بجلوس أو ركعتين ﴾ والمراد الركعتان من نافلة الفريضة كما يؤمي اليه خبر الدعائم ، والتعريف في صحيح ابن سنان وخبر البزنطي كالصر بحبن في ذلك ، ولما لم يكن نافلة قبل المغرب اختص الحكم بغيرها ، بل في خبر زريق (٧) المروي عن المجالس عن الصادق ( عليه السلام ) التصريح بنفيها فيها ، قال : ﴿ من السنة الجِلسة بين الأذان والاقامة في صلاة الغداة والمغرب وصلاة العشاء ، ايس بين الأذان والإقامة سبحة ، ومن السنة أن يتنفل بركعتين بين الأذان والاقامة في صلاة الظهر

<sup>(</sup>۱) و (۲) و (۲) و (۷) الوسائل \_ الباب - ۱۱ - من أبواب الأذان والاقاسة الحديث ٢ - ٢١ - ٢ - ١٢

<sup>(</sup>٣) الوسائل - الباب - ٨ - منأبواب الأذان والاقامة \_ الحديث ٧

<sup>(</sup>٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب الأذان والاقامة ــ الحديث ٥

<sup>. ( • )</sup> المستدرك \_ الباب \_ . ٠ \_ من أبواب الآذان والاقامة \_ الحديث ١

والمصر » واشتاله على نفيها أيضاً في صلاة الغداة والعشاء الذي يمكن حمله على نفي التأكد غير قادح ، بل لعل طرحه في مقابلة ما سمعته من النصوص الدالة على رجحانها على الجلوس متجه ، كخبر عمر ان الحلبي (١) المفصل بين الامام والمنفرد ، قال: « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الأذان في الفجر قبل الركفتين أو بعدها فقال : إذا كنت إماماً تنتظر جماعة فالأذان قبلها ، وإن كنت وحدك فلا يضرك أقبلها أذنت أو بعدها ؟ » مع أنه يمكن حمله على إرادة شدة التأكد حيئند .

فظهر لك أن مايظهر مما سممته من التذكرة ـ من اختصاص الركمتين بالظهرين خاصة ، ولمله لخبر زريق السابق ـ لايخاو من نظر وإن حكي عن المفيد والشهيد موافقته على ذلك ، قال الأول في المقنمة: « إن الفصل بالركمتين في الظهرين خاصة ، وأما العشاء والمداة فلا ، وأما يجلس فيها إلا أن يكون عليه قضاه نافلة فليجمل ركمتين منها بين الأذان والاقامة ، قانه أفضل من الجلوس بفير صلاة » وقال الثاني في الذكرى: «يستحب الأذان والاقامة ، قانه أفضل من الجلوس بفير صلاة » وقال الثاني في الذكرى: «يستحب الفصل بينها بركمتين في الظهرين محسوبتين من نافلتها » مع أنه يمكن إرادتها أن الفصل بنافلة الفريضة مختص بها لا مطلق الركمتين كايؤي اليه ما في بيان الثاني منها ، قال : « والفصل بينها بركمتين ، قان كان في الظهرين جعلها من نوافلها » وكأنه الضمف دلالة نصوص غير الظهرين على الفصل بخصوص النافلة ، بل في كمشف المثام والحكي عن الروض أن الركمتين من نوافل الفرض أو غيرها كا في الأخبار ، بل لعله والحرة العلامة العلماطبائي .

ا لكن على كل حال قد عرفت دلالة تلك النصوص على المشهور ، بل منها يعلم ما في المحكي عن المقنمة والمراسم والسرائر من أن الفصل بالركمتين المؤذن في جماعة إماماً كان أو مأموماً ، ضرورة اقتضاء إطلاقها أو أكثرها خلاف ذلك كما عرفت ،

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب الآذان والاقامة ـ الحديث ١

بل وما في المحكي عن البحار من أنه ينبغي تقييد الفصل بالركعتين بما إذا لم يدخل وقت فضيلة الفريضة ، ولذا خص الشهيد في الذكرى ذلك بالظهرين ، وأما صلاة الفداة فالفالب إيقاع نافلتها قبل الفجر ، ولذا لم يذكر في الأخبار ، قلت : بعد تتميم كلامه بأن نافلة المغرب ضيقة الوقت قد عرفت دلالة الأخبار على صلاة الفداة بالخصوص وعلى غيرها عدا المفرب بالعموم .

وأما الفصل بالسجدة فقد اعترف غير واحد بعدم الغافر له بمستند حتى عالوه بأنها جلسة وزيادة راجحة ، والا ولى الاستدلال عليه بما عن فلاح السائل لرضي الدين ابن طاروس ، فانه روى عن التلعكبري باسناده عن الا زدي (١) عن أبي عبد الله (عليه السلام) يقول لا صحابه من سجد بين الا ذان والاقامة فقال في سجوده : رب لك سجدت خاضماً خاشماً ذليلاً يقول الله أمالي ملائكتي وعزتي وجلالي لا جعلن محبته في قلوب عبادي المؤمنين ، وهيبته في قلوب المنافقين ، وباسناده عن ابن أبي عمير عن أبيه (٢) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ﴿ وَأَيْتُهُ أَمُوى ثُم سجد سجدتين بين الا ذان والاقامة ، فلما رفع رأسه قال : يا أبا عمير من فعل مثل فعلي غفر الله له ذنوبه كاما ، وقال : من أذن ثم سجد فقال : لا إله إلا أنت سجدت الك خاضعاً خاشماً غفر الله له ذنوبه » إلا أنها كا ترى يشملان المفرب أيضاً ، ولذا لم يفرق بينها و بين باقي الصلوات بالفصل بها في منظومة الطباطبائي خلافاً لا كثر الا صحاب ، ولمل مستندهم ضيق وقت المفرب عنى منظومة الطباطبائي خلافاً لا كثر الا صحاب ، ولمل مستندهم ضيق وقت المفرب عن منظومة الطباطبائي خلافاً لا كثر الا صحاب ، ولمل مستندهم ضيق وقت المفرب عنى حيد بعول الفصل فيها بالنفس دون الجلوس فضلاً عن السجود في خبر ابن فرقد (٣) عن عن المنافي عن المنافق فيها بالنفس دون الجلوس فضلاً عن السجود في خبر ابن فرقد (٣) عن

<sup>(</sup>۱)و(۲)و(۳) الوسائل الباب، ۱- من أبو اب الآذان و الاقامة الحديث ۲-۵۰۱ وفي الثاني في الوسائل و ثم سجد سجدة ،

أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ﴿ بين كل أَذَا نين قمدة إلا المفرب ، فان بينهما نفساً ﴾ وقد سمعت ما في خبرالدعائم (١). من الجلسة التي تمس الأرضفيها بيده المشعر بكونها خفيفة جداً تقارب النفس في الزمان ، إذ الظاهر إرادة التقدير الزماني من خبر ابن فرقد السابق الذي هو الحجة لما ذكره المصنف وغيره ، بل قد سمعت نسبته إلى علمائنا من الفصل في أذان المفرب وإقامتها بالسكنة بناءٌ على أن المراد منها النفسكما عن الشهيد في النفلية تفسيرها به ، بل ولما ذكره أيضًا هو وغيره ، بل سمعت نسبته إلى علمائنا من الخطوة التي اعترف غير واحد من الأصحاب بعدم الظفر لها بمستند بناءً على ما سمعته من إرادة التقدير الزماني المساوي للخعلوة أو قريب منه ، مضافًا إلى المحكي (٢) عن فقه الرضا ( عليه السلام ) بنساءً على حجيته أو في خصوص القام للتسامح ، ومعلومية كون المستند في مثله النص ، قال : ﴿ وَإِنْ أَحْبِبِتَ أَنْ تَجِلْسَ بِينِ الْأَذَانِ وَالْآقَامَةِ فَافْمُلْ فان فيه فضلاً كثيراً ، وانما ذلك على الامام ، وأما المنفرد فيخطو تجاه القبلة خطوة برجله البمني ، ثم يقول : بالله أستفتح وبحمده أستنجح وأتوجه ، أللهم صل على محمد وآل محمد، واجعلني بهم وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقربين، وإن لم تفمل أيضاً أَجِزَأُكُ ﴾ لكنه كما ترى خاص بالمنفرد ، والمعروف بين الأصحاب عدم الفرق بينه وبين غيره في ذلك ، بل وعدم الفرق بين المفرب وغيره ، وقد سممت مافي المعتبر وغيره سابقًا ، واستثناه المصنف له يقضي بعدم الفصل فيه بالركمتين والسجدة لا أنه يختص بالخطوة والسكنة ، نعم يحكى عن المفيد والسيد والديلمي والعجلي تخصيص الخطوة بالمنفرد وتبمهم الملامة الطباطبائي ، و لعله للخبر المزبور الذي يمكن ولو يممونة فهم الأصحاب حمله على إرادة عدم تأكد الجلوس فيه المنفرد كالامام .

<sup>(</sup>١) و (٢) المستدرك \_ الباب - ١٠ - من أبواب الأذان والاقامة \_ الحديث ٧-٧ وفى فقه الرضا عليه السلام والمستدرك و بمحمد صلى الله عليه وآله أستنجح وأتوجه ،

أما السكتة فقد يشكل تعدية الفصل بها الهير المفرب، ضرورة خلو النصوص عدا خبر ابن فرقد المختص بالمفرب عنها ، إلا أنك قد سمعت معقد ظاهر إجماع التذكرة بناه على رجوعه للجميع ، وقد يتكلف له بأن المراد من حبر ابن فرقد ذكر أقل ما يحصل به الفصل وإن كان يستحب فعله في المغرب اضيق وقتها ، لا أنه يختص استحبابه بالمغرب ، مضافاً إلى ما في خبر الدعائم من إطلاق الفصل بغير الصلاة ، وقول المصادق (عليه السلام) في موثق عمار (١) : « إذا قت إلى صلاة فريضة فأذن وأقم وافصل بين الأذان والاقامة بقمود أو بكلام أو بتسبيح » ضرورة مساواة أقلها للسكتة ، وقد سأله (عليه السلام) هو أيضاً في خبره الآخر (٢) « كم الذي يجزى بين الأذان والاقامة بقال : الحد لله » وفي خبره الثالث (٣) سأل « ما الذي يجزي من الأذان والاقامة بين الأذان والاقامة ؟ قال : الحد لله » وفي خبره الثالث (٣) سأل « ما الذي يجزي من الأذان والاقامة ؟ قال : يقول : الحد لله » .

ومن ذلك كله يعلم استحباب الفصل بالقعود والذكر والكلام ، إلا أنه ينبغي تقييد الأخير بغير صلاة الفجر ، لما سجمته سابقاً من كراهة الكلام بين أذانها وإقامتها كا أن بعض الأصحاب قيد الأول بغير صلاة المغرب ، و العله لخبر ابن فرقد (٤) المتقدم الكن فيه أنه ، مارض باطلاق نصوص الجلوس (٥) التي بغضها كالصريح في المفرب ، وخصوص خبرزريق المتقدم (٦) وخبر إسحاق الجريري (٧) عن الصادق (عليه السلام) وخصوص خبرزريق المتقدم (٦) وخبر إسحاق الجريري عن الصادق (عليه السلام) هن جلس فيا بين أذان المغرب والاقامة كان كالمتشحط بدمه في سبيل الله ، وعن كتاب فلاح السائل عن التلمكبري عن محد بن هام عن حميد بن زياد عن ابن سجاعة

<sup>(</sup>۱) و (۲) و (۳) و (٤) و (۶) و (۷) الوسائل ــ الباب ــ ۱۹ ــ من أبو اب الأذان والاقامة ــ الحديث ٤ ــ ۱۱ ــ ٥ ــ ۷ ــ ۱۳ ــ ۱۰

<sup>(</sup>٥) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الأذان والاقامة ـ الحديث ١ و ٢ و٣

عن الجسن بن معاوية بن وهب عن أبيه (١) قال : « دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) وقت المغرب فاذا هو قد أذن وجلس فسمعته يدعو بدعاه ما سمعت بمثله فسكت حتى فرغ من صلاته ، ثم قلت : يا سيدي لقد سمعت منك دعاه ما سمعت بمثله قط ، قال : هذا دعاه أمير المؤمنين (عليه السلام) ليلة بات على فراش رسول الله وسلى الله عليه وآله ) ، وهو يا من ليس معه رب بدعى ، يا من ليس فوقه خالق يخشى ، يا من ليس دونه إله يتق ، يا من ليس له وزير يفشى ، يا من ليس له بواب ينادى ، يا من لا يزداد على عظم ينادى ، يا من لا يزداد على عظم الجرم إلا رحمة وعفواً صل على محمد وآل محمد ، وافعل بي ما أنت أهله ، فانك أهل التموى وأهل المفرة ، وأنت أهل الجود والخير والكرم ، لكن قال ابن طاووس التقوى وأهل المفرة ، وأنت أهل الجود والخير والكرم ، لكن قال ابن طاووس بعد أن روى ذلك : وقد رويت روايات أن الأفضل أن لا يجلس بين أذان المفرب وإقامتها ، وهو الظاهر من عمل جماعة من أهل التوفيق ، ولعل الجلوس بينها في وقت دون وقت ، أو لفريق دون فريق ، ويقرب منه ما عن الشيخ من الجمع بين خبري الجريري وابن فرقد بضيق الوقت وعدمه ، قلت : وقد يجمع بينها بارادة الجلسة الحقيفة من خبراك في المه بن على المه المه تقييدها المؤلك في المه ب .

وبالجملة فالقول باستحباب الفصل فيه أيضًا بالجلسة قوي ، واختاره العلامسة الطباطبائي ، إلا أنه يظهر مما سمعته من المعتبر والتذكرة الاجماع على خلافه ،بل استظهره بعض المعاصرين من مشائخنا أيضًا بعد أن رجح خبر ابن فرقد باعتضاده بمراسيل ابن طاووس ، والاعتبار اضيق وقت المفرب ، مضافًا إلى قطع خبر الدعائم ، وضعف خبر

<sup>(</sup>١) المستدرك ــ الباب ــ ١١ ــ من أبو اب الأذان والاقامة ــ الحديث ١

 <sup>(</sup>٣) المستدرك ـ الباب . . . ٩ . من أبواب الأذان والاقامة ـ الحديث ٩٠

الفلاح بالحسن بن معاوية ، والجريري بسعدان بن مسلم المجهول ، والعبيدي الذي فيه ما فيه ، إلا أنه لا يخنى عليك ما فى ذلك كله ، خصوصاً فى نحو المقام المتسامح فيه ، وعلى كل حال فيستحب الدعاء حال الجلوس بمسا رفعه ابن يقظنان (١) اليهم (عليهم السلام) و ألهم اجعل قلبي باراً ورزقي داراً ، واجعل لى عند قبر نبيك (صلى الله عليه وآله) قراراً ومستقراً ، وبما سمعته سابقاً ، والله أعلم .

(و) المستحب ( السابع أن يرفع الصوت به إذا كان ذكراً ) لا امرأة بلا خلاف أجده فيه ، لما فيه من إبلاغ الفائبين ، وإقامة شعار المسلمين ، ولأمر رسول الله خلاف أجده فيه ، لما فيه من إبلاء به (٧) وقول الباقر (عليه السلام) في صحيح زرارة (٣) : و لا يجزيك من الأذان إلا ما أسممت نفسك أو فهمته ـ إلى أن قال ـ : و كلما اشتد صوتك من غير أن تجهد نفسك كان من يسمع أكثر ، وكان أجرك في ذلك أعظم » وقال الصادق (عليه السلام) في صحيح عبد الرحمان (٤) : ﴿ إذا أذنت فلا تخفين صوتك ، فان الله بأجرك مد صوتك » وسأله أيضا مماوية بن وهب (٥) عن الأذان فقال : ﴿ اجهر به وارفع به صوتك ، وإذا أقت فدون ذلك » إلى غير ذلك ، بل فقال : ﴿ اجهر به وارفع به صوتك ، وإذا أقت فدون ذلك » إلى غير ذلك ، بل سقمه وعدم الولد ، فان هشام بن إبراهيم (٢) ﴿ شكا إلى الرضا (عايه السلام) سقمه ، وأنه لا يولد له فأمره أن يرفع صوته بالأذان في منزله ، قال : ففملت فأذهب الله عني سقمي وكثر ولدي » قال محمد بن راشد : « وكنت دائم الملة ما أنفك عنها

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٧٧ ـ من أبواب الأذان والاقامة ـ الحديث ١ هكـذا في النسخة الا صلية و لـكن في الكافي و يقطان ، وفي الوسائل والتهذيب و يقطين ،

<sup>(</sup>٣) و (٣) و (٤) و (٥) الوسمائل ما الباب من أبواب الأذان والاقامة الحديث ٧ - ٧ - ٥ - ١

<sup>(</sup>٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الأذان والاقامة ـ الحديث ١

في ننسي وجماعة خدي ، فلما سمعت ذلك من هشام عملت به فأذهب الله عني وعن عيالي العلل » .

(و) كيف كان فر ( كل ذلك ) مما هو مشترك بين الأذان والاقامة من الأمور السبعة ، أو منها ومما تقدم سابقاً ﴿ يِتأكِد فِي الاقامة ﴾ بلا إشكال في مثل الاستقبال والكلام والقيام والطهارة ، بل قد عرفت اشتراطها بالأخير، اظهور ما محمته من الأدلة فيه ، أما الوقف ورفع الصوت فليس في النصوص مايدل عليه ، وكذا العدالة والبصر والبصيرة ونحوها ، بل في المدارك عدم مسنونية الثاني فيها ، نعم في كشف اللثام وكذا رفع الصوت فيها آكد كما يعطيه الكتاب والتحرير والشرائع والجامع ، لاتصالها بالصلاة ، ولأنها أفضل ، فما يستحب فيها أفوى ، فكون المقيم صيتاً آكد من كون المؤذن صيتاً ، ولا ينافيه استحباب كون الأذان أرفع الخبر (١) ولأنه لاعلام المائبين ﴾ وهوكما ترى.، إذ لا تلازم بين الانصال بالصلاة وأفضليتها وبين التأكد فيها ولو تم هذا لكان حجة لكشير نما عرفت بما استغيد من النصوص أصل استحبابه لا تأكده ، إلا أنه محل للنظر ، واكن رفع الصوت بها في الجلة مسنون ، لما سمعته من صحيح ابن وهب، وإن كان ينبغي أن يكون دون الأذان ارتفاعًا ، ولامنافاه كاذكره الفاضل المزبور لو كان هناك دليل يقتضي تأكد ذلك فيها والبحث فيه ، ومن ذلك ظهر لك ما في المدارك ، ضرورة ظهور الخبر المزبور فياستحباب الرفع المذكور فيها إلا أنه دون الأذان ، وكما نه تبع فيها ذكره المحقق الثاني في جامعه ، فانه قال أيضاً في شرح نحو عبارة المتن : ويستثنى من ذلك رفع الصوت ، فان الاقامة أدون كما سبق في رواية معاوية بن وهب ، ولاَّ نها للحاضرين ، والأذان اللاعلام مطلقاً ، لـكن قد يريد به رفع الصوت كالرفع في الأذان ، فتأمل .

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ١٩ \_ من أبواب الأذان والاقامة \_ الحديث ١

ثم انه ينبغي كون المؤذن غيرالمقيم ، تأسياً بالحكي عن علي والصادق (عليه االسلام) فني مرسل الفقيه (١) « كان علي ( عليه السلام ) يؤذن ويقيم غيره ، وكان يقيم وقد أذن غيره » وفي خير إسماعيل بن جابر (٧) « إن أبا عبدالله (عليه السلام) كان يؤذن ويقيم غيره » وقال : كان يقيم وقد أذن غيره » .

(و) كيف كان فريكره الترجيع في الأذان إلا أن يريد الاشمار) كما في القواعد وغيرها، بل في التذكرة والحمي عن المنتهى نسبته إلى علمائما، والمراد به تكرير الشهادتين مرتين أخرين كاعن جماعة، أو مع التكبير كاعن أخرى، أو مطلق الفصل زيادة عن الموظف كاعن ثالثة، وفي البيان تكرير الشهادتين برفع الصوت بمد فملها مرتين بخفض الصوت، أو برفعين أو بخفضين، وعن جماعة من أهل اللغة أنه تكرير الشهادتين جبراً بعد إخفائها، وعرب بمض الهامة أنه الجبر في كمات الأذان مرة والاخفات أخرى من دون زيادة، إلى غير ذلك، الحكن يسهل الخطب أنه لاشي، فها وصل الينا من النصوص فيه لفظ الترجيع كي يحتاج إلى البحث عن معناه أو المراد فها وصل الينا من النصوص فيه لفظ الترجيع كي يحتاج إلى البحث عن معناه أو المراد منه ، نهم في الحكي عن فقه الرضا (عليه السلام) (٣) ﴿ ليس في فصول الأذان ترجيع ولا ترديد ﴾ وهو – مع أنه ليس حجة عندنا بي محتمل كما عن البحار لارادة ترجيع الغناه، ولمل نفيه بالحصوص فيه باعتبار حصول المد في الأذان بسبب مطاوية الارتفاع فيه ، فناسب جيئند التعرض لنفيه فيه بالخصوص، حذراً من التغني فيه كما يقع من كشير فيه ، فناسب جيئند التعرض لنفيه فيه بالخصوص، حذراً من التغني فيه كما يقع من كشير فيه بالشافعي ومن تابعه ممن جعله مسنونا فيه ، تمسكاً بما روه عن أبي محذورة تعريضاً بالشافعي ومن تابعه ممن جعله مسنونا فيه ، تمسكاً بما روه عن أبي محذورة

<sup>(</sup>١) و (٧) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الآذان والاقامة ـ الحديث ٣ ـ ١

<sup>(</sup>٣) المستدرك ـ الباب ـ ١٩ ـ من ابواب الأذان والاقامة ـ الحديث ١

عن النبي (صلى الله عليه وآله) ﴿ أَنه أَمَرَه بِالشّهَادَّتِينَ سَراً ثُم بِالتّرْجِيعِ جَهِراً ﴾ مع أنه يمكن أن يكون ذلك منه لخصوص أبي محذورة ، لما حكي عنه أنه كان مستهزئاً بالنبي (صلى الله عليه وآله) غير مقر بالشهادتين ، لا لمشروعيته في نفسه التي ينفيها خلو ما نزل بالوحي من الا ذان عندنا ، وما رؤي في المنام عندهم عنه ، ومن ذلك يظهر أن القول بارادة ما عند الشافعي من الترجيع في عبارات الا صحاب أولى ، إذ النظر اليه على الظاهر بذلك بعدما عرفت من خلو النصوص .

وعلى كل حال فلا ربب في حرمته مع قصد المشروعية كغيره مما هو زائد على ما عرفت من فصوله عندنا، بل الظاهر بطلان الا ذان إذا أدخله في النية حيث تكون ممتبرة فيه كما في غير أذان الاعلام، أما مع عدم القصد فيشكل تحريمه فضلاً عن البطلان بالا صل وغيره، أللهم إلا أن بكون مستنده الاجماع الحكي عن السرائر على حرمة النثويب الذي أحد تفاسيره فيها تكرار الشهادتين، لسكنه مع احتمال إرادته إذا انضم اليه قصد المشروعية، وعدم اقتضائه الحرمة بالنسبة إلى غير ذلك مما من في تفسيره من قاصر عن قطع الا صل المعتضد بفيره، إذ لم نعرف أحداً صرح بها قبله بل ولا بعده عدا الفاضل في الحكي عن مختلفه، بل ربما ظهر منه أنه المشهور، وتبعه سيد المدارك والخراساني، مع أن صريح الا ول منها كون الحرمة من حيث التشريع كما صرح بها ثاني المحققين والشهيدين وغيرها، بل لا إشكال فيها على الفرض المزبور، فيمكن حينئذ دعوى عدم الموافق له ان أراد بها التعبدية لا التشريعية.

ومن ذلك يعلم ما فى حكاية الشهرة المزبورة ، سيما وقد سجعت نسبة السكراهة فى التذكرة والمنتهى إلى علمائنا ، و ليس في الحلاف سوى « لا يستحب الترجيع إجماعاً » و الحكي عن المبسوط و جامع الشرائع والمهذب سوى «أنه غير مسنون» بل لولا التسامح في السكراهة ، و ظهور الاجماعين عليها في الكتابين ، وأنه شبه الصورة العامية ، والبأس

في مفهوم خبر أبي بصير (١) الآتي ونحو ذلك لا شكل القول بها من حيث ڪونه ترجيمًا فضلاً عن الحرمة ، وما في كشف اللثام ﴿ وإذا لم يسن كان مكروهاً من وجوه منها قلة الثواب عليه بالنسبة إلى أجزاء الا ذان ، ومنها إخلاله بنظامه وفصله بين أجزاله بأجنبي، ومنها أنه شبه ابتداع ، كما ترى ، بلالانصاف أنها لا تخلو من الاشكال أيضًا إذًا أريد بها الحكراهة في الا ذان المشتمل على الترجيع ، كما هو الظاهر من كل مكروم فى الشيء تحو العبث في الصلاة وغيره لا نفس الفصول المكررة ، إذ العمدة في ثبوتها مفهوم الخبر الآتي ، ودلالته على ذلك لا تخلو من إشكال ، أللهم إلا أن تجبر بظاهر الاجماعين ونحوهما ، و احكن على كل حال فالا من سهل فيها ، أما إذا أريد الاشمار فلا إشكال في الجواز وفاقاً للشيخ وأكثر من تأخر عنه كما في المدارك ، بل في المحكى عن جامع المقاصد نسبته إلى الأصحاب، بل في المحكي عن المختلف الاجماع عليه، مضافًا إلى قول الصادق (عليه السلام) (٢): ﴿ لُو أَن مؤذناً أعاد في الشهادة أو في حي على الصلاة أو حي على الفلاح المرتين والثلاث وأكثر من ذلك إذا كان انما يريد به جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس ، ورواه في المدارك ﴿ إِذَا كَانَ إِمَامًا يَرِيدَ ﴾ إلى آخره الكن ظاهر الأصحاب عدم اختصاص ذلك بالامام ، بل ظاهرهم عدم اعتبار جمع الجماعة للصلاة جماعة ، ولعلهم حملوا ما في الحنبر على للمثال ، والله أعلم .

﴿ وكذا يكرم ﴾ كما عن المبسوط والنافع والدروس والمفاتيح التثويب الذي هو عند الا كثر بل المشهور بين أهل اللغة والفقه ﴿ قول : الصلاة خير من النوم ﴾ وقال المرتضى كما عن الحلي قول ذلك بعد الدعاء إلى الفلاح ، وفي الحلاف عن محمد بن الحسن صاحب الجامع الصغير من العامة أنه هو التثويب الا ول الذي كان عليه الناس ، وأنه

<sup>(</sup>۱) و (۲) الوسائل - الباب - ۳۳ - من أبواب الا ذان والاقامة - الحديث ١ الجواهر - ١٤

بين الأذان والأقامة ، وقيل : هو حي على الصلاة حي على الفلاح مرتبن بين الأذان والاقامة ، وفيه أيضاً عن الجامع المزبور أنه هو التثويب الثاني الذي أحدثه الناس بالكوفة ، وقيل هو تكرير الشهادتين ، وعن السرائر أنه الأظهر ، لأن التثويب مشتق من ثاب الشيء إذا رجع ، وععله عند العامة العشاء والصبح ، بل عن المبسوط نني الحلاف أن عندهم في ذلك ، يل عن قديم الشافعي ثبوته في الصبح خاصة ، كما أن في الحلاف أن أحداً من العامة لم يقل باستحباب التثويب في العشاء إلا ابن حي ، لكن حكى غيره عن النخمي استحبابه في جميع الصاوات بعد أن حكى اتفاقهم على استحبابه في الفداة ،

وعلى كل حال فأصحابنا مجمون عدا النادر منهم على عدم . مشروعيته بالمدنى الأول في شيء من الأذان والاقامة ، بل وبالمدنى الثاني ، بل وبالمدنى الثالث إلا للاشعار أيضاكا عرفته سابقا ، بل في الحكي عن السرائر الاجماع على حرمته بالمدنى الأول والثاني ، والتهذيبين إجماع الطائفة على والثالث ، والناصريات والانتصار عليها بالأول والثاني ، والتهذيبين إجماع الطائفة على ترك العمل بأخبار التثويب ، والحبل المتين الاجماع على ترك التثويب ، وجامع المقاصد أعرض الأصحاب عن أخبار التثويب ، وفي كشف الاثام عن الخلاف الاجماع عليها بالمدنى الأول ، وعلى السكر اهة بالمدنى الثاني ، والذي وجدناه فيه الاجماع على السكر اهة بالمدنى الثاني ، و وني الاجماع على السكر اهة أيضاً بالمدنى الأول ، ندم قال بعد أن بالمدنى الثاني ، و وني الاجماع وغيره ، وعن التذكرة ونهاية الأحكام وإرشاد الجعفرية أنه وقد ذكر فيها الاجماع وغيره ، وعن التذكرة ونهاية الأحكام وإرشاد الجعفرية أنه بالمدنى الأول بدعة عندانا .

وكيف كان فلا إشكال في الحرمة مع قصد المشروعية في الثلاثة نحو ما سمعته في الترجيع ، لحكونه تشريما محرما ، وفي الصحيح عن معاوية (١) انه سأل الصادق (١) الوسائل \_ الباب \_ ٣٧ \_ من ابواب الآذان والاقامة ـ الحديث ١

(عليه السلام) ﴿ عن التثوب الذي يكون بين الأذان والاقامة فقال : ما نمرفه ﴾ بل ما سمعته سمايفًا من النصوص (١) المتضمنة لحكاية فصوله كالصريحة في إرادة نفيه وأمثاله ، وقول الباقر ( عليه السلام ) في خبر محمد بن مسلم ( ٢ ) : « كان أبي ينادي فى بيته بالصلاة خير من النوم ، مع احمّاله التقية منها لا دلالة فيه على أنه يفعل ذلك بأحد المماني السابقة ، وحكايات الأفمال لا عموم فيها ، وفي المروي عن كتاب زيد النرسي (٣) عن الكاظم (عليه السلام) ﴿ الصلاة خير من النوم بدعة بني أمية ، و ايس ذلك من أصل الأذان، ولا بأس إذا أراد الرجل أن ينبه الناس للصلاة أن ينادي بذلك ولا يجعله من أصل الأذان ، فانا لا نراه أذانًا ﴾ (٤) وفيه ﴿ انه سئل عن الأذان قيل طلوع الفجر فقال : لا، انما الأذان عند طلوع الفجر أول ما يطلم ، قيل: فان كان يريد أن يؤذن الناس بالصلاة وينيههم قال : فلا يؤذن واكن ليقل ويناد بالصلاة خير من النوم، يقولها مراراً، وإذا طلع الفجرأذن، وفي المحكى عنفقه الرضا (عليه السلام) (٥) « ايس في الأذان الصلاة خير من النوم » وأما قول الصادق ( عليه السلام ) في خبر أبي بصير (٦): ﴿ النداء والتثويب في الاقلمة من السنة ﴾ فمع ما في كشف اللثام من أنا لا نعلم معنى النداه والتثويب، وحمل الشيخ إياه وصحيح ابن مسلم (٧) الآتي على التقية ، اللاجماع على ترك العمل بعما محتمل لارادة سنة أهل البدع ، بل ينافيه ما في المعتبر عن كتاب البز نطي عن عبدالله بن سنان (٨) عن الصادق ( عليه السلام ) ﴿ إِذَا كنت في أذان الفجر فقل : الصلاة خير من النوم بعد حي على خير العمل ، وقل بعد

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ــ ١٩ ــ من أبواب الآذان والانامة

<sup>(</sup>۲) و (۲) و (۷) و (۸) الوسائل ــ الباب ـ ۲۷ ـ من أبواب الأذان والاقاسة الحديث ۽ ــ ۴ ـ ٥

<sup>(</sup>٣) و ره المستدرك - الباب - ١٩ - من أبواب الأدان والاقامة - الحديث ٧ - ١

<sup>(</sup>٤) المستدرك ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب الأذان والإقامة \_ الحديث ٧

الله أكبر الله أكبر : لا إله إلا الله ، ولا تقل في الاقامة الصلاة خير من النوم ، الما هذا في الأذان » فطرحه أو إرادة مهنى آخر من التثويب فيه متمين ، كما أنه يمكن حمل خبر المعتبر على التقية بقرينة اقتصاره على وحدة التهليلة وإن استبعده المصنف، قال : لاشتماله على « حي على خير العمل » وهو انفراد للأصحاب ، فالوجه أن بقال : في التثويب روايتان أشهرها تركه ، لسكن فيه أنه لا شهرة عمل في رواية ثبوته ولا رواية بل هي من الشواذ أو الأخبار التي دسها أهل الباطل ، أو من الجاري مجرى التقية ، واشتماله على « حي على خبر العمل » لا يبعده ، لجواز الاسرار به .

وأما قول الباقر (عليه السلام) لزرارة (١) في الصحيح : ﴿ إِن شَنْت زدت على النثويب حي على الفلاح ، كان العسلاة خير من النوم ﴾ فلعله المطلوب أقرب من غيره ، إذ الظاهر إرادة أنك إن أردت التثويب فكرر ﴿ حي على الفلاح ﴾ زائداً على المرتين ، ولا تقل له ﴿ الصلاة خير من النوم ﴾ وبعبارة أخرى أن لفظ ﴿على فيه بمعنى اللام ، وعلى كل حال يراد منه ما سمعته سابقاً في خبر أبي بصير من مشروعية تكرير ذلك للاشمار ، فظهر لك أن ما عن الجعني - من أنك تقول في أذان صلاة الصبح بعد قولك : ﴿ حي على خير العمل ﴾ : ﴿ الصلاة خير من النوم ﴾ مرتين ، وليستا من أصل الأذان ، وأبي على من أنه لا بأس به في أذان الفجر خاصة - في غاية الضعف .

أما مع عدم قصد المشروعية فيحتمل الحرمة بالمعنى الأول ، لاطلاق معاقد الاجماعات وما يظهر من صحيح ابن وهب وخبر زيد النرسي ، ولا استبعاد في حرمة الصورة العامية ، ويحتمل العدم ، للأصل الذي لم يعلم وجود المعارض له بعد قيام احمال تقييده بقصد المشروعية ، خصوصاً مع ملاحظة ما يذكر مستنداً للحرمة ، بل قد بدعى ظهور خبر زيد النرسي في الجواز ، بناه على إرادة عدم قصده من الأذان من قوله

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ــ ٢٧ ــ من أبو آب الأذان و الاقامة ــ الحديث ٧

(عليه السلام): « ولا يجله أذاناً » ولا ريب في أن الأول أحوط إن لم يكن أقوى خصوصاً بعد أن أطلق القول بحرمته في المحكي عن النهاية والوسيلة والسرائر والبيان والموجز وجلم المقاصد وتعليق النافع وحاشية الميسي والمسالك ومجمع البرهان ، بل اليه يرجع ما عن التذكرة ونهاية الأحكام والمتحرير والمنتمى والارشاد والروض وفوائد القواعد والذخيرة والواني من التعبير. بأنه بدعة ، ألهم إلا أن يريدوا هؤلا، ومن عبر بالحرمة خصوصاً من تعرض للاستدلال منهم مع قصد المشروعية ، أو يريدوا هم بالبدعة غير المشروع وإن لم يكن محرماً. .

وأما المنى الثاني فقد محمت إجماع الشيخ على السكر اهة فيه الممارض باجماع غيره على الحرمة ، أللهم إلا أن يجمع بينها بقصد المشروعية وعدمها ، إلا أنه ومع ذلك فالأحوط تركه لغير الاشمار ، كالثالث الذي قد محمت إجماع السرائر على الحزمة فيه .

ثم ان الظاهر عدم الفرق في كراهة التثويب أو حرمته بالمهنى الأول بين فعله بعد و حي على الفلاح » كما بصنعه العامة » لعدم حيعلة عندهم بعدها وبين فعله بعسد و حي على خير العمل » إذ فصل مثله لا يقدح عندهم » على أنه قد يحتمل إرادة كونه بعد الحيملات ، فتأمل ، ومن هنا حملت نصوص التثويب على التقية ونحوها ، مع كونه في بعضها بعد و حي على خير العمل » نعم يمكن القول بالجواز فيه إذا كان بين التكبير في بعضها بعد و حي على خير العمل » نعم يمكن القول بالجواز فيه إذا كان بين التكبير في الأذان مثلاً مع عدم قصد التشريع ، لعدم وجود صورة البدعة التي احتملنا الحرمة التعبدية فيها ، وافح أعلم .

## من الرابع جي

## من محال البحث ﴿ فِي أحمكام الأ فران ﴾

﴿ وَفِيهِ مَسَائِلُ الْأُولَى مَن نَامَ فِي خَلَالُ الْأَذَانَ أَوَ الْآقَامَةُ ثُمَّ اسْتَيْقَظُ اسْتَخْب له الاستيناف ﴾ كما في القواعد والتحرير والتذكرة والبيان والحكي عن المهذب والمبسوط ﴿ وَ ﴾ ظاهرهم أو صريحهم أنه ﴿ يجوز له البناء ﴾ بل عن المبسوط وجامع الشرائع التصريح به ، و لعله بناء " على عدم اشتراط الطهارة فيها لاطلاق الأدلة والاستصحاب، وعدم ثبوت الابطال بذلك ، لكنه لا يتم مع فوات الوالاة التي لاريب في اعتبارها فيها لما في المرسل في الفقيه (١) عن أبي جعفر ( علبه السلام ) • تابع بين الوضو - إلى أن قال ...: وكذلك في الأذان والاثامة ، فابدأ بالأول فالأول ، فان قلت : حي على الصلاة قبل الشهادتين تشهدت ثم قلت : حي على الصلاة ، وذكر الترتيب فيه لا يقضى بكونه المراد من المتابعة فيه خاصة ، سما بعد إفادة الفاء له والمتعقيب أيضاً ، مضافاً إلى مادة المتابعة ، على أنه لو قطع النظر عن الخبر المزبور كان المتجه البطلان في فاقدها ، للشك في تناول الأدلة له إن لم يكن ظاهر بعضها عدمه ، فيبق نحت الأصل ، إذ العبادة توقيفية متلقاة من الشارع ، بل غير العبادة منه كأ ذان الاعلام توقيني أيضاً ، فيع فرض الشك فى شمول الأدلة للفاقد لا يحكم باستحبابه ولا يترتب أحكامه عليه ، بل ربما قيل لهذا الأصل المزبور بعدم الاجزاء وإن لم تفت الموالاة ، ضرورة اقتضائه مانعية ما شك فيه أَللهِم إلا أن يمنع الشك ، للقطع باندراج الفرض في عبارة من تعرض للفرع المزبور ، فلا شك حيننذ ﴿ شُمُولُ الْأَطْلَاقَاتُ لَهُ مَا عَلَى أَنْ السَّحَقِيقُ عَنْدُنَا صَحَّةَ الْتُمَسُّكُ بالْأَطْلاق

<sup>(</sup>١) الرسائل \_ الباب .. ١٩٠٩ ـ من أبر اب الآذان والاقامة \_ الحديث ٣

في نغي الشرط والمانع المشكوك فيحا .

نعم لا شك في اقتضاء الأدلة بطلان فاقد الموالاة ، و لعله لا يريده من أطلق منهم كالمصنف وغيره ، ضرورة كون البحث من حيث تخال النوم ، بل في التحرير ونهاية الأحكام والمنتهى والبيان وجامع المقاصد وحاشية الارشاد والمسالك وغيرها على ما حكي عن البعض التصريح بتقييد جواز البناء بما إذا لم تفت الموالاة ، فيتجه حينثذ البناء في واجدها والعدم في فاقدها ، ولا يشكل الأول بفوات استدامة النبة الممتبرة في أثناه العمل، لعدم كون المراد منها إلا عدم وقوع جزء من أجزاء العمل بدونها ، لا عدم خلو المكلف عنها إلى تمام العمل ، أللهم إلا أن يدعى ذلك في خصوص الاقامة منعها باعتبار ما ورد (١) فيها من أنها من الصلاة ، الكن مقتضى ذلك حينئذ البطلان بالنوم نفسه والاغماء كالصلاة من غير حاجة إلى تكلف البطلان من جهة فوات الاستدامة، على أن الظاهر من تلك النصوص ولو بممونة فهم الأصحاب خصوص بعض ما عرفت لامطلقاً ، وقد عرفت أن فرض البحث على تقدير عدم اشتراط الطهارة فيها والظاهر أن المدار في الموالاة بناءً على التحقيق عندنا على المعلوم قدحه من الفصل في عرف المتشرعة ، ضرورة معاومية إرادة الهيئة من أمثال هذه المركبات ، أما المشكوك فيه فلا مانع من التمسك بالاطلاق في شموله ، أللهم إلا أن يفرض الشك في تناوله لأمور أخر كما أوضعناه في محله .

ومما ذكرنا يظهر لك ما فى كشف اللثام من تقديرها بأن لا يطول الفصل بحيث لا يذكر أن الثاني مبني على الأول ، أللهم إلا أن يريد ما ذكرنا كالذي أو كلها على المادة ، وفي جامع المقاصد تعليل عدم إجزاء الفاقد بعدم تسميته أذاناً مع فواتها ، وظاهره كون المدار فيها على بقاء الاسم وعدمه ، وفيه نوع تأمل ، خصوصاً إذا قلنا

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ١٠ \_ منأ بواب الأذان والاقامة \_ الحديث ١٧

(و) لا يخفى عليك أنه (كذلك) البحث (إن أغمى عليه) في خلالها أو جن أو أسكر أو غير ذلك ، وما عن نهاية الا حكام - من احمال الاستيناف في الاغماه ونحوه وإن قصر لحروجه غن التكليف به - كما ترى لا يجدي في الفرق ، إذ أقصاه عدم توجه الحطاب اليه بالاتمام في ذلك الحال ، إلا أنه لم يثبت اشتراط صحة الأذان ببقاء الخطاب ، بل مقتضى إطلاق صدق الاذان عليه عدمه ، فهو كالعبد المأمور بفعل سرير وقد جن في أثنائه ثم أفاق الذي لا ريب في بقاء التكليف عليه ، وصدق الامتثال بالاتمام ، وليس المقام من الامر بالمشروط مع علم الآمر بانتفاه شرطه كما قد يتوهم ، ضرورة عدم ثبوث الاشتراط ، بل مع علم الآمر بافاقته قبل فوات الموالاة هو أمر له بالمشروط المعاوم تمكنه من شرطه كما هو واضح ، على أن مثله يأتي في النوم ، فلا جهة الفرق بذلك إلا بتكلف ، هذا .

وفي المدارك ﴿ أنه نص الشيخ وأتباعه على أنه يجوز لغير ذلك المؤذن البناه على ذلك الا ذان ، لا أنه يجوز صلاة واحدة بامامين فني الا ذان أولى \_ قال \_ : وفيه إشكال منشأه توقف ذلك على النقل ، ومنع الا ولوية ﴾ قلت: لعله صدق الا ذان عليه وظهور الا تحاد في الا وامر ظهور مورد لا شرط ، فلا يمنع صدق نحوقو لهم (ع): ﴿ لا صلاة الا بأذان وإقامة ﴾ ودعوى صحة السلب معه ممنوعة ، وربما كان ما في صحيح أبن سنان (١) من الا من باتمام ما نقصه المؤذن من الفصول إذا أراد الصلاة بذلك الا ذان

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ . ٣٠ ـ من أبواب الآذان والاقامة ـ الحديث ١

ج ۹

فيه إيماءً اليه في الجلة ، نعم ذكر الفاضل في القواعد كراهة التراسل الذي ما نحن فيه منه أو نحوه على الظاهر ، وأقره عليه المحقق الثاني وغيره من شراحه ، ولم نعرف له دليلاً سوى احمّال عدم الاندراج في الأدلة مع التسامح ، والأمر سهل .

المسألة ( الثانية إذا أذن ثم ارتد ) عن الاسلام مثلاً ( جاز أن يعتد به ) من أراد الصلاة ﴿ ويقيم غيره ﴾ بلاخلاف أجده فيه ، للأصل ، واندراجه في الاطلاقات وكونه بالنسبة إلى ذلك كالأسباب التي لا تبطل بالردة من وضوء أو غسل أو غسل نجاسة ونحوها ، لحكن قد يشكل ذلك بناءً على اشتراط صحة العبادة باستمرار الايمان فمتى ارتد أنكشف بطلان العبادة لعدم حصول الشرط، ودعوى أن الاعتداد به حتى المؤذن نفسه من الآثار كالطهارة من الحدث والحبث يمكن منعها بظهور الفرق بينها ولوبالأُدلة ، وتقييد القول المزبور بما إذا مات المرتد على ردته لا برفع الاشكال المذكور فيما لو فرض حوته بعد ارتداده ، ضرورة عدم الفرق فيما ذكروه من الاعتداد بين موته وحياته ، بل صرح بعضهم بعدم الفرق بينه لو عاد إلى الاسلام وبين غيره ، وهو كَـٰذَلَكُ بِنَاهُ عَلَى الصَّحَةُ ، نعم قد يفرق بين الأُذان الاعلامي وغيره على القول الزبور لعدم كونه عبادة ، ومع فرض كونه قصد به التقرب بطلانه من جيث الثواب لا يمنع الاعتداد به الذي لم يقيد به ، وكيف كان فيمكن أن يكون مراعاة للقول المزبور ، ولاً ن ردته تورث شبهة في حاله للقول بأن المؤمن لا يرتد ، والتسامح ، وخصوص ما سمعته في الاقامة قال الفاضل في المحكى عن نهايته : ﴿ إِنَّهُ يُستَحَّبُ أَنْ لَا يُعتَدُّ بَأَذَانُه وإقامته ، بل يعيد غيره الأُذان والاقامة ، والله أعلم .

﴿ وَلُو ارتِدْ فِي أَنْنَاهُ الْأَذَانُ ثُمَّ رَجِعُ اسْتَأْنَفُ عَلَى قُولُ ﴾ للشيخ وأبي الفياس والقاضي فيا حكي عنهم ، وعن التذكرة ونهاية الأحكام أنه قوي ، بل عن كشف 14-18-1

الالتباس أنه الأشهر و إن كان لا يخلو من نظر ، لانحصار القائل بمن عرفت ، و إلا فالفاضل في المنتهي والتحرير والشهيدان في الذكري والبيان والمسالك والعليان في جامع المقاصد وحاشيتي الشرائع وغيرهم على ما حكي عن البعض على جواز البناء له على الأول ما لم تفت الموالاة ، بل هو مقتضى اعتراض المصنف في المعتبر على البسوط بأن دليل الاعتداد إذا ارتد بعده جار ِفيه ، وهُوَ رَدُلك ، إذ الردة كما أنها لا تبطله بعده كذلك في الأثناء ، ضرورة أن الإذان وإن كان عهادة واحدة مركبة ذات أجزاء لكن ايس كالصلاة التي ليس فيها زمان فترة ، أللهم إلا أن يفرق بأنه بعد التمام من قبيل الأسباب التي لا تبطلها الردة ، بخلاف الأثناء ، وهو كما ترى تحكم يبطله صحة الغسل لو ارتد فيأ ثنائه ثم رجع الذي هو أظهر في السببية . فالمتجه حيننذ جواز البناء له مع عدم فوات الموالاة ، أما بناء غيرد فمبني على التراسل الذي قد سممت الكلام فيه ، والله أعلم .

المسألة ﴿ الثالثة يستحب لمن سمع الأذان أن يحكيه ﴾ إجماعًا بقسميه ، بلالنقول منها متواتر أومستنيض جداً كالنصوص (١) أما الاقامة فني النهابة والمبسوط والمهذب وظاهر النفلية على ماحكي عن بعضها ذلك أيضاً ، ولعله لظهور بعض نصوص المقام (٢) في أن حكاية الا ذان اكونه ذكراً ، خصوصاً صحيح زرارة (٣) منها المروي عن العلل ، قلت لا بي جمفر ( عليه السلام ) : ﴿ مَا أَقُولَ إِذَا سَمَّتَ الا فَانَ قَالَ : أَذَكُرُ اللهُ مَعْ كل ذاكر ، ولخصوص قول الصادق ( عليه السلام ) في المروي عن دعائم الاسلام (٤): « إذا قال المؤذن : الله أكبر ففل: الله أكبر، فاذا قال : أشهد أن لا إله إلا الله فقل: أشهد أن لا إله إلا الله \_ إلى أن قال \_ : فاذا قال : قد قامت الصلاة فقل : ألاهم أقمها وأدمها واجعلنا من خير صالحي أهلها ﴾ بل قد يستفاد من إطلاق الؤذن فيه على المقيم

<sup>(</sup>١)و (٢)و (٣) الوسائل الباب-٥٤ من أبو إب الأذان والاقامة الحديث ١٠٠٠ (٤) المستدرك \_ الباب \_ ٤٣ \_ من أبراب الأذان والاقامة \_ الحديث ٣ ·

أن المراد بالا ذان في نصوص المقام خصوصاً في مثل المرسل (١) ﴿ ان من سمع الا ذان فقال: كا يقول المؤذن زيد في رزقه ﴾ ما يشمل الاقامة ، كلذلك مع التسامح في السنن .

فما عن جماعة ــ من الجزم بعدم استحباب حكايتها لعدم الدليل ــ لا يخلو من نظر ، إذ قد عرفت أن الظاهر استحباب حكايتها ، اسكن ينبغي إبدال فصلي الاقامة بالدعاء للزبور في خبر الدعام ، واليه أومأ العلامة الطباطبائي بقوله :

وأبدل المحتص بالاقامة \* من الفصول بدعا الادامة

وكا نه لا نه ليس ذكراً ، وظاهر النصوص استحباب الحكاية للذكر كما سمعته في صحيح زرارة ، وقال الباقر (عليه السلام) أيضاً لمحمد بن مسلم (٣) : ﴿ لا تد عن عن ذكر الله عز وجل على كل حال ، ولو سمعت المنادي بنادي بالا ذان وأنت على الحلا، فاذكر الله عز وجل ، وقل كما يقول المؤذن » .

ومن هناكان المتجه إبدال الحيملات في الأذان والاقامة بالحولقة ، كما عن الشيخ في المبسوط روايته عن النبي (صلى الله عليه وآله) اكن في الحدائن تبعاً المحكي عن المجلسي أن الظاهركون الرواية عامية ، لموافقتها المروي في صحيح مسلم (٣) وغيره من صحاحهم (٤) قلت: يكني مثلها بعد رواية الشيخ لها في إثبات المندوب، خصوصاً بعد اعتضادها بالظهور الذي سحمته من النصوص التي يمكن أن يراد منها حكاية الذكر من الأذان ، وبخبري الآداب والمكارم (٥) والدعائم (٦) المصرح فيها

<sup>(</sup>١) و (٢) الوسائل ـ الباب ـ ه ٤ ـ من أبواب الأذان والاقامة ـ الحديث ٤ ـ ٧

<sup>(</sup>٣) في النسخة الأصلية . ابن مسلم , والصحيح ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم ج ٤ ص ٨٥ وسنن النسائي ج ٢ ص ٢٥

<sup>(</sup>ه) ر (٦) المستدرك \_ الباب \_ ٣٤ \_ من أبوآب الأذان والاقامة \_ الحديث ٥-٥

بابدالها بالحواقة ، قال في المحكي عن الثاني منها : « روينا عن علي بن الحسين ( عليها السلام ) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان إذا سمع المؤذن قال : كما يقول ، فاذا قال : حي على المسلاة حي على الفلاح حي على خيرالعمل قال : لاحول ولا قوة إلا بالله ، واليهما أوما العلامة الطباطبائي بقوله :

واحك الأذان الكل إلا الحيملة « فانهما مبسملة بالحوقلة في خبر الآداب والكارم « وفي حديث صاحب الدعائم

ولايمارض بأن في ذلك خروجاً عن ظاهر النصوص المعتبرة القاضي باستحباب حكاية الأذانكله ، بل ظاهرها أن جميع فصوله من الذكر ، لما عرفت من ظهور بعض تلك النصوص في إرادة حكاية الذكر منه ، بل حملها على هذا أولى من الترام أنها ذكر الذي يمكن إنكاره على مدعيه أشد إنكار ، وأولى من ترجيح مثل هذا العام على مثل هذا الخاص بدءوى عاميته أو ضعف سنده ، بل يمكن أن يقال : إن الذي يقتضيه النظر في الأدلة بناء على ظهور دايل الحولقة في البداية وعلى ظهور غيره في حكاية الحيملة أيضاً التخيير بينها ، أو مع شدة التأكد في الحولقة ، ضرورة عدم ظهور في نصوص الحوقلة بنفي حكاية الحيملة فيبقى حينئذ ما دل عليها من قوله (عليه السلام) : « قل مثل الموقل المؤذن » وغيره سالماً عن المعارض كما هو واضح ، وتمام الاحتياط في المندوب الجمع بينها .

كما أن الاحتياط يقضي بتمين الحوقلة لو أراد حكايته وهو في الصلاة ، لأن الطاهر استحباب حكايته في جمع الأحوال التي منها الصلاة وإن نفاه فيها في المبسوط والحلاف والتذكرة والبيان وجامع المقاصد وغيرها على ما حكي عن بمضها ، بل صرح بعضهم أنه لا فرق في ذلك بين الفريضة والنافلة لعدم العموم ، ولأن الاقبال على الصلاة

أهم، لكن فيه أن صحيح زرارة (١) ومحمد بن مسلم (٧) والمرسل السابق (٣) وغيرها يمكن شمولها لحال الصلاة، وأهمية الاقبال بعد تسليمها على وجه تنافي الحكاية لا تنافي الاستحباب، فالأقوى حينئذ استحبابها فيها أيضاً لمكن مع الاتيان بالحواقة دو في المحملة، و كدا احمال استحباب حكايتها أخداً بالاطلاق منافي لما دل على حرمة إبطال الصلاة، وكدا احمال فعلها مع النزام عدم الابطال ، إذ هو منافي أيضاً لما دل (٤) على بطلانها بكلام الآدميين، والتعارض بين أدلة الطرفين من وجه، ولا ربب في أن الترجيح لها على أدلة الحكاية الظاهرة في إرادة بيان الحكاية من حيث أنها حكاية، وأضمف من ذلك كله احمال أن هذه الفصول من الأذكار التي لا تبطل الصلاة بها الذي يمكن تحصيل الاجماع على خلافه ، بل الضرورة إذا أربد من الذكر حقيقة لا حكماً ، فلا محيص حينئذ عما ذكر نا من تعين فرد الحواقة الذي لا ينافي الصلاة، نعم بناء على الحيماة يشكل حينئذ دءوى شمول استحباب الحكاية لحال الصلاة الذي هو مستلزم لبعض ما عرفت، ومن هنا نفي من عرفت الاستحباب الحكاية لحال ثبوت ذي الحواقة فرداً للحكاية عنده ، ولذا صرح كثير منهم بعد نفي الاستحباب الحكاية المدم بجواز الحكاية المكاية المكانة المدم المحكاية عنده ، والفاهر الجواز من حيث أنه ذكر مع كل نبوت ذي الحواقة فرداً للحكاية عنده ، والظاهر الجواز من حيث أنه ذكر مع كل ذاكر لا خصوص استحباب الحكاية .

نهم يمكن القول بناءً على عدم اشتراط استحباب الحكاية بحكاية الجيم كما هو الأقوى بأن له حينئذ حكاية ما عدا الحيملات من الأذان بنية الاستحباب الحصوصي، أما إن لم نقل فلا، فان خالف وحكى حينئذ فني البطلان وعدمه من جهة التشريع وجهان

<sup>(</sup>۱) و (۲) و (۳) و (۵) الوســائل ـ الباب ـ هغ ـَ من أبو اب الأَذَان و الاقامة الحديث ٥ ـ ٢ ـ ٤ - ٢

<sup>(</sup>٤) الوسائل ـ الباب - ٢٥ - من أبواب قواطع الصلاة

مبنيان على خروج الذكر بالحرمة التشريعية عن كونه ذكراً ، أو عن كونه ذكراً سانماً في الصلاة وعدمه ، لا يخلوالثاني منهما منقوة ، وتسمع في مباحث القراءة ونحوها زيادة تحقيق له إن شاء الله .

ثم إن الظاهر أولوية اختيار ذي المولقة في الحكاية على الخلاء تجنباً من كراهة الكلام فيها وإن أمكن القول باستثنائه بالخصوص، لظهور الخبرالر بور (١) في حكاية الجميع على الحلاه، ومن هنا بان لك الفرق بين تمارض دليلي السكر اهة والحكاية هنا وبين دليلي الحكاية والابعالل في الصلاة ، فتأمل حيداً . كما أنه بان لك أيضاً أن الأهمية في بعض المندو بات لا تخرج الآخر في هذا الحال عن صفة الندب ، فحيئذ إن عارض الحكاية بعض المندو بات وأمكن الجمع جاه بالجميع، ومع التعارض كان الأولى له الاتيان بالأهم كما هو واضح ، فما عن البسوط وغيره من كتب الأصحاب لا أن من كان خارج الصلاة قطع كان فرحكي قول المؤذن ، وكذا لوكان يقرأ القرآن قطع وقال كفوله ، لأن الخبر على عمومه » إن أراد ما ذكر نا فمرحباً بالوفاق ، وإلا كان النظر فيه عال ، ضرورة عدم اقتضاه استحباب الحكاية رفع استحباب غيرها حالها، وكمندا ما عن جماعة من الأصحاب أيضاً من أنه إذا دخل المسجد والمؤذن يؤذن ترك صلاة ما عن جماعة من الأصحاب أيضاً من أنه إذا دخل المسجد والمؤذن يؤذن ترك صلاة التحية إلى فراغ المؤذن ليجمع بين المندو بين ، اسكنه لا يخني أنه مبني على مشروعية التحية على ما عروناه سابقاً ،

والمراد بالحكاية في عبارات الأصحاب قول: مثل ما قاله المؤذن عند السماع ، وهو الموجود في النصوص دون افظ الحكاية ، وكان الأصحاب عبروا بها لما فهموه منها، بل لا يخفى على من لاحظ النصوص وما في بعضها من الحكاية على الحلاء، وفي آخر « اذكر مع كل ذاكر ، وغيره أنه يمكن القطع بعدم امتثال ذلك مع الفصل المعتد به

بين السماع والقول ، ولذا حكي عن ظاهر الشهيد وصريح جماعة سقوطها إذا أخرها حتى فرغ من الصلاة ، بل اليه يرجع ما عن المبسوط « لو فرغ من الصلاة ولم يحك الأذان كان مخيراً بين قوله وعدمه ، لا من ية لأحسدها على الآخر إلا من حيث أنه تسبيح وتكبير لامن حيث أنه أذان » ونحوه ما عن الخلاف أيضاً « يؤتى به لامن حيث كونه أذانا بل من حيث كونه ذكراً » بل وما عن التذكرة من التخيير بين الحكاية وعدمها ، وربما ظن خلافهم في المقام ، وأنهم يجوزون الحكاية مع الفصل ، وهو كا ترى ، نعم بنغي تقييد ذلك بما إذا لم يكن زمان الفراغ وزمان السماع متقار با بحيث لايخل بالحكاية عرفا ، وإلا لم بفت محلها .

ثم إن الظاهر عدم الفرق في استحباب الحكاية بين أذان الاعلام والجماعة والمنفر د لاطلاق الأدلة ، نعم ينبغي اعتبار كونه مشروعاً ، لأنه المنساق من الأدلة ، فلا يمحكي غيره كالأذان العصري عرفة والجمعة مثلاً بناه على حرمته ، واحتمال أن التشريع فيه لايخرجه عن اسم الذكرية وقد أمرنا أن نذكر مع كل ذاكر في غاية الضمف أما على تقدير السكراهة فالظاهر استحباب حكايته ، لسكن ظاهر الذكرى العدم أيضا أما على تقدير السكراهة فالظاهر استحباب حكاية كل أذان مكروه وأذان المرأة » وهو كا ترى ، بل لا بأس مجكاية أذان المرأة العرأة ، ولمن لا يحرم عليه صوتها ، فالتحقيق عينئذ بناه استحباب الحكاية وعدمه على المشروعية وعدمها ولو على جهة السكراهة . حينئذ بناه استحباب الحكاية وعدمه على المشروعية وعدمها في خصوص أذات نعم قد سمعت سابقاً احتمال استحباب الحكاية وغيرها في خصوص أذات الاعلام المستأجر عليه وإن قلنا بحرمته وحر ، ق الا جرة عليه ، لا هي خاصة ، بناه على أنه ليس عبادة يفسد بذلك ، أما إذا فلنا مجرمة الا جرة غاصة فلا إشكال في تناول استحباب الحكاية له ، كتناولها لا ذان الجنب في المسجد وإن قار نه حرمة المسكث ، أما في قل وبل قبل : والا ذان المقدم على الفجر بناه على مشروعيته ، قلت : ينبغي تقييده مع بل قبل ذو الا قال قاهر بناه على الفجر بناه على مشروعيته ، قلت : ينبغي تقييده مع بل قبل : والا ذان المقدم على الفجر بناه على مشروعيته ، قلت : ينبغي تقييده مع بل قبل : والا ذان المقدم على الفجر بناه على مشروعيته ، قلت : ينبغي تقييده مع

ذلك للصلاة ، وإلا أشكل استحباب حكايته بظهور النصوص في استحباب حكاية أذانها ، وإلا جاز حكاية الا ذان في أذان المولود مثلاً ونحوه ، لكن لعل التسامح في السنن بؤيد ذلك ، والا مر سهل ، هذا .

وقد ذكر بعض مشائحنا أنه يستحب للحاكي أن يقول عند قول المؤذن: ما في الصحيح عن الحسن بن المغيرة النضري (١) عن أبي عبدالله (عليه السلام) و من سمع المؤذن بقول: أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محداً رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال محتسباً: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محداً رسول الله (صلى الله عليه وآله) أكتني بها عن أبي وجحد ، وأعين بها من أقر وشهد ، كان له من الأجر عدد من أنكر وجحد ، وعدد من أقر وشهد » وفيه أنه لا ظهور في الخبر المزبور في استحباب خصوص ذلك للحاكي ، فلا يبعد كونه مستحباً برأسه ، بل ظاهر الخبر المزبور بعد إنمام الشهادة بالرسالة والحكاية ينبغي أن تكون بعد كل فصل فصل ، نهم يمكن أن يقال ؛ لوقال بعد كل فصل ؛ هم يمكن أن يقال ؛ لوقال بعد كل فصل: و وأنا » إلى آخر ما سممت لم يقدح في صدق الحكاية ، إذ ليس المراد منها المائلة بترك الزيادة والنقيصة ، بل يمكن أن يقال محصول ثواب القول المزبور أيضا ، إذ الظاهر إرادة استحباب هذا القول عند الفصلين من غير اعتبار التأخر عنها أيضا ، إذ الظاهر إرادة استحباب هذا القول عند الفصلين من غير اعتبار التأخر عنها عيث عو عقب كل فصل بينها لم بكن مجزياً .

ثم لا يخفى أن الصحيح المزبور شاهد على صحة عطف كلام الانسان نفسه على كلام الآخر ، بل لعل ذلك جائز في المفردات فضلاً عن الجل ، كما يشهد له ﴿ لَمَنَ اللهُ نَاقَةَ حَمَلَتُنِي اللَّهِ فَقَالَ لَهُ : إن وصاحبها ﴾ والأعمر سهل .

وأما ما ذكرَه المصنف تبعاً المحكي عن المبسوط والوسيلة وغيرهما من استحباب

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب الآذان والاقامة ـ الحديث ٣ لـكن رواه عن الحارث بن المغيرة وهو الصحيح كما في الـكاني والفقيه وغيرهما

كون الحكاية مع نفسه الظاهر في إرادة الاسرار بها فلم أفف على ما يشهد له ، و الهله لذا قال السكركي فيا حكي عن فوائده على الكتاب: « المراد أن لا يرفع صوته كالمؤذن و قال - : وسمعت من بعض من عاصر ناه من الطلبة استحباب الاسرار بالحبكاية ، ولا يظهر لي وجهه الآن » قلت : كما أنه لم يظهر لنا ما يدل على استحباب خصوص ما ذكره أيضاً ، أللهم إلا أن يكون هو المتعارف في الحبكاية ، وغيره محل شك ، اسكن لو فعل لم يفت استحباب الحكاية ، وعن الميسي أن معنى العبارة عدم استحباب الجهر بالحكاية السكن لو جهر لم يخل بالسنة ، وهو حسن ، وكنذا ما ذكره الفاضل الاصبهاني بالحكاية السكن لو جهر لم يخل بالسنة ، وهو حسن ، وكنذا ما ذكره الفاضل الاصبهاني في شرح عبارة القواعد - من أنه « يستحب للحاكي قول ما يتركه المؤذن من الفصول في شرح عبارة القواعد - من أنه « يستحب للحاكي قول ما يتركه المؤذن من الفصول محيح ابن سنان (١) المتقدم « إذا نقص المؤذن وأنت تريد أن تصلي بأذانه فأتم ما نقص من أذانه » لامدخلية له في الحكاية ، وكأن الذي دعاه إلى ذلك ذكر الفاضل في القواعد ذلك في سياق الحكاية ، كالحكي عن غيره حتى المصنف في غير الكتاب ، في القواعد ذلك في سياق الحكاية ، كالحكي عن غيره حتى المصنف في غير الكتاب ، والا ولى ذكرها مسألة مستقلة كا فعله المصنف ، وتسمع تمام الكلام فيها .

وكذا لا يختص بالحاكي ما ورد من الا دعية المأ نورة عند سماع مطلق الا ذان وخصوص أذان الصبح، و بين الا ذان والاقامة بالمأ نور وغير، ونحو ذلك من الا ذكار المذكورة في مظانها، بل في منظومة الطباطبائي .

وصدّق الداعي إذا تشهدا \* والق برحب من إلى العدل اهتدى قل مرحباً بالقائلين عدلا \* وبالعلاة مرحباً وأهلا

<sup>(</sup>۱) الوسائل ـ الباب ـ س. من أبواب الأذان والاقامة ـ الحديث ، الجواهر ١٩٠٠

وكا نه أشار بذلك إلى ما في خبر أبي بصير (١) عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال : ﴿ كَانَ ابْنِ النِّبَاحِ يَقُولُ فِي أَذَانُهُ : حَى عَلَى خَيْرُ العَمْلُ حَيْ غَيْرُ العمل ، فاذا رآه على (عليه السلام) قال: مرحبًا بالقائلين عدلاً وبالصلاة مرحبًا وأهلا، والله أعلم. المسألة ﴿ الرابعة إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة كره السكلام كراهة مغلظة ﴾ استأهلت إطلاق اسم الحرمة عليها ، بل بها أفنى بعض الأساطين ﴿ إلاما يتعلق بتدبير المصلين ﴾ من تسوية الصفوف أو تقديم إمام أو نحوذاك كما تقدم الكلام فيه مفصلاً. المسألة ( الخامسة يكره للمؤذن أن يلتفت يميناً وشمالاً ﴾ في شيء مرس فصول الأذان ، خلافًا للشافعي فيستحب أن يلتفت يمينًا إذا قال : حي على الصلاة ، ويسارًا إذا قال : حي على الفلاح ، ولأ بي حنيفة فيدور بالأذان في المأذنة ، ويلوي عنقه إذا كان في الأرض ، وفي الحلاف ليس بمسنون أن يدور في الا ذان وفي المأذنة ولا في موضمه ، وفي التذكرة ﴿ يكره الالتفات يمينًا وشمالاً بالا ذان في المأذنة وعلى الا رض في شيء من فصوله عند علمائنا ﴾ والعل ذلك ونحوه كاف في الكراهة ، وإلا فليس في شيء من النصوص ما يستفاد منه ذلك ، نعم ذكرنا سابقاً أنه قد يستفاد منهاكراهة ترك الاستقبال في خصوص الشهادتين منه ، كما أنه تقدم لك سابقاً استحباب الاستقبال فيه ، واليه أشار المصنف بقوله : ﴿ وَالَّكُنْ يَلْزُمْ سَمَّتَ الْقَبَّلَةُ فِي أَذَانُهُ ﴾ وليس ترك المستحب مكروها عندنا ، فما في كشف اللثام \_ من أنه يكره الالنفات في الانفان بالبدن أو بالوجه خاصة ، والا ول آكد لاستحباب الاستقبال ، وفي الاقامة آكد ــ لا يخلو من نظر ، والا من سهل ، خصوصاً بعد التسامح ، ولعل عدم ذكر الا كثر للاقامة لا أن الغرض الرد على أبي حنيفة والشافعي ، وقد سممت كلامها في الأخان ، أو لأن الحكم

<sup>(</sup>۱) الوسائل ـ الباب ـ ۱۹ ـ من أبواب الأذان والاقامة ـ الحديث ١٧ والـكن نقله عن الفقيه مرسلا

4 5

بالاً ذان يفهم منه الحكم في الاقامة بالا ولوية ، أو لا أن الا ذان هو مظنة الالتفات لارادة الاعلام به لسائر الناس بخلاف الاقامة ، والله أعلم .

المسألة ﴿ السادسة إذا تشاح الناس في الأذان قدم الا علم، ومع التساوي بقرع بينهم ﴾ كما في القواعد والارشاذ ، ومقتضى ذلك عذم اعتبار غير العلم من الصفات الرجحة في الأذان وغيرها ، بل مقتضى ما عن المبسوط وجامع الشرائع عدم اعتبار العلم أيضاً ، لاطلاقهما القرعة مع التشاح ، وفيه أنه مناف لقاعدة قبح ترجيح المرجوح على الراجح ، والمروي (١) عن النبي (صلى الله عليه وآله) من أمره لعبد الله بن يزيد بالقاء الآذان على بلال لا نه أعلى منك صوتاً ، و لنحوقوله (صلى الله عليه وآله) (٢) « يؤذن لكم خياركم » ونحوه ، بل ومناف لجيع ما دل من عقل أو نقل على مراعاة مصلحة المسلمين في التصرف في بيت مالهم ، إذ التشاح كلمو ظاهر الذكري وكشف اللثام والمدارك بل هو صريح المسالك انما يتصور في الارتزاق من بيت المال ، العدم اعتبار الوحدة فيه إعلامياً كان أو غير، على الا ظهر كما ستعرف حتى يتصور في غير الفرض، ولوسلم تصوره فلا ريب في أن ذلك أحد أفراده، والمتجه فيه حينتذ مراعاة ما فيه مصلحة السلمين ، بل يمكن القول بلزوم مراعاة كمال المصلحة مع فرض حصولها من غير تطلب ، وهي لا تنضبط بضابط ، لاختلافها أشد اختلاف ، ضرورة عدم انحصارها في الصفات المرجحة. في الا ذان، بل ينبغي مراعاة قلة الارتزاق وكثرته، بل قد تحصل مصلحة في خصوص إقامة بمض الا فراد لهذا الشمار ترجيح على سائر غيرها من الصفات ، ولعله إلى ذلك أو بعضه أوماً في الدووس بقوله : « ومع التشاح يقدم من فيه صفة كمال ، فالقرعة ، إذ احتمال إرادته بصفة الكمال خصوص ما ذكروه

<sup>(</sup>۱) تیسیر الوصول ج ۱ ص ۲۰۰ وسنن أبی داود ج ۱ ص ۱۹۰ ـ الرقم ۱۹۹ (۲) الوسائل ـ الباب ـ ۱۹ ـ من أبواب الآذان والاقامة ـ الحديث س

مما يستحب في المؤذن بعيد ، وفي المحكي عن مجمع البرهان ﴿ لَا فَرَقَ فِي الصَّفَاتُ الرَّجَحَةُ بَيْنَ الْعَقَلِيةِ وَالنَّقَلِيةِ ﴾ فتأمل جيداً .

ومع فرض عدم حصول المرجح لتعارض المرجحات أو تساويها يقرع بينهم ، إذ التخيير وإن كان ممكنا لسكن لا ريب في أولوية القرعة منه ، سيا في الأول باعتبار كونه من تزاحم الحقوق ، ولأنه أطيب لنفوس المتشاحين ، وأعذر عندهم ، ولمنا عساه بؤي اليه قوله (صلى الله عليه وآله) (١) : « ثلاثة لو علمت أمتي ما فيها لضر بت عليها بالسهام: الأذان والفدو إلى الجمة والصف الأول ، وقوله (صلى الله عليه وآله) (٢): « لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يسهموا عليه لفعلوا » من مشروعية القرعة فيه ، مضافا إلى ما ورد (٣) من كونها لكل أمر مشكل ، وقد أشكل الحال بطلب كل ذلك .

ومما ذكرنا يظهر لك ما في كلام جماعة من أصحابنا حيث اقتصر وا على الصفات المرجحة في الأذان ، ألهم إلا أن يكون ذلك لندرة الترجيح بغيرها ، أو أن مرادهم بالمرجحة أعم من العقلية والنقلية أو غير ذلك مما لا ينافي ما ذكرنا ، بل من المحتمل إرادتهم ذكر المرجحات في الجلة ، ولذا أناطوا القرعة بالتساوي وإن كان الظاهر إرادتهم التساوي في المرجحات المزبورة ، لكن قد يبعده أنه كما يرجع اليها في ذلك يرجع اليها عند تعارض المرجحات ، وإلا كان محلاً النظر لما عرفت ، فني الحكي عن المنتهى والتحرير والموجز «قدم من اجتمع فيه الصفات المرجحة ، ومع التساوي القرعة » الكن عن الموجز منها أنه « يقدم جامع الصفات ، فالراتب » وفي التذكرة والمحكي عن المائة الأحكام وكشف الالتباس « قدم من كان أعلى صوتاً ، وأبلغ في معرفة الوقت ،

<sup>(</sup>۱) و (۲) المستدرك ـ الباب ـ ۸ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ۱ ـ ۸ (۳) الاستبصار ج ۳ بض ۸۳ من طبعة النجف

4 E

وأشد محافظة عليه ، ومن يرتضيه الجيران ، وأعف عن النظر ، فان تساووا فالقرعة » وفي الذكرى بل والمسالك ﴿ قِدم العدل على غيره ، ومع التساوي الأعلم لأمن الفلط معه ، و لتقليد أرباب الأعذار له ، ثم المبصر ، ثم الأشد محافظة على الأذانُ في الوقت ، ثم الأندى صوتًا ، ثم من ترتضيه الجماعة والجيران ، ومع التساوي فالقرعة ، وفي البيان قدم الأعلم ومن اجتمعت فيه أكثر الصفات ، ومع التساوي فالقرعة » و فى الحكي عن حاشية الميسي ﴿ يقدم الأعلم مع مساواته لغيره عدالة وفسقاً ، فلو كان غيره هو العدل قدم مطلقاً \* وفي جامع المقاصد والمدارك ﴿ يقدم من فيه الصفات الرجعة في الأذان على غيره ، فإن اشتركوا قدم جامع الكل على فاقد البعض ، وجامع الأكثر على جامع الأقل ﴾ بل في الأول منهما كالمحكي عن الروض ﴿ ينبغي تقديم العدل على الفاسق مطلقاً ومع التساوي يقدم الأعلم بأحكام الأذان أو الأوقات، كما في الذكرى ﴿ والمبصر على الأعنى ، فان استووا فالأشد محافظة على الأذان في الوقت على من ليس كـذلك ، لحصول غرض الأذان به ، ثم الأندى صوتاً ، ثم الأعف عن النظر ، ثم من يرتضيه الجيران، ثم القرعة » ثم قال: ﴿ لم يتعرض الأصحاب لترجيح المعرب على اللاحن ، ولا الراتب في المسجد على غيره ، مع أنهم قالوا : لا ينبغي أن يسبق الراتب غيره بالأذان ، وأن ذلك يقتضي الترجيح مع التشاح بطريق أولى ، إلى غير ذلك من عبارات الأصحاب، وقد عرفت التحقيق، بلمنه يعرف ما قيل هنا: إن المراد بالأعلم ف المتن وغيره الأعلم بأحكام الا ذان لا خصوص الا وقات للندرجة تحت الا ول ، وإن كان هو ظاهر الذكرى وكشف اللثام ، لمدم مدخلية العلم بغيرها في الترجيح ، ضرورة أنه على ما عرفت يمكن الترجيح بالعلم في غير ذلك من أحكام الفقه فضلاً عن الا ذان كما هو واضح، نعم لا ترجيح عندنا بكون المؤذن من نسل مؤذبي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كا بي محذورة وسعد القرظ وغيرها ، لعدم ما يشهد له من عقل

أو نقل معتبر ، والله أعلم .

المسألة ( السابعة إذا كان جماعة جاز أن يؤذنوا جميعاً ، والا فضل إذا كان الوقت واسعاً أن يؤذن واحد بعد واحد ). كا فى القواعد وغيرها ، لسكن عباراتهم فى المقام لا تخلو من إجمال ، وتفصيل البحث أنه لا بأس بتعدد المؤذنين للاعلام بالوقت مجتمعين في محل واحد أو محال متعددة أو مترتبين مع بقاه الوقت الذي هو سبب لمشروعية الا ذان ، لاطلاق الا دلة والسيرة المستقيمة ، ولما فيه من زيادة إقامة الشعار وتكرير ذكر الله و تنبيه الفافلين ، وإيقاظ النائمين ونحو ذلك من فوائده المذكورة له فى النصوص ، واحتمال عدم المشروعية في خصوص المترتب منه إذا فرض عدم فائدة له زائدة على الا ول لحصول الامتثال بدفعه أن ظاهر الا دلة كونه مستحباً عينياً كما هو الا مل لا كفائياً ، نعم قد يشكل تكراره من الشخص الواحد فى المكان الواحد .

وأما أذان الصلاة فلا ربب في عدم جواز تكراره المنفرد إذا لم يحصل مقتض له من فصل معتد به بينه و بين الصلاة ونحوه ، لعدم معقولية الامتثال عقيب الامتثال . وأما الجماعة فلا يخنى عليك أن مقتضى إطلاق الا دلة خصوصاً مثل قوله (عليه السلام) (١) : ﴿ لا صلاة إلا بأذان وإقامة ﴾ ونحوه استحباب الا ذان لكل واحد منهم من غير فرق بين الامام والمأموم ، ولامعارض له ممايقتضي وحدة الا ذان الحماعة من حيث أنها جماعة و إن كان هو ممكناً باعتبار تنزيل الشارع صلاة الجميع بمنزلة صلاة واحدة لتساوي زمان ركوعهم وسجودهم وباقي أفعالهم ، فيجزي الجميع حينئذ أذان واحد ، بل ربما كان في بعض النصوص (٢) إيماء اليه ، خصوصاً موثق عمار (٣)

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ــ ٢٥ ــ من أبواب الأذان والاقامة ــ الحديث ٢

<sup>(</sup>٢) الوسائل - الباب - ٧٥ - من أبد إب صلاة الجاعة - الحديث ع

<sup>(</sup>٣) الوسائل ـ الباب ـ ٧٧ ـ من أبو اب الأذان والاقامة ـ الحديث ١

فى المؤذن بنيته الانفراد ثم قيل له فى الجماعة ، لـكينه كما ترى لا يصلح أن يكون مثله مدركاً لمثله ، لعدم ثبوت التنزيل المذكور بالنسبة إلى ذلك ، فالاطلاق حينثذ بحاله ، وجريان السيرة بأذان واحد للجاعة لايقضى بمشروعية الا ذان لها على الوجه المزبور ، إذ لعله لاجتزاء خصوص المؤذن عن نفسه بأذانه ، وغيره بسهاعه الذي ستعرف إجزاءه. ومن لم يسمع بدخوله في الجماعة مثلا ، لما عرفت سابقاً أنه من أدرك جماعة قبل أن تتفرق دخل بأذانهم من غير فرق بين إدراكها بعد الفراغ وقبله ، بل السابق أولى من اللاحق بذلك قطعًا ، وحينتذ فلو فرض أذان الجماعة لم يسمعوه لم يكن مجزيًا ، بل إذا لم يكن قد سمعه الامام خاصة لم يجتز هو به ، لعدم الدليل الصالح لمعارضة ما عرفت ، بل يجوز لمن لم يسمع من الجماعة المجتمعة للصلاة ولم يكن الامام حاضراً الا ذان اصلاته ، بل ومن سمع منهم قبل مجيء الامام ، لاطلاق الآدلة السالم عن الممارض ، فحيننذ لا بأس بما ذكره الصنف وغيره من جواز تعدد المؤذنين دفعة ومترتبين ، ولا داعي إلى حمله على خصوص الاعلام، وما يحكى عن الشيخ أبي علي نجل الشيخ الطوسي في شرح نهاية والده ــ من الاجماع على أن الزائد على إثنين بدعة ــ يقوى في الظن إرادته ما ذكره والده في الخلاف من إجماع الفرقة على ما رووه (١٠) من أن الا ذان الثالث بدعة ، قال: فدل ذلك على جواز إثنين ، والمنع عما زاد ، وفيه أن مثل ما نحن فيه لا يعد ثالثًا كما اعترف به في جامع المقاصد، ضرورة كون تكراره باعتبار تعدد المكلفين، فكل منهم بؤذن اصلاته لا أنه أذان متمدد اصلاة واحدة ، فان الثاني حينئذ بدعة فضلا عن الثالث ، على أن الخبر المزبور مشار به إلى بدعة مخصوصة من تعــدد الا ذان لصلاة الجمعة ، وقد تقدم تمام البحث فيه عند الكلام في الجمع بين الفرضين ، ويأتي إن شاء الله زيادة عليه في الجمعة ، وعلى كلحال فهو غير ما نحن فيه ، ولو سلم أن المراد باجماع أبي على

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ١

ما نحن فيه ففيه أن النتبع يشهد بخلافه ، إذ لم نجد له موافقاً عليه سوى ما سمعته من الحلاف ، مع أنه في الحكي عن البسوط قال : « إنه لا بأس أن يؤذن جماعة كل واحد منهم في زاوية المسجد ، لا نه لامانع منه » لكن قال أيضاً : « يجوز أن يكون المؤذنون إثنين إثنين إثنين إثنين إذا أذنوا في موضع واحد ، فانه أذان واحد » وربما قيل : إن مجموعها يعطي اشتراط تعدد المحل في الزائد على إثنين بخلافها ، إلا أنه على كل حال خلاف ما سمعته منه في الخلاف ومن المحكي عن ولده الذين لم نعرف مخالفاً سواها ، فدعوى الاجماع حينئذ في غاية الفرابة .

فلا ريب حينند في الجواز ، لحكن في المدارك « ان المعتمد كراهة الاجماع في الا ذان مطلقاً ، لعدم الورود من الشرع ، وكذا إذا أذن الواحد بعد الواحد في الحل الواحد ، أما مع احتلاف المحل وسعة الوقت بمعنى عدم اجماع الا من المطلوب في الجماعة من الامام ومن يعتاد حضوره من المأمومين قلا مانع منه ، بل الظاهر استحبابه لعموم الا دلة » ولا يخفي عليك ما فيه ، فان عدم الورود لا يصلح دليلا للكراهة ، كما أنه لم نعثر على ما يدل على ما ذكر المصنف والفاضل وغيرها من أفضلية الترتيب مع سعة الموقت ، نعم علل بأنه تكرير الاعلام أو إعلام لمن لم يسمع السابق وبنحو ذلك مما هو كما ترى » بل عن المبسوط « فأما أذان واحد بعد الآخر فليس بمسنون » واحمال إرادته من ذلك التراسل فيكون غير ما نحن فيه في غاية البعد ، سيا مع قوله في الحلاف : إن الاجماع أفضل » بل قبل : إنه حكى الاجماع عليه فيه وإن كنت لم أتحققه فيا حضر في من نسخته ، و في كشف اللثام « ولعله الكون الوحدة أظهر ، و ليجتمع شهادة عدا ين بالوقت ، ولا ن الترتيب ربما يشوش على السامعين » .

وعلى كل حال فالمراد باتساع الوقت كما في جامع المقاصد وغيره عدم اجتماع تمام المطلوب في الجماعة كانتظار الامام والمأمومين الذين يعتاد حضورهم لا المعنى المتعارف،

فان تأخير الصلاة عن أول وقتها لا من غير موظف مستبعد ، قيل : ونحو ذلك تحصيل ساتر أو طهارة حدثية أو خبثية وما أشبهها ، قلت : لكن ينبغي تقييد ذلك كله كما في المسالك بما إذا لم يفت وقت الفضيلة ، ضرورة أهمية وقوع الصلاة فيه من غيره، والله أعلم. المسألة ﴿ الثامنة إذا سمم الامام أذان مؤذن جاز أن يجتزي به في الجماعة وإن كان ذلك المؤذن منفرداً ﴾ بصلاته لا أذانه بلا خلاف أجسده ، بل في المدارك أنه مقطوع به في كلام الأصحاب ، قلت : هو لا إشكال فيه إذا كان المؤذن لجماعة ذلك الامام ، للسيرة المعلوم كونها يداً عن يد إلى التابعين والصحابة والأثمة والنبي ( عليهم الصلاة والسلام) مضافاً إلى صحيح ابن سنان الآتي (١) الدال على الاجتزاء بأذان من نقص مع الاتمام ، وإلى موثق عمار (٧) المتقدم سابقاً في الذي أذن بنية الانفراد ثم أراد الجاعة الظاهر في الاجتزاء باعادة الآذان مرة واحدة ، فيكتني الثاني بسماعه ، وإلى خبر أبي مريم الأنصاري (٣) قال : ﴿ صلى بنا أبو جعفر ( عليه السلام ) في عَمْيِص بَلَا إِزَارُ وَلَا رَدَاهُ وَلَا أَذَانَ وَلَا إِمَّامَةُ ، فَلَمَا انْصِرْفَ قَلْتُلَّهُ : عافاك الله صليت بنافي قيص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة فقال: إن قيمي كثيف، فهو يجزي أن لا يكون على رداء . وإني مهرت بجعفر وهو يؤذن ويقيم فلم أتكلم فأجزأني ذلك ﴾ وإلى خبر عمرو بن خالد (٤) عن أبي جمفر (عليه السلام) قال: ﴿ كُنَا مُمَّهُ فَسَمِّعُ إِقَامَةً جَارُ لَهُ بِالصَّلَاةُ فَقَالَ : قُومُوا فَقَمَنَا فَصَلَّيْنَا مُمَّهُ بَغِيرَاذَانَ ولا إقامة ، وقال : يجزيكم أذان جاركم ، .

<sup>(</sup>١) و (١) الوسائل ـ الباب ـ . ٣٠ ـ من أبواب الآذان والاقامة ـ الحديث ١ ـ ٣

<sup>(</sup>٧) الوسائل ــ الباب ـ ٧٧ ــ من أبواب الآذان والاقامة ـ الحديث ١

<sup>(</sup>٣) التهذيب ج ٧ ص ٢٨٠ الرقم ١١١٣ من طبعة النجف

إلا أن الجيع كما ترى لا دلالة فيه على الاجتزاء بسماع أذان الاعلام ، مع أن ظاهرهم بل هوصريح جماعة منهم عدم الفرق بينه وبين غيره ، بل لم أعثر على من توقف فيه ، و العله لاطلاق قوله ( عليه السلام ) ﴿ يَجْزِيكُمْ أَذَانَ جَارَكُمْ ﴾ إذْ كون مورد الاقامة التي هي مختصة بالصلاة لا يقتضي اختصاص المراد بها ، لا أقل من جبر ذلك بما عرفت من ظهور اتفاقهم عليه، بل يكني هو مع فرض تمامه في تنقيح المناط بينه وبين غيره، ومن الفريب عدم توقفهم في ذلك وتوقف جماعة منهم.الشهيد في الاجتزاء بسماع أذان المنفرد ، بل جزم ثاني الشهيدين والميسي فيما حكى عنه باختصاص الحكم بمؤذن المسجد والمصر دون المنفر د بصلاته ، بل في المسالك «المراد بالمنفر د في المتن المنفر د بصلاته لا بأدانه ـ قال ـ : يممنى أنه مؤذن للجاعة أو البلد ، فلو أذن لنفسه لا غير لم يعتد به له مع أن الحبرين الأخيرين إن لم يكن ظاهرهما المنفرد فلا ريب في شحول الثاني له ، بل والأول على معنى أنه ( عليه السلام ) ما ذكر ذلك إلا لارادة بيان إجزاء مثله ، ولو كان أذان جمفر (عليه السلام) لجماعة لذكره ، على أن ظاهر كونه هو المؤذن والمقيم انفر اده ، لاستحباب تفايرها في الجماعة ، بل الفااب فيها كون المؤذن والمقيم غير الامام ، خصوصاً إذا كان مثل جمنر ( عليه السلام ) ومعارضة ذلك كله بأنه لو أُجزأ معاعه لاجتزى بأذان المنفود الذي هو أولى من السماع إذا أراد الجاعة يدفعها ما عرفته سابقاً من أنه على تقدير تسليم الأولوية أو المساواة يمكن الفرق بين سماع الامام الذي هو قاصد الجاعة وغيره ، فان الذي يساويه حينتذ أذان الامام بقصد الجاعة وإن لم يسمعه المأمومون ، وليس في الخبر دلالة على كون ذلك المؤذن إماماً ، مع أنه لم يكن أذانه بقصد الجاعة .

فالوجه حينتذ الاجتزاء بسماع أذان النفرد أيضاً كما أطلقه الأصحاب ، اسكن مع سماع الامام إياه سوا. سمعه المأمومون أو لا ، ولا يجزي سماعهم دونه في الصلاة ، لمسدم الدليل ، والتنقيح يمنمه إمكان الفرق بينه وبينهم بأن صلاتهم تابعة الصلاته ، فالمعتبرة هي حينئذ، ومنه ينقدح الاجتزاء بأذانه بقصد الجاعة وإن لم يسمعه المأمومون بخلاف أذانهم الذي لم يسمعه هو ، ودعوى أنه لا ظهور في الخبرين المزبورين (١) باجتزائهم بسماعه خاصة \_ سيما أولهما ( ٢ ) والظاهر في أن الجميم سمعوا إقامة الجار ، وأقصى الثاني إجزاؤه له لا لهم \_ يدفعها ترتب الاجزاء لهم في الحبر الأول على سماعه (عليه السلام)، وكون المراد من الثاني بيان الاجزاء له المستلزم الاجزاء عنهم باعتبار تبعية صلاتهم صلاته ، فالمدار بالنسبة إلى ذلك ونحوه عليها ، ولذا لم يعرف خلاف بين الأصحاب في الاجتزاء بسماعــه خاصة ، وبالأولى يستفاد منه حكم أذانه ، والمناقشة في الأولوية المزبورة باعتبار تعدد الحكم السماوية يدفعها عدم اعتبار مثل هذه الاحتمالات في قطع الفقيه المارس لأقوالهم ( عليهم السلام ) ، ومنه القطع هنا بمساواة المنفرد اللامام فيالاجتزاء بالسماع ولوالمنفرد أو أولويته بذلك . وإن كان المفروض في عبارة الأكثر الامام، إلا أن الظاهر كون ذلك منهم تبعاً للنص لا لارادة عدم اجتزاء غيره، و لقد أجاد أول الشهيدين وثاني المحفقين بدعوى أن ذلك من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى على أنه قد يحتج له أيضاً باطلاق صحيح ابن سنان (٣) و بظهور قوله (عليه السلام) (٤): ﴿ يَجِزَبُكُمْ أَذَانَ جَارَكُمْ ﴾ بناءً على إرادته ذلك من حيث سماعهم ، إذ لا فرق حينئذ بين المأموم والمنفرد، بل يمكن دعوى ظهورخبرأبي مريم فيهأ يضًا بأن بقال لاخصوصية للامامية في اجتزائه بالسماع قطعاً ، ضرورة أنها إن كان لها خصوصية فهي بالنسبة إلى الجماعة لا صلاة الامام نفسه ، بل لا ربب في ظهوره باجزاء ذلك السماع وإن عدل عن

<sup>(</sup>١) المتقدمين في الصحيفة ٢٣٠ في التعليقة ٣ و ع

 <sup>(</sup>۲) الصحبح تبديل د أولها ، بلفظ د ثانيهما ، وتبديل د الثانى ، بلفظ د الأول ،
 وكذلك الأول والثانى الواقعان في الدفع

<sup>(</sup>٣) و (٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب الأذان والاقامة ـ الحديث ١ ـ ٣

الامامة كما هو واضح بأدنى تأمل .

ولا يشترط في إجزاه السماع حكاية السامع قطعاً ، لاطلاق النص والفتوى ، فما يحكى عن الشهيد في النفاية من اشتراطه \_ وكا نه لاستبعاد إجزاه السماع نفسه \_ في غير محله ، إذ هو شبه الاجتهاد في مقابلة النص ، نعم يعتبر فيه إتمام ما ينقصه المؤذن الصحيح عبدالله بن سنان السابق ، فيتلفق حينئذ الأذان من السماع والقول ، بل يحتمل التعدي منه إلى غيره مما أخفت فيه المؤذن ، بل وإلى فعل ذلك اختياراً بدعوى كون ما فيه من النقصان من باب المثال ، وإلا فالمراد مشروعية التلفيق ، فتأمل جيداً .

وعلى كلحال ففيه إيماء إلى أن المجزي سماع الأذان كله كما هو ظاهر الأصحاب ومقتضى إصالة عدم السقوط لا بعض الفصول منه ، إذ ليس السماع أعظم من القول قطما ، فما يحكى عن ظاهر النفلية من إجزاء سماع البعض لا يخلو من نظر وإن كان ربما يشهد له خبر أبي مربم باعتبار غلبة سماع البعض في حال المرور ، ويكون المراد حينئذ وهو آخذ في الأذان والاقامة ، بل يمكن تنزيل عبارات الأصحاب على ذلك بدعوى صدق سماع الأذان بسماع بعضه ، بل قد يدعى أن الغالب في السامعين ذلك حتى أئمة الجماعة خصوصاً المشتغلين منهم في حال الأذان بالنافلة ونحوها ، لكن الجميع كما ترى لا يصلح الخروج به عن إصالة عدم السقوط ، وما دل على الأمر به المؤيد ذلك كله يعملومية ضعف السماع عن القول في الاجزاء المزبور ، وهو لا يجدي فضلاً عنه .

ثم إن الظاهر إجزاء سماع الاقامة عنها أيضاً وان اقتصر الأكثر على الأذان، الا أنه يمكن إرادتهم منه ما يشملها، وإلا كان محلاً للنظر، لظهور الخبرين المزبورين في ذلك ، فالأقوى حينئذ إجزاء سماعها أيضاً وفاقاً لأول الشهيدين وغيره ، لسكن ينبغي أن يعلم أن سماع كل منها يجزي عنه نفسه لا غيره، فلا يجزي سماع الأذان عن النقامة ولا العكس، لما عرفت من ضعف السماع عن القول، وهو لا يجدي فضلاً عنه،

وخبر عمرو بن خالد لا دلالة فيه على الاجتزاء عن غير الاقامة ، إذ تركه الأذان يمكن أن يكون لأنه جامع بين الفرضين أو في يوم الجمة أو اللاقتصار عليها أو لغير ذلك .

كا أنه ينبغي أن يعلم عدم اشتراط عدم حصول الكلام بعدها في إجزاه السماع وإن كان قد يظهر من خبر أبي مريم ، إلا أن قوله (عليه السلام) : « قوموا » بعد السماع في خبر عمر و بن خالد وما سمعته سابقاً من عدم بطلان الاقامة القولية بالكلام بعدها ... والظاهر بدلية السماع عنه ، فحكه حكم مبدله ، مضافاً إلى استصحاب السقوط ...

نعم يستحب الاعادة حينئذ كما في القولية التي هي أقوى من السماعية ، وعليه يحمل حينئذ الظهور المزبور في خبر أبي مريم ، بل لا يبعد استحباب إعادتها والأذان مطلقا ، لظهور قوله (عليه السلام) : « وأنت تريد » في صحيح ابن سنان ، والفظ الاجزاء في الخبرين المزبورين في مشروعية غيره ، بل ظاهر الفظ الاجزاء رجحانه عليه واحمال إرادة الاكتفاء منه لا أقل المجزي سفيحرم حينئذ الاعادة سمكن ، بل يؤيده ما تقدم لنا سابقا في المباحث السابقة ، خصوصاً فيمن أدرك الجاعة قبل أن تتفرق ، إلا أنه لم أجد أحداً قال به هنا ، بل ظاهر تعبير الأصحاب هنا بالجواز والاجتزاء ونحوها الأول ، نعم عن النفلية خاصة التعبير بالسقوط ، وعن شرحها الثاني الشهيدين المراد سقوط الشرعية رأسا ، واسكن لم يرتضه ، وفي الذكرى جعل الاستحباب احمالا قال : « وهل يستحب تكرار الأذان والاقامة للامام السامع أو لمؤذنه أو للمنفرد ؟ يحتمل ذلك وخصوصاً مع انساع الوقت » .

لسكن على كل حال ينبغي استثناه سماع الامام والمأمومين مؤذن جماعتهم من الاستحباب المزبور ، لاطباق السلف على خلافه على وجه يعلم منه عدم الاستحباب كما قطع به في الذكرى وكشف المشام وغيرهما ، ولا ينافي ذلك ما تقدم في تعدد المؤذنين

بناءً على عدم اختصاص ذلك في أذان الاعلام ، لعدم انحصار فرضها في ذلك قطعاً ، إذ من صورها تعددهم ولم يسمع كل منهم الآخر كما لو جاءوا مترتبين ، ومن صورها حال عدم وجود الامام ، فما عن الروض - من الميل إلى استحبابه ، والمفاتيح من التأمل فيه حيث نسبه إلى القيل ، بل قيل : إنه يمكن أن يقال : إنه لا يقصر عن تعدد المؤذنين مجتمعين أو مترتبين وقد أجموا على جوازه ، واقتصار السلف على الأذان الواحد اتأدى السنة به ، إذ الركن الأعظم فيه الاعلام وقد حصل ، فاشتغلوا بما هوأهم منه وإن بتى الاستحباب ـ لا يخفى ما فيه .

وكدنا ينبغي استثناه الداخل على الجماعة الحاضر إما بها بعد سماع أذانها وإن لم يرد الصلاة معهم، بناه على عدم استحباب الأذان لمن أدرك الجماعة قبل أن تتفرق، خبر ورة كون الفرض أولى منه بذلك، لزيادته عليه بالسماع كما هو واضح، والله أعلم المسألة ( التاسعة من أحدث في أثناه الأذان أو الاقامة تطهر ) وجوبا أو ندبا ( و بني ) إذا لم تفت الموالاة ، لعدم ثبوت الفساد بتخلل الحدث في الأثناء حتى على القول باشتراط الطهارة فيها، إذ لا يراد منه إلا إيقاع فصولها مقارنا الطهارة لا إرادة اعتبار حصولها في الفواصل بين الفصول ، ودعوى كونها عبسادة مركبة ذات أجزاه لا تقتضي ذلك قطماكما أوضحناه سابقا (و) أما أن (الأفضل) له أن ( يعيدالاقامة ) فقد ذكره المصنف وغيره ، وعلل بتأكد استحباب الطهارة فيها، وهو كما ترى ، وفي فقد ذكره المصنف وغيره ، وعلل بتأكد استحباب الطهارة فيها، وهو كما ترى ، وفي المدارك « أنه يمكن الاستدلال بخبر هارون المكفوف (١) وغيره مما تضمن كونها من الصلاة ، ومن أحكام الصلاة الاعادة بالحدث فيها، فالاقامة كذلك ، قلت : وأولى منه الاستدلال بقول الكاظم ( عليه السلام ) في خبر قرب الاسناد للحميري (٢) لما سأله الاستدلال بقول الكاظم ( عليه السلام ) في خبر قرب الاسناد للحميري (٢) لما سأله

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الأذان والاظمة ـ الحديث ١٣

 <sup>(</sup>٣) الوسائل ... الباب - ٩ .. من أبواب الأذان والاقامة .. الحديث ٧

أخوه عن المؤذن يحدث في أذانه وفى إقامته : « إن كان الحدث فى الأذان فلا بأس ، وإلا وإن كان في الاقامة فليتوضأ و ليقم إقامته '> فان الظاهر إرادة استيناف الاقامة ، وإلا لأمره بالاتمام لا بالاقامة كما في ما حضر في من نسخة قرب الاسناد وغيره ممن حكاد عنه والله أعلم .

المسألة (الماشرة من أحدث في) أثناء (الصلاة تطهر وأعادها) كما تسمع البحث فيه في محله (ولا) يستحب له أن (يعيد الاقامة إلا أن يتكلم) أو محصل فصل معتد به أو نحو ذلك فيعيدها حينئذ، بل يعيد الأذان أيضاً مع الفصل ونحوه لحصول المقتضي، فني صحيح ابن مسلم (١) « لا تتكلم إذا أقمت الصلاة، فانك إذا تكامت أعدت الاقامة ) أما بدو نه فلا، للأصل وحصول الامتثال، اسكن في المدارك « انه منافي لما ذكره في المسألة السابقة ، إلا أن يفرق بين الحدث في أثناء الاقامة وأثناء الصلاة، وهو بعيد، بل عن ظاهر ثاني المحققين والشهيدين الحسكم بعدم الفرق » وفيه ما لا يخني بعدما عرفت من الدليل على الحدث في الأثناء الذي يمكن تأبيد بالفرق بين حالي الفراغ من العمل والتشاغل فيه كالصلاة التي قد أعطيت الاقاءة حكمها، فهي حينئذ من كبة مستقلة يراعى فيها الأمران، وإعادتها بالكلام المدايل، ولذا قال في كشف اللثام: إن الفرق بينها ظاهر، نعم قد يشكل الحسكم المربور بخبر عمار (٢) قال : « سئل مركبة مستقلة (عليه السلام) عن الرجل إذا أعاد الصلاة هل يعيد الأذان والاقامة ؟ أبو عبسد الله (عليه السلام) على طلاق وأمره أن يحج عنه، قال : « كتبت اليه رجل تجب قال : نعم » والصحيح (٣) إلى موسى بن عيسى عم أحمد بن عيسى الذي أشهده الرضا (عليه السلام) على طلاق وأمره أن يحج عنه، قال : « كتبت اليه رجل تجب

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من ابواب الأذان والاقامة ـ الحديث م

<sup>(</sup>٧) الوسائل \_ الباب - ٨ - من أبواب قضاء الصاوات \_ الحديث ٧

<sup>(</sup>٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب الأذان والاقامة ـ ١ ـ ١ ـ ديث ٢

عليه إعادة الصلاة أيميدها بأذان وإقامة ? فتكتب يعيدها باقامة » لكن عدم تمرض الأصحاب لها مع اشتمال أولها على إعادة الاذان بهون الاشكال المزبور ، بل يوجب حملها على صورة القضاه ، أو على تبين فساد الصلاة بعد الفراغ منها كما هو ظاهر افظ الاعادة ، وحينتذ يحصل الفصل المعتد به ، إذ احتمال عدم القدح بفصل الصلاة وإن تبين بعد ذلك بطلانها في غاية الضعف ، ضرورة كون ما وقع من الأذان والاقامة مقدمة للعملاة المستأنفة لا الباطلة كما هو واضح ، فتأمل .

المسألة (الحادية عشر من صلى خلف إمام لا يقتدى به ) وكان مؤذن جماعته خااها أومؤمنا ولم يسمع أذانه (أذن لنفسه وأقام) لعدم حصول المسقط لها بناء على اشتراط الايمان في الاذان ، فاطلاق الادلة حيئتذ بحاله ، وسقوطها بادراك الجماعة انما هو في الجماعة الصحيحة ، مضافاً إلى الاثمر في المرسل (١) وخبر محمد بن عذافر (٢) بالاذان خلف من قرأت خلفه ، وإلى ما تقدم سابقاً مما يدل على اشتراط إيمان المؤذن وإن كان مما ذكر نا يظهر أن المسألة لا ينحصر فرضها في البناء على اشتراط الايمان في الاثنان ، بل وإن لم نقل به فان عليه الاثنان والاقامة إذا جاء إلى الجماعة المزبورة ولم يكن قد سمع أذانها للعدم تحمل الامام حينئذ الإثنان عنه باعتبار عدم جامعيته اشرائط الاماءة ، فلا يكني حينئذ سماعه ، بل منه ينقدح احمال عدم الاجتزاء بادراك جماعة لم يشق بامامها وإن كان غير مخالف ، ولعل عبارة المصنف وغيرها تشمله وإن كان الظاهر منها بقرينة ما بعده إرادة المخالف .

وعلى كلحال ( فان خشي ) بفعل الأذان والاقامة ( فوات الصلاة ) التي لولم يظهر الائتمام بها خالف التقية ( اقتصر على تكبير تين وعلى قول : قد قامت الصلاة )

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٣٣ \_ من أبواب صلاة الجاعة \_ الحديث ٨

<sup>(</sup>٧) الموسائل \_ الباب \_ ٣٤ \_ من أبواب الأذان والاقامة \_ الحديث ٧

مرتين مقدماً لمها على التكبيرتين مضيفاً اليهما التهليلة ، القول الصادق ( عليه السلام ) في خبر معاذ بن كثير (١) الذي هو الستند في المقام على الظاهر و إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يأتم بصاحبه وقد بقى علىالا مام آية أو آيتان فحشي إن هوأذن وأقام أن بركم الامام فليقل: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ، الله أكبر الله أكبر ، لا إله الا الله ، وايدخل فيالصلاة » بل ظاهره ذلك إذا خاف فوت الركمة فضلاً عن الصلاة ، والعله المراد من خوف فوات الصلاة في المتن وغيره والفوات في الارشاد ، كما أن المراد على الظاهر من الفوات رفع رأس الامام من الركوع المفوت الصورة الاقتداء بالركعة ، وما في المدارك ــ من المنافشة بضمف السند التي يدفعها الانجبار، و بأن مقتضاه تقديم الذكر المستحب على القراءة الواجبة التي كالاجتهاد في مقابلة النص \_ في غير محله ، على أن القراءة أنما تجب عليه بعد الدخول لا قبله ، فله حينتُذ إظهار صورة الاثمام معه في الحال التي لا يسعه القراءة فيها ، فتسقط حينتذ عنه كالائتمام الصحيح الذي نزل هذا الائمام التقية منزلته ، وفي خبر أحمد بن عائذ (٧) قلت لا بي الحسن (عليه السلام): ﴿ إِنَّ أدخلُ مِع هؤلاء في صلاة المفرب فيمجلوني إلى ما أن أؤذن وأقيم فلا أقرأ شيئًا حتى إذا ركموا فأركع معهم أفيجزي مني ذلك ? فقال : نعم، فلاحاجة حينئذ الى ما عن الشهيد الثاني وغيره من أن المراد بفوات الصلاة فوات ما يعتبر في الركعة مر القراءة وغيرها .

نهم قد يشكل ما في المتن وغيره الذي هوعين ما عن المبسوط بأنه غير موافق الخبر المزبور الذي هو مستند المقام على الظاهر لا في الفصول ولا في الترتيب، ويمكن

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من ابواب الأذان والاقامة ـ الحديث ١

<sup>(</sup>٢) التهذيب ج ٣ ص ٣٧ الرقم ١٣١ من طبعة النجف

الاعتدار عن الثاني بمدم إرادة الترتيب من الواو في العبارات لا الحبر الذي ظاهره إرادة الاجتزاء بهذا المقدار من الاقامة المعارم اعتبار الترتيب فيها من الأدلة السابقة ، وعن الأول بارادة التهليل أيضاً من التكبير تين تغليباً ، أو التنبيه بذلك على إرادة إلى آخر الاقامة ، اكن الانصاف أن العبارة المزبورة بعيدة عن ذلك ، بل مقطوع بعدم إرادة ذلك منها ، و لعل لهم دليلاً آخر لم نقف عليه ، وربما قيل : إنهم نبهوا بذلك على أهمية التكبير من غيره ، وأنه مع الضيق يقتصر عليه ، وفيه أولاً منع ثبوت أهميته هنا، واستنباطها من زيادة تكراره في الأذان والاقامة كما ترى، وثانياً أنها لا تقتضي تقديمه على ﴿ قد قامت الصلاة ﴾ مع الجع بينهما . وثالثًا أن ثبوت مثل هذه الأحكام بمثل هذه التهجسات بل الخرافات لا يجتري عليه ذو دين ، ضرورة كون مقتضى الحبر المربور استحباب هذه الصورة منالاقامة والسقوط مع التعذر لا الاقتصار على مايتمكن منها ، ومن هنا ذكر المصنف والشهيد وغيرها أنه ينبغي المحافظة على صورة ما في الحبر المز بور ، نعم يمكن القول باضافة: ﴿ حي على خير العمل ﴾ اليه مقدماً له على ﴿ فدقامت ﴾ لمعلومية ترك المؤذن له إذا كان مخــالفًا ، فيشمله حينتذ صحيح ابن سنان الآمر باتمام ما نقص، ولما عن البسوط وجامع الشرائع من أنه قد روي (١) أنه يقول: ﴿ حَيْ على خير العمل ﴾ دفعتين ، لأن المؤذن لم يقل ذلك ، والأولى قولها حينئذ كما ذكرنا مراعيًا فيها النرتيب بين الفصول وإن كان مقتضى هذا المرسل الاطالاق

(و) كيف كان فقد ذكر المصنف وغيره أنه ( إن أخل ) المؤذن ( بشيء من فصول الأذان استحب المأموم التلفظ به ) وظاهر السياق كونه من تنمة المسألة السابقة وأشكله في المدارك أما أولاً فبأنه خلاف مدلول النص ، وهو صحيح ابن سنان (٢)

<sup>(</sup>١) المستدرك ـ الباب ـ ٧٧ ـ من أبواب الأذان والاقامة ـ الحديث ١

<sup>(</sup>٧) الوسائل ـ الباب ـ . ٣٠ ـ من أبواب الأذان والاقامة ـ الحديث ١

ج ۹

﴿ إِذَا أَذِنَ مَوْذَنَ فَنَقُصِ الأَذَانَ وَأَنْتَ تَرَيِّدَ أَنْ تَصَلَّى بَأَذَانَهُ فَأَتْمَ مَا نقض هو مر أذانه ﴾ وأما ثانياً فلما صرح به الأصحاب ودات عليه الأخبار (١) من عدم الاعتداد بأذان الخالف ، فلا فائدة في إتيان المأموم بما تركه الامام من الفصول ، أللهم إلا أن يقال ؛ إن ذلك مستحب برأسه وإن كان الأذان غير معتد به ، وهو حسن لو ثبت دليله ، واحتمل الشارح قدم سرء جمل هذه المسألة منفصلة عنالكلام السابق ، وأنها محولة على غير المحالف كناسي بمض فصول الأذان أو تاركه أو تارك الجهر به تقية ، وهو جيد من حيث المعنى ، لـكنه بعيد من حيث اللفظ ، قلت : قد تقدم لنا بعض الكلام في ذلك عند البحث عن اشتراط الايمان في الأذان، ونقول هنا: إن الاشكال المتصور في المقام إما في الجمع بين النصوص أو في عيارات الأضحاب ، والأول مدفعة: أنه لا منافاة بين صحيح ابن سنان المزبور وبين ما دل على اشتراط الايمان في الأذان بعد حمله على إرادة بيان احتراء السامع اللاُّذان إذا أنم ما نقصه المؤذن كي بتلفق مجموع الأذان من السماع والقول ، فيكون حينتُك مسافة اببان ذلك ، وهذا متصور في المؤذن المؤمن إذا نقص عمداً لتقية أو سهواً ، بل فيه وفي الحالف في خصوص أذان الاعلام منه بناءً على عدم اشتراط الايمان فيه ، فلايناني تلك الأدلة ، وحمله على إرادة مايشمل المخالف مطلقًا ، ويكون عــدم الاعتداد بأذانه لأنه ناقص ، فاذا تمم ارتمع المانع قد عرفت ما فيه سابقًا ، وأنه مخالف لظاهر أدلة الاشتراط ، وأما بالنسبة إلى عبارات الأصحاب فاعلم انهم في ذكر هــذا الحسكم على أقسام ثلاثة ، فيهم من ذكره في سياق استحباب الحكاية ، وقد ذكر نا هناك أنه لادليل على اختصاص استحباب ذلك للحاكي الكن عليه لامنافاة بينه و بين ما ذكروه من اشتراط الايمان ، ومنهم من ذكره في سياق

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ــ ٣٠٠ ــ من أبواب الأذان والاقامة والباب ٣٣ من أبواب صلاة الجاعة \_ الحديث، و ٨.

هذه المسألة ، ولا بد من حمله على إرادة كونه مستحبًا برأسه ، لتصريحهم فيها بعسدم الاعتداد بأذان المخالف، ولعل دليل الاستحباب المزبور ما سمعته من مرسل الشيخ ، ومنهم من ذكرها مستقلة لا في سياق إحدى المسألتين ، وللأولى إرادتهم ذلك أيضاً ، وعلى كل حال فالأمر سهل بعد تنقيح الأدلة وعدم الاشكال فيها ، هذا .

وقد ترك المصنف التعرض لاستحباب الأذان وحده أومع الاقامة في غير الصلاة مم أن الصدوق (رحمه الله ) أرسل (١) عن الصادق (عليه السلام) أنه قال : ﴿ إِذَا تُولِمَت بَكَ الْعُولُ فَأَذَنُوا ﴾ وفي خبر جابر الجمفي المروي (٢) عن محاسن البرقي عن محمد بن علي (عليه السلام) قال : ﴿ قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : إذا تغولت بكم الفيلان فأذنوا بأذان الصلاة ﴾ وعن دعائم الاسلام روايته عن علي (عليه السلام) (٣) ورواه في الذكرى عن الجمفريات عن النبي (صلى الله عليه وآله) (٤) قال : ورواه المامة (٥) وفسره الهروي بأن العرب تقول بأن الغيلان في الفلوات ترآى للناس تتغول تفولا أي تلون تلون تلونا فتضلهم عن العرب قفتهلكهم ، وروي في الحديث ﴿ لا غول ﴾ وفيه إبطال لكلام العرب ، فيمكن أن يكون الأذان لدفع الحيال الذي يحصل في الفلوات وإن لم يكن له حقيقة ، قلت : المكن في الحديث ﴿ لا غول و المكن السعالي سحرة الجن ﴾ أن تضل أحسداً ، ويشهد له الحديث ﴿ لا غول و المكن السعالي سحرة الجن ، أن تضل أحسداً ، ويشهد له الحديث ﴿ لا غول و المكن السعالي سحرة الجن ، أي ولمنكن في الجن سحرة الجن وعلى كل حال فلا إشكال في استحباب الأذان في الحال المنال المنال المنال الأذان في الحال المنال ال

 <sup>(</sup>١) و (٣) الوسائل ... الباب ... ٢٩ ... من أبواب الأذان والاقامة .. الحديث ٢ .. ٤
 (٣) و (٤) المستدرك ... الباب .. ٣٥ ... من أبواب الأذان والاقامة ... الحديث ٤-٣

<sup>(</sup>٥) نباية ابن الأثير مادة ، غول ،

المزبور ، واليه أشار العلامة الطباطباني بقوله :

وسن في تفول الفيلان ، بالموحشات الجهر بالأذان ويستحب الأذان في أذن المولود اليمنى ، والاقامة في اليسرى كما أرسله الصدوق (١) عن الصادق (عليه السلام) قال : « المولود إذا ولد يؤذن في أذنه اليمنى ويقام في اليسرى » وأشار اليه في المنظومة بقوله :

واستفتح المولود بالأذات \* يعصم من طوارق الشيطان أذن بيمناه وباليسرى أقم \* كي يقرع الأذنين طيب الكلم

وكدا يستحب في أذن من ساء خلقه لما أرسله الصدوق أيضاً (٢) عن الصادق (عليه السلام) و من لم يأكل اللحم أربعين يوماً فقد ساء خلقه ، ومن ساء خلقه فأذنوا في أذنه ، قيل ومثله رواه في السكافي عن هشام بن سالم (٣) في الصحيح أو الحسن ، وبنبغي أن يكون اليمنى ، لحبر أبان الواسطي (٤) عن الصادق (عليه السلام) و ان لكل شيء قوتاً وقوت الرجال اللحم ، ومن تركه أربعين يوماً فقد ساء خلقه ، ومن ساء خلقه فأذنوا في أذنه اليمنى ، وظاهر هذه الأخبار أن المدار على سوء الخلق مطلقاً بل في خبر حفص (٥) عن الصادق عن آبائه عن علي (عليهم السلام) قال : و كلوا اللحم فان اللحم من اللحم ، ومن لم يأكل اللحم أربعين يوماً ساء خلقه ، ومتى ساء

<sup>(</sup>٩) قد (٧) الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ منأ بواب الا ذان والاقامة \_ الحديث ٧ ـ ٣

<sup>(</sup>ع) الوسائل ــ الباب ــ ٩٧ ــ من أبوابِ الأطعمة المباحة ــ الحديث ١ من كتاب الأطعمة والاُشربة

<sup>(</sup>٤) الوسائل ــ الباب ـ ١٧ ــ من أبواب الأطعمة المباحـة ــ الحديث ٧ رواه فى الوسائل عن أبان عن الواسطى وفيه د لكل شيء قرماً وان قرم ، اغ

<sup>(</sup>٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبو اب الأطعمة المباحـة ـ الحديث ٨ دواه في الوسائل عن أبي حفص الابار

خلق أحد من إنسان أو دابة فأذنوا في أذنه الأذان » ولقد أجاد العلامة الطباطبائي في الاشارة إلى ذلك بقوله :

وقرماً لأربعين يوماً \* أيقظ به فقد أطال نوماً قدساء خلقاً حين خف إربه \* ومن يسوء خلقاً فهذا أدبه

قيل وكندا يستحب في البيت لخبر سليان بن جعفر الحميري (١) قال: وسمعته يقول: أذن في بيتك فانه يطرد الشيطان، ويستحب من أجل الصبيان » قلت: لسكن قد عرفت سابقاً أنه يمكن إرادة الأذان الموظف لا أنه أذان مخصوص لذلك، لاصالة عدم التمدد، ألام إلا أن يكون منشأه قاعدة التسامح ، وقاعدة عدم حمل المطلق على المقيد، والأمر سهل، وفي الذكري أن منها الأذان المقدم على الصبح ، قلت: قد عرفت تحقيق البحث فيه بما لا مزيد عليه، هذا. وقد شاع في زماننا الأذان والاقامة خلف المسافر حتى استعمله علما، العصر فعلاً وتقريراً، إلا أني لم أجد به خبراً، ولا من ذكره من الأصحاب، والله أعلم.

## من الدكن الثاني جي

( في أفمال ) مجموعها يسمى به ( الصلاة ، وهي واجبة ) لا يجوزُ تركها ( ومسنونة ) يجوز ترك الفرد الذي قد اشتمل عليها إلى الفاقد ، بناء على عدم تصور الندب في أجزاء الواجب كما تسمع تحقيقه في المباحث الآتية إن شاء الله ( فالواجبات ثمانية ) أو عشرة باضافة الترتيب والموالاة إلى الا فعال والا قوال .

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ــ ١٨ ــ من أبواب الآذان والاقامة ــ الحديث ٧ دوام في الوسائل عن سلمان الجمفري والعله الصحيح

## (الاول النية)

بناءً على أنها جزء كما في الذكرى وعن الموجز، بل هوظاهر النتن، وإن أمكن إرادته من الركن خصوص المبطل عمداً وسهوا كما وقع ذلك ممن قال بشرطيتها ، كما أن لمقارنتها للجزء وشدة اتصالها بالفعل حتى صارت كالجزء منه ، إلا أنه لا ريب في كونه خلاف الظاهر وإن كان هو الموافق لصدق اسم الصلاة بدونها حتى على القول بالحقيقة الشرعية وأن أسم المبادة لخصوص الصحيح منها، لأن الظاهر جريان الشارع في كيفية الوضع على حسب باقي الا وضاع ، ولم يعهد في شيء منها أخذ القصد في صدق أسما. الا فعال ، ولا ن عنوان الحقيقة الشرعية المتشرعية والذي في أيديهم معاملة نية الصلاة كمماملة القصد في غيرها ، فيقال : نويت الصلاة وما نواها وهي منوبة أو غير منوية ونحو ذلك مما هو كالصريح في خروجها عنها ، وأنها نحو نية الضرب والا كل وغيرها ، بل قيل : إن قولهم ( عليهم السلام ) (١) : « لا عمل إلا بنية » ظاهر في أن العمل غير نيته ، خصوصاً بعد عدم ثبوت الحقيقة الشرعية في امظ العمل ، و بعد تعارف هذا التركيب في إرادة نفي الصحة مثلاً منه لا الحقيقة ، و إن كان قد يناقش بأن المغايرة حاصلة بين الجزء والكل ، و بأن صدق اسم العمل على الفاقد لا يُقتضي صدق اسم الصلاة ونحوها ، وهو محل البحث ، فلا دلالة في صدقه على الفاقد على الحروج عن الصلاة . كما أنه لا ينبغي الاستدلال عليه بالا صل ، لعدم جريانه في أجزاء الموضوع أو المراد ، وبقوله (عليه السلام) : ﴿ أُولِهَا التَّكْبِيرِ ﴾ إذ هو بعسد تسليم كون الحبر بلفظ الا ول لا التحريم لاينافي دخولها أيضاً باعتبار مقارنتها للتكبير تقارن معية لاسبق

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - ٥ - من أبواب مقدمة العبادات \_ الحديث ١ و ٧ و٣

ولحوق ، على أنه يمكن كون المراد أول الأفعال الظاهرة لا ما يشمل القلبي ، وبأنها لوكانت جزءاً لافتقرت إلى نيسة أخرى ويتسلسل ، ليمنع الملازمة أولا والتسلسل ثانيا ، وبأنها تتعلق بالصلاة. ، فلو كانت جزءاً لتعلق الشيء بنفسه ، إذ لعلقها بباقي أفعال الصلاة لا ينافي كونها جزء منها ، إذ لا يقتضي التعلق إلا مغايرة المتعلق بالكسر المتعلق بالمكسر المتعلق بالفتح ، وهي حاصلة ، ودعوى أن الثاني هو مسمى الصلاة رجوع إلى ما استدلاليا به أولا أو مصادرة ، كالاستدلال بأن الشرط ما يقف عليه تأثير المؤثر أوصحة الفعل ، وكلاها صادق على النية .

ومن الغرب اعتماده في الذكرى في دعوى الجزئية على أنها مقارنة التكبيرالذي هو جزء وركن ، فتكون جزءاً خصوصاً عند من أوجب بسطها عليه أو خطورها من أوله إلى آخره ، وعلى أن قوله تعالى (١) : « وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين لا مشعر باعتبار العبادة حال الاخلاص ، وهو المراد بالنية ، ولا نعني بالجزء إلا ماكان منتظا مع الشيء مجيث يشمل الكل حقيقة واخدة ، وفيه أن اعتبار المقارنة على سائر التقادير لا يقتضي ذلك قطعاً ، إذ المراد بالجزء ما توقف صدق اسم الكل عليه بخلاف الشرط ، و نئي الصحيحي اسم الصلاة عن فاقدة الطهارة والستر افقد الاشتراط الداخل في الموضوع له و إن خرج فعل الوضوء الذي هو مقدمته وشرطه ، بل خرج الا أثر الحاصل منه المقدم على الصلاة والمقارن لها ، نهم المقارنة داخلة في ماهيتها لا المقارن بالفتح الذي هو الطهارة التي هي أثر فعل الوضوء ، و بعبارة أخرى الاتصاف داخل والوصف خارج ، وعلى كل حال فالمقارنة المزبورة لا تقتضي الجزئية المذكورة قطعاً ، ضرورة أنه لا مانع من كون اسم الصلاة لهذه الا فعال دون ما قارنها .

ودعوى أن الشرط ما تقدم على الماهية كالطهارة والسنر ، والجزء ما تلتم منه

<sup>(</sup>٢) سورة البيئة - الآية ع

كالركوع والسجود أوما اشتمل عليه الماهية من الأمور الوجودية المتلاحقة ، فلا ينتقض بترك الكلام ونحوه مما هو أم عدمي لا تلاحق فيه ، أو أن الشرط ما يساوق جميع أفمال الصلاة كالطهارة والاستقبال ، بخلاف الجزء كالركوع ونحوه ، والنية ليست متقدمة ولا مساوقة لجميع أفمال الصلاة ، بل هي مما تلتم منه الماهية ومن الأمور الوجودية المتلاحقة واضحة المصادرة أو المنع أو مما لا يفيد المطلوب ، لا نه اصطلاح ولا مشاحة فيه ، كوضوح عدم دلالة إشمار الآية باعتبار المبادة حال الاخلاص على دخول الاخلاص في المبادة على وجه الجزئية ، بل ربما أشمر بخروج الحال عنها .

وقد ظهر لك من ذلك كله أن القول بكونها شرطاً أقوى وفاقاً للمعتبر والمدارك والمنظومة والمحكي عن كشف الرموز والمنتهى والروض وغيرها ، بل والجعفرية والمقاصد العلية وإن قال في الا ولى: « إن شبهها بالشرط أكثر » والثانية « إنها بالشرط أشبه » واستشكل فيها في التذكرة كظاهر المحكي عنجماعة من ذكر القولين بلا ترجيح ، وفي جامع المقاصد « ان الذي يختلج في خاطري أن خاصة الشرط والجزء مما قد اجتمها في النية ، فان تقدمها على جميع الا فعال حتى التكبير الذي هو أول الصلاة بلحقها بالشروط ولا يقدح في ذلك مقارنتها له أو لشيء منه ، لا نها تتقدمه و تقارنه ، و هكذا يكون الشرط ، واعتبار ما يعتبر في الصلاة فيها مخلاف باقي الشروط إن تحقق ذلك بلحقها بالا جزاء ، وحينئذ فلا تكون على نهيج الشروط والا جزاء بل تكون مترددة بين الا مرين وإن كان شبهها بالشروط أكثر » و يقرب منه ما في المسالك .

وفيه أنه لايعقل التردد بين الجزء والشرط، نعم قد يكون الشيء جزءً لشيء وهو شرط كالقيام في الصلاة حال القراءة ، لا أن الشيء الواحد متردد بين الجزئمية والشرطية، أللهم إلا أن يكون مراده التردد باعتبار تعارض الامارات والخواص عليه

وفيه حينتذ أنه لا تعسارض موجب لذلك كما لا يخفى على من أحاط خبراً بما ذكرنا ، خصوصاً ما ذكره أخيراً مما يقتضي الجزئية من اعتبار ما يعتبر في الصلاة فيها ، إذ هو واضح المنع على تقدير عدم الجزئية ، ضرورة ظهور ما دل على اعتبارها في الصلاة ، فم فرض خروجها عنها تحتاج إلى دليل بالخصوص ، وليس قطعاً ، بل لم أعرف أحداً اعتبرها فيها وإن كانت شرطاً .

نعم فيالذكرى ـ بعد أن ذكر أن هذه المسألة لاجدوى لها إلا فيا ندره كالنذر لمن يصلى في وقت كمذا أو ابتداء الصلاة في وقت كمذا ، فان جملناها جزءاً استحق و بر" ، وإلا فلا تمرة لها في الفااب ، للاتفاق على بطلان الصلاة بفواتها ولو نسيانًا سوا. جعلناها شرطًا أو جزءً ـ قال : ﴿ وأما ما يتخيل من أن القول بالشرطية يستلزم جواز إيقاعها قاعداً وغير مستقبل ، بل وغير متطهر ولا مستور العورة فليس بسديد، إذ المقارنة المتبرة للجزء تنفي هذه الاحتمالات ولو جملناها شرطًا ﴾ وهو كالصريح في أن اعتبار ذلك على تقدير الشرطية لما يقارنها لا لها وإن كان قد يناقش فيه بأنه مع فرض سبقها على التكبير وأنها عبارة عن تصور ما ستعرفه مما يحتاج إلى امتداد زمان يتصور حينئذ الثمرة المزبورة، نعم بناءً على كون المتبر مقازنة المعية يتجُّه ما ذكره، الحكن قد سمعت التصريح منه ومن غيره بأن مقارنتها على وجهين سبق ومعية ، وفيجامع المقاصد عن بعض المتأخرين أن فائدة القواين تظهر فيمن سها عن فعل النية بعد التكبير ففعلها ثم تدكر فعلما سابقة بطلت على الثاني خاصة لزيادة الركن ، قال : ﴿ وَطَانِي أَنْ هَذَا السِّ بشيء ، لأن استحضار النية في مجموع الصلاة هو المعتبر لولا المشقة ، ولأن الأكتفاء بالاستدامة ارفاقًا بالمكلف، فلا يكون استحضارها في أثناء الصلاة عمدًا وسهوًا منافيًا بوجه من الوجوه ، فان قيل : إن القصد إلى استينافها يقتضي بطلان الأولى قلنا هذا لا يختص بكونها ركناً ﴾ قلت : قد يفرق بينها في الفرض ، بل قديفرق بينها في صورة

العمد أيضاً لا بقصد الاستيناف، فتأمل جيداً .

(و) على كل حال ف (هي ركن في الصلاة) إجماعاً منا محصلاً ومنقولاً مستفيضاً أو متواتراً ، بل من العلماء كافة في الحكي عن المنتهى والتذكرة ، بل عن التنقيح « لم يقل أحد بأنها ليست بركن » و لسكن بمعنى أنه ( لو أخل بها عامداً أو ناسياً لم تنعقد صلاته ) فلا ينافي الخلاف حينئذ في الجزئية والشرطية ، كما أنه لا تعرض فيه لزيادتها إما لعدم تصورها أو عدم ثبوت قدحها ، لأن الثابت من الاجماع ما عرفت ، كما أنه هو مقتضى قولهم ( عليهم السلام ) : « لا عمل إلا بنية » ونحوه .

(و) أما (حقيقتها) فعند المصنف (استحضار صفة الصلاة في الذهن والقصد بها إلى أمور أربعة: الوجوب أوالندب والقربة والتعيين وكونها أداءاً أوقضاء ) وفيه من القصور والاجمال والفساد ما لا يخني ، إذ قد عرفت في بحث الوضوء من كتاب الطهارة أنه لا حقيقة شرعية للنية ، اللا صل ، ولان عنوانها الحقيقة المتشرعية ، وهو مفقود ، ضرورة كون المراد بالمتشرعة المتدينين بدين محمد (صلى الله عليه وآله) ومن المعلوم عدم كون النية عندهم كلفظ الصلاة والزكاة والحج ، وشيوع التعبير في السان العلماء منهم بأن النية معتبرة في العبادة دون المعاملة لا يقضي بالحقيقة المتشرعية فضلا عن الشرعية ، لا عمية الاستعال منها ، ووضوح القرينة على إرادة نية القربة والاخلاص في الغريب دعوى بعض فحول متأخري المتأخرين ذلك فيها مستشهداً له بما سمعت ، فينا وها وقع من المصنف وبعض من تأخر عنه في تعريفها وكيفيتها ، مع أن القدماء من الأصنعاب تركوا التعرض لها واكتفوا بذكر اعتبار الاخلاص في العبادة عنها ، وكذلك النصوص البيانية المصلاة (١) والوضو، (٣) وغيرها من العبادات ، وما هو وكذلك النصوص البيانية المصلاة (١) والوضو، (٣) وغيرها من العبادات ، وما هو

<sup>(1)</sup> الوسائل \_ الباب \_ 1 \_ من أبواب أفعال الصلاة

<sup>(</sup>٢ع الوسائل ـ الباب ـ ١٥٠ ـ من أبواب الوضوء من كتاب الطيارة

إلا لأن النية فيها كالنية في غيرها من أفعال العقلاء ، وقولهم (عليهم السلام) (١٠) : « انما الأعمال بالنيات و لكل امرى ما نوى » إن لم يكن فيه دلالة على ما قلناه من صدق النية على القصد الحالي عن الاخلاص فلا دلالة فيه على خلافه كما هو واضح .

نهم يمتبرالاخلاص في العبادة الذي هو عبارة عن وقوع الفعل بقصد الامتثال للسيد المنعم باعتبار ماقام في النفس ودعاها إلى الفعل من الألطاف ورجاء الثواب ودفع المقاب، وهو أمر آخر خارج عن النية التي هي بمعنى القصد للفعل الذي لو كلف الله بالفمل بدونه لكان كالتكليف بما لا يطاق ، ضرورة خروج صدور الفعل مع الففلة عن القدرة ، ولذا قبح تكليف الغافل ونحوه ، أما هو فني غاية الصعوبة في بعض العبادات ، لاحتياجه إلى الرياضة التامة القاامة للقوى النفسانية وآثارها من حيُّث الشهرة والرئاسة وغيرها من الآفات المهلكة والأمراض القاتلة ، نسأل الله العافية منها ، وإلا فوجوب القصد المزبور الذي يخرج به القمل عن كونه فمل غافل ضروري في المعاملة ، فضلاً عن العبادة التي من مقوماتها تعلق الأمر بها ، والاجتزاء ببعض الأفعال من الغافلين ـ كحفر القبر و نقل الميت ونحوهما للدليل الخاص الظاهر في أن المراد وجودها في الخارج كيفها كان و إن لم يمد مثله امتثالاً وطاعة ـ غير قادح في قاعدة اعتبار القصد في كل فعل تعلق به حكم شرعي بناءً على ثبوتها وإن كان إقعادها في سائر الأفعال التي منها حيارة المباحات وتفرق المجلس في الصرف لا يخلو من نظر ، أما العبادات فلا إشكال في اعتبار القصد فيها ، لعدم صدق الامتثال والطاعة بدونه ، واعتبارهما في كل أم صدر مر • الشارع معلوم بالعقل والنقل كتابًا وسنة بل ضرورة من الدين ، بل لا يصدقان إلا بالاتيان بالمعل بقصد امتثال الأمر فضلاً عن مطلق القصد ، ضرورة عسدم تشخص الأفمال بالنسبة إلى ذلك عرفًا إلا بالنية ، فالخالي منها عن قصد الامتثال والطاعة

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - . - من ابواب مقدمة العبادات - الحديث . ١

لا ينصرف إلى ما تعلق به الأمر، إذ الأمر والعبثية فضلاً عن غيرها على حد سوا، بالنسبة اليه، ومن هنا إذا كان الأمر متعدداً توقف صدق الامتثال على قصد التعيين، لعدم انصراف الفعل بدونه إلى أحدها، واحتمال الاجتزاء بالاتيان بالفعل بقصد امتثال كلي الأمر فيكون كالأمر المتحد بمأمور به متعدد يدفعه أن العقل والنقل قد تطابقا على وجوب امتثال كل أمر أمر الشارع بخصوصه، ولا ريب في عدم صدق امتثال خصوص كل منها في الفرض به لما عرفت من عدم انصراف الفعل بدون النية، ولذا لم يحكم به لأحدها بالخصوص فيما لو أوقع الفعل مرة واحدة لا ظاهراً ولا واقعاً، نعم لو فهم من الأدلة عدم إرادة الخصوصية من التعدد، وأنه كالأمر المتثال.

فاتضح من ذلك كله أن المدار على صدق الامتثال من غير فرق بين تعدد الأمر واتحاده سوى أنه يتوقف في الأول على تعيين الأمر بخلاف الثاني الذي اتحاده مع قصد امتثاله بكني في تعيينه ، نعم قيل : الظاهر عدم كفاية الاتحاد واقعاً فيه مع التعدد بزعم المكلف جهلا أو نسياناً أو عصياناً ، لعدم صدق الامتثال عرفاً لو أوقعه مردداً أو بعنوان ما زعمه من الأمر ، وتسمعه تحقيق الحال فيه إن شاه الله عن قريب .

وعلى كل حال فلا إشكال فى اعتبار قصد الامتثال والتعيين على الوجه الذي ذكر ناه ، والظاهر أن الأول هو مراد الأصحاب بنية القربة التي لا خلاف معتد به فى وجوبها ، ولذا حكي الاجماع عليها في صريح المدارك والحكي عن الايضاح وظاهر التذكرة والمنتهى ، بل اعتماداً على ضروريته ترك ذكرها فى الحلاف والبسوط كما قيل ، فما عن ابن الجنيد من الاستحباب ... مع أنه غير ثابت .. غيرمعتد به ، لكثرة موافقته للهامة ابن الجنيد من الاستحباب ... من صحة الصلاة المقصود بها الرياء وإن لم يسكن عليها كما أن ما فى انتصار المرتضى .. من صحة الصلاة المقصود بها الرياء وإن لم يسكن عليها ثواب ... يمكن أن لا يكون خلافاً في ذلك ، وان مراده عدم قدح ضم الرياء اليها في

الصحة الموجبة الاعادة ضما لا ينافي نية التقرب معه وإن كان ما تسمعه مما ذكر دليلاً له ينافي ذلك ، بل مطلق الاخلاص واجب في نفسه شرط لحصول الثواب لا للصحة ، إذ الشرطية حكم آخر محتاج إلى دليل غير اعتبار الاخلاص في نفسه ، على أنه إن أراد غير ما ذكر نا من صحة الصلاة بقصد الرياء مع الحلو عن قصد الامتثال كان خلافه غير معتد به أيضاً ، لما عرفت من توقف الصدق عليه ، وتوقف الصحة على الصدق المزبور والمقدمتان معلومتان ، فالنتيجة كذلك .

أما القربة بمعنى القرب الروحاني الذي هو شبيه بالقرب الكاني فهو من غايات قصد الامتثال المزبور ودواعيه ، ولا يجب نية ذلك وقصده قطماً ، الله صل وإطلاق الأدلة ، ودعوى الاجماع عليه ممنوعة ، سيما بعد تفسير جملة منهم القربة بما ذكرنا ، فما يظهر من بعض العبارات من وجوبه بالخصوص كعبارة الغنية وغيرها واضح الفساد ، بل إن نواه مع عدم قصد الامتثال يقوى البطلان كما ذَكر نا ذلك مفصلا ، ولعل ذلك هو المراد بالداعي في قولهم : إن النية هوالداعي مقابل القول بالاخطار، لا أن المراد به ما هو المنساق إلى الذهن من العلة الغائية، وإن كان قد يجزي خطور الداعي بهذا المعنى عن النية لا لا أنه من الا مور المترتبة عليه ، فيكون قصده قصده ، ضرورة عدم استلزام نية المترتب على شيء نية ذلك الشيء ، وإلا لاكتنى بقصد رفع الحدث في الوضوء مثلا عن نية قصد الامتثال ، بل غير ذلك من الأمور التي رتبها الشارع على صحة عبادة ، بلكان يجتزى في المعاملات بقصد آثارها المترتبة عليها عن قصدها ، وهومعاوم البطلان ولا لا "نه من اللوازم ، ضرورة لزوم قصد الامتثال حصوله لا قصده لقصد الامتثال ، فان الجاهل مثلا قد يتخيل ترتب الآثار على الأفعال من دون قصد الامتثال، وأنها من قبيل الا سباب والمسببات التي ليست بعبادة ، بل لا أن الغالب بمن كان الداعي في نفسه الذي هو العلة الغائية وكان عالمًا عاقلًا غير غافل ولا عاص أن يكون قاصدًا

لذي الغاية ، إلا أن ذلك لما كان ليس من الأ مور المنضبطة لعامة المكلفين \_ وقد عرفت عدم اللزوم العقليفيه ، وشدة الاحتياط في العبادة ، مضافاً إلى أن الغااب حصول الداعي في أنفس المكلفين لكلي العبادة ، فلا يكني عن خصوص العبادة .. لم يطلق الا صحاب الاجتزاء به ، ذبل أناطوا الحكم بحصول قصد الامتثال بالعبادة المخصوصة حال إرادة فعلها ، سواء حصل بملاحظته أو بغيره بأن استحضر ذلك حالها .

فن الغريب تبجح بعض متأخري المتأخرين في المقام بذلك حتى أنه أسساه الأدب، وظن أنه قد جاء بما فيه العجب، وأنه قد تنبه لما قد غفلوا عنه، وكل ذلك ناش من بعض الملكات الردية المسدة للعمل بفساد النية، نسأل الله العافية عنها، نعم ستسمع ما في القول بالاخطار وعدم الاجتزاء بالداعي بالمعنى الذي ذكر ناه، وأنهم مطالبون بدليله.

وأما الثاني أي التعيين فقد عرفت مايدل عليه ، مضافا إلى عدم معروفية الخلاف فيه ، بل نفاه عنه في المحكي عن المنتهى ، بل في التذكرة والمدارك الاجماع عليه ، لسكن عن الكفاية أنه المشهور وأنه قريب ، وفيه إشعار بوجود المخالف بل بالتأمل فيه ، إلا أنه لم نتحققه ، كما أنا لم نجد وجها للتأمل فيه بعدما عرفت ، بل لعل لذلك أوجب الأصحاب من غير خلاف معتد به يعرف بينهم التعرض للاسباب في ذواتها من النوافل ، ضرورة اشتراكها بينها وبين غيرها مما ليست بذات سبب ، مضافا إلى اشتراكها بينها وغوه المد من تعيينها بالاضافة إلى الوقت ونحوه ، ضرورة اشتراكها بينها ويعن غيرها كي يكتني بقصد وقوع الصلاة فيه عن ذلك، عدم اقتضاء التوقيت نفي مشروعية غيرها كي يكتني بقصد وقوع الصلاة فيه عن ذلك، بل أقصاه عدم صحتها في غيره ، وهو لا ينفي الاشتراك المحتاج إلى التعيين ، فما عن بل أقصاه عدم صحتها في غيره ، وهو الا ينفي الاشتراك المحتاج إلى التعيين ، فما عن التذكرة ـ من أن غير المقيدة يعني بسبب وإن تقيدت بوقت كصلاة الليل وسائر النوافل بكني نية الغمل عن القيد ، ونحوه ما تسمعه في كشف اللثام ـ في غير محله ، بل وكذا

استشكاله في المحكى من نهايته إن أراد به ما يشمل ذلك ، قال : ﴿ أَمَا النَّوَافُلُ فَامَا مطلقة يمني من السبب والوقت، ويكفي فيها نية فعل الصلاة لا نها أدنى درجات الصلاة فاذا قصد الصالة وجب أن تحصل له ، ولا بد من التمرض للنفلية على إشكال ينشأ من الاصالة والشركة ، ولا يشترط التدرض لخاصتها ، وهي الاطلاق والانفكاك عن الأسباب والا وقات ، وإما معلقة بوقت أوسبب ، والا قرب اشتراط نية الصلاة والتعيين والنفل فينوي صلاة الاستسقاء والميد المندوب وصلاة الليل وراتبة الظهر على إشكال ٥ وقد يكون إشكاله راجعاً إلى نية النفل الذي مرجعه إلى نية الوجه ، فيكون في محله ، بل ستعرف أن الأ قوى عدم وجوبها ، والعلم لذا قد استوجه العدم كاشف اللثام في إشكاله الأول، ضرورة كون الحالكا استوجهه من حيث نية الوجه لا من حيث نية التعيين مع فرض الاحتياج اليه له ، كما لوكان عليه غيرالنفل ، فان دعوى الاجتزاء حينتذ بنية الصلاة أيضاً لاصالة النفل كما ترى .

نعنم يمكن الاعتماد على نحو هذا الا'صل في عدم وجوب التمرض للاطلاق في المللقة ، إذ الظاهر عدم كون الاطلاق قيداً لهاكي يتعرض له كباقي الا سباب ، وإلا فلا تشرع ، بل بكنى في مشروعيتها وتحقق كونها مطلقة عدم التعرض السبب ، نعم قال في كشف اللثام : احكن إذا أراد فعل ماله كيفية مخصوصة كصلاة الحبوة وصاوات الا عمة ( عليهم السلام ) عينها ، مع انه يمكن أن لا يكون ذلك عما نحن فيه من التعيين لتمييز المشترك، بل هو من تصور العمل في نفسه حتى يكون منوبًا له مقصودًا ، بل لو قلنا بأن هذه الهيئآت الخصوصة من كيفيات النافلة المطلقة أمكن حينئذ عدم وجوب الندرض لنيتها ، وكان يجزي فعلها في أثناء ما قصد به مطلق النافلة ، ضرورة كون الكيفية الخصوصة أحد أفراد الخير ، فلا يحتاج إلى نية ، بل يجزي عنه نية الكلى ، فتأمل جيداً ، فلا يتم حينئذ استثناؤه المزبور ، كما أن قوله ــ بعد ذلك : ﴿ الا ْ قُرْبِ عندي اشتراط التميين بالسبب في بعض ذوات الأسباب كصلاة الطواف والزيارة والشكر ، دون بعض كالحاجة والاستخارة ، ودون ذوات الأوقات إلا أن يكون لها هيئات مخصوصة كصلاة العيد والفدير والمبعث ، فيضيفها اليها لتتعين ، ولا يشترط التعرض للنفل إلا إذا أضافها إلى الوقت والوقت فرض ونفل فلابد إما من التعرض له أو العدد ليتميز ، فينوي الحاضر في الظهر مثلا أصلي ركمعتين قربة إلى الله تعالى ، وفي الفجر أصلي نافلة الفجر » \_ غير تام أيضاً ، ضرورة عدم الفرق في الاسباب كما عرفت ، ودعوى الاكتفاء في صلاة الحاجة والاستخارة بطلبها في أثناء النافلة المطلقة يدفعها أن ذلك إخراج لها عن السبية في الحقيقة ، وهو خلاف ظاهر الادلة ، إذ من الواضح استفادة التنويع منها ، وأن صلاة الحاجة والاستخارة نوع مستقل عن النفل المطلق كما هو واضح بأدني تأمل ، كوضوح احتياج التعيين لذوات الأوقات من غير المطلق كما هو واضح بأدني تأمل ، كوضوح احتياج التعيين لذوات الأوقات من غير فرق بين أن يكون لها هيئات مخصوصة أولا ، وبين إضافتها الوقت وكان له فرض ونفل أولا ، لما عرفته سابقاً ، وبالجلة لا إشكال في وجوب نية التعيين .

نعم قد يشتبه بعض أفراده كنية الوجه الذي هو الوجوب أو الندب عند كثير من أساطين الأصحاب على ما حكي عن البعض ، كالشيخ و بني زهرة وإدريس وفهد وسعيد والفاضل والشهيدين والعليين وغيرهم ممن تقدم ذكره فى الوضو ، إذ القول به هنا أولى منه ، ولذا قال به من لم يقل به هناك ، بل قيل: إنه المشهور ، بل قد يظهر من التذكرة الاجماع عليه ، بل عن الكتب الكلامية أن مذهب العدلية اشتراط استحقاق الثواب على واجب أن يوقعه لوجو به أو وجه وجو به ، وظاهرهم الاجماع أو صريحهم ، وقد عرفت في الوضو ، المراد بوجه الوجوب ، بل ربما استظهر منهم وجوب نية الوجه وصفا عرفت في الوضو ، المراد بوجه المهور وإن كنا لم نتحققه ، وقد صرح بعضهم باعتبار وغاية ، كا عن الروض أنه المشهور وإن كنا لم نتحققه ، وقد صرح بعضهم باعتبار

أحدها خاصة ، وآخر باغناه الوصف عن الغائى ، و ثالث العكس .

وكيف كان فقد استدلوا على اعتبار الوجه بوجوه ذكر ناها في الوضوء ، وبينا فسادها ، لكن العمدة منها دعوى توقف التميين على ذلك ، قالوا : لأن جنس الفعل لا يستلزم وجوهه إلا بالنية ، فكلما أمكن أن يقم على أكثر من وجه واحدد افتقر اختصاصه بأحد الوجوه إلى النية ، فينوي الظهر مثلاً ليتميز عن بقية الصلوات ، والفرض ليتميز عن إيقاعها ندبًا ، كمن صلى منفرداً ثم أدرك الجاعة ، وبه فرق بعضهم بينها وبين الوضوء باعتبار أنه لا يقع إلا على وجه واحـــد الوجوب مع اشتغال الذمة بواجب ، والندب مع عدمه ، بخلافها ، و فيه مع ما قد عرفت منأن نية التعيين تجب عند التعدد ، لتوقف صدق الامتثال عليها، وصلاة الظهر مثلاً لا يمكن وفوعها من المكلف في وقت واحد على وجهي الوجوب والندب ، ليعتبر تمييز أحدها عن الآخر ، لأن من صلى الفريضة ابتداء لا تكون صلاته إلا واجبة ، ومن أعادها ثانيًا لا تقع إلا مندوبة ، على أن مثل ذلك يجري في الوضوء باعتبار ملاحظة التجديدي أيضًا ، ولا ربب في عدم توقف صدق الامتثال على شيء من هذه المشخصات ، ضرورة الاكتفاء باتحاد الخطاب مع قصد امتثاله عن ذلك كله ، إذ هو متشخص بالوحدة مستغن بها عنها ، وإلا لوجب التعرض لفيرها من المشخصات الزمانية والمكائية وسائر المقارنات، إذ الكل على حد سواء بالنسبة إلى ذلك ، بل ليست صفة الوجوب إلا كتأ كد الندب في المندوب المعلوم عدم وجوب نيته زيادة على أصل الندب .

ودعوى أن الوحدة الواقعية لا تكنى ــ إذ قد يعدد المكلف الخطاب جهلاً منه أو سهواً أو عمداً ، وحيئتُذ مع عدم التعيين لايعد أيضاً ممتثلاً عرفاً ، فمراد الأصحاب إيجاب نية ذلك عليه لتحصل له الصلاة الصحيحة .. يدفعها .. مِم أن نحوها تجري في الوضوء ، فلا ينبغي الفرق بينه وبين الصلاة عمن فرق بينجا ـ أنه لوكان المراد ذلك

ما احتاجوا في مثال الخطاب بها ندبًا إلى صلاة الصبي كما في التذكرة ، والاعادة للجاعة كما فيها وفي غيرها ، على أن صفة الوجوب لا تجدي في التعيين حينئذ في الفرض ، إذ قد يمندد الخطاب بها وجوبًا أيضًا جهارًا أو نسيانًا أو عصيانًا ، فلا ريب في عدم إرادة وجوب نيتها دفعًا لهذا التعدد، ولوسلم فهو خروج عن محلاللذاع، إذ هو قول بوجو بها حال التعدد خاصة وإن كان بزعم المكلف، مع أن ما ذكره من الفرض انما يتصور في خصوص الجاهل الذي يرجع اليه الناسي ، أما العاصي فيكُلِّق في بطلان صلاته حينتذ عدم قصده امتثال الأمر المعلوم لديه ، والجاهل إن كان إشكال في صلاته ففيها إذا نواها مرددة ، أو بقصد الأمر الثاني الذي زعمه ، لمدم قصده المتثال الأمر المكلف به ، اسكن قد يقال بالصحة في الصورة الأولى إذا كان قد قصد امتثال الأمر الذي تخيل تمدده ، لمكان قصده الصفة الشخصة له في الواقع ، إذ الفرض عدم أمر آخر غيره ، وتخيله أنها غير مشخصة لا يرفع تشخيصها الواقمي ، واستوضح ذلك بأمر السيد لعبده بالاتيان بلحم مع تخيله تعدد الأمر وجاء بلحم بقصد امتثال الأمر ، بل قد يتجشم للصحة في الصورة الثانية أيضاً ، إذ هو وإن كان قد جاء بالفعل بقصد امتثال الأمر الذي تخيله إلا أن ما شخصه به من صفة الندبية مثلاً وقعت في غير محلها ، فلا تفيده تشخيصًا ، والفرض تحقق الطلب فيالواقع ، فينصرف الفمل اليه ، وبالجلة هو أشبه شي. بنية الندب في مقام الوجوب وبالمكس ، وقد ذهب جمع من محقق مشانخنا إلى الصحة معها تبعاً للمحكى عن الصنف في بعض تحقيقاته ، فتأمل جيداً .

وعلى كل حال فما ذكر نا يظهر لك ما فى كلام الأستاذ الأكبر فى حاشية المدارك وإن أطنب وتبعه عليه صهره في الرياض ، فلاحظ وتأمل، كما أنه ظهر لك ضعف القول بوجوب نية الوجه في المتحد خطاباً ، للتعيين ، وأنه ليس من موارده ، أما غيره من الأدلة فقداً وضحنا فسادها في باب الوضوء حتى ماذكره الأستاذ الأكبر من الاستدلال

عليه بقاعدة الشغل، ضرورة حصولالشك من الشهرة أوالاجماع كما عرفت على اعتبار الوجه في الصحة ، إما لدخوله في معنى النية أو المراد منها ، وإما لاعتباره شرطًا في الصلاة ، وعلى كلحال فهو شك في جزء الشرط أو الجزء على الخلاف في النية ، أو شرط الصلاة ، فيجب الاتيان به تحصيلاً لليقين بالفراغ ، إذ هو \_ مع أنه غير تام على المحتار عندنا من عدم إجمال المراد بالنية ، وعدم شرطية ما شك فيه ـ يدفعه أنه لا شك في المقام بعد استنادهم إلى نحو ما عرفته هنا وفي الوضوء مما هو ظاهر في عــدم دايل لهم غير ذلك ، وأنه اشتباه في محل وجوب نية التعيين ، أو أن نية الوجه من جملة وجه المأمور به الذي إن لم يأت المكلف به على وجهه لم يمتثل، أو نحو ذلك، خصوصًا بعد ملاحظة ما سمعته من أدلة العدم التي ذكر ناها في الوضوء .

وما في كتب أهل الكلام يمكن حمله على إرادة نية القربة لا خصوصية الوجوب أو إرادة نية الخلاف، بل ربما جمل كلام من اعتبرها من الأصحاب على ذلك، وإن كان الأقوى أيضاً عدم الفساد بها إذا كان قد قصد الامتثال بالأمر من حيث كونه أمراً وإن اعتقد مع ذلك خلاف وصفه من الوجوب والندب، بل لوشخصه بذلك أيضًا ﴿ لم يبعد الامتثال ، لأنه بعد ان كان متشخصاً بوحدته لم يقدح فيه الغلط بتخيل مشخص آخر خارجىله ، ضرورة كونه كمن شخصه بزمان أو مكان ونحوها من الأمور الخارجية التي لا مدخلية لها في الامتثال، ولقد أجاد الصنف فيا حكى عنه من بعض تحقيقاته في نية الوضوء ، حيث أنه بعد أن استظهر عدم اشتراط نية الوجه في صحته قال في جملة كلام له : ﴿ وَمَا يَقُولُهُ المُتَكَلَّمُونَ لَّـ مِن أَنَ الأَرَادَةُ تَؤْثُرُ فِي حَسَنَ الفَعَلِ وقبحه ، فأذا نوى الوجوب والوضوء مندوب فقد قصد إيقاع الفعل على غير وجهه كلام شعري ، ولوكان له حقيقة لكان الناوي مخطئًا في نيته ، ولم يكن النية بخرجة الوضوء عن التقرب، إلا أنه ينبغي تقييده بما إذا لم يكن قد زعم التعدد وجمل النية مشخصة له بناءً على

4 5

البطلان في مثله ، فتأمل ، أو على إرادة وجوب ذلك مع التعدد في الذَّه .

كما يشهد له أن المنسوب اليهم أو أكثرهم في المقام عـــدم الفرق بين نية الوجه والأداء أو القضاء ، حتى أن المحررين للمسألة جعلوا ذلك كله مسألة واحدة ، وحكوا الشهرة وظاهر الاجماع عليها ، بل في تذكرة الفاضل « وأما الأداء والقضاء فهو شرط عندنا ﴾ بعد قوله : ﴿ وأما الندبية والفرضية فلابد من التعرض لهما عندنا ﴾ وفي الحلاف ال ينوي كونها ظهراً فريضة مؤداة على طريق الابتداء دون القضاء ، بل لم أجد أحداً صرح بوجوب نية الوجه دو نهما ، و لعله لاتحاد الدليل ، لسكن ظاهر الشيخ والفاضل أو صريحها أن وجوب نية القضاء ، أو الأداء عند اشتفال الذمة بعما مماً ، قال الأول : « واعتبرنا كونها حاضرة ، لأنه يجوز أن يكون عليه ظهر فاثنة فلا تتميز إلابا لنية » وقال في التذكرة بمدما سمعت من عبارته: ﴿ وَهُو أَحَدُ وَجَهِي الشَّافَعِيةُ ، لأَن الفعل مشترك فلا يتخصص لأحدهما إلا بالنية ، إذ القصد بها تمييز بعض الأفعال عن بعض ، والوجه الآخر أي لهم لايشترط ، لأنه لو صلى فى يوم غيم بعد الوقت أجزأه وإن لم ينو الفائنة ، وكذا لو اعتقد فوات الوقت فنوى القضاء ثم بان الحلاف ، ثم قال رداً عليهم : والفرق ظاهر ، فانه ينوي صلاة وقت معينة وهو ظهر هذا اليوم فكيف وقعت أجزأه سوا. وقعت أدا. أوقضا. ، لأنه عين وقت وجوبها ، وجرى مجرى من نوى صلاة أمس ، فانه يجزيه عن القضاء ، وانما يتصور الحلاف فيمن عليه فائتة الظهر إذا صلى وقت الظهر ينوي صلاة الظهر الفريضة ، فان هذه الصلاة لا تقع بمكم الوقت عندنا وتقع عند الحجوزين ، وإذا كان نسي أنه صلى فصلى ثانياً ينوي صلاة الغريضة فانه لا يجزيه عن القضاء عندنا ويجزي عندهم » إلى آخره . وهو كالصريح في وجوب نية ذلك مع التعدد ، فلعلهم يريدون مثله في الوجوب والندب أيضاً ، و إلا أشكل عليهم الفرق بين المقامين. كما أنه يشكل عليهم ذلك بالنسبة إلى نية القصر والتمام التي لا أجد خلافاً في عدم اعتبارها مع عدم التعدد في الذمة والتخيير ، بل في المدارك نسبته إلى قطع الأصحاب كما عن شرح النفلية الاتفاق عليه ، بل في الحكي عن كشف الالتباس أن المشهور عدم اعتبار ذلك في مواضع التخيير أيضاً ، كما أن في المدارك نسبته إلى قطع الأصحاب أيضاً بل في الرياض لا أجد فيه خلافا إلامن المحقق الثاني فأوجبه ، واحتمله الشهيد في الذكرى قلت : قد حكي الجزم به عنه في الدروس وموضع من البيان والموجز وجامع المقاصد و تعليق النافع والجعفرية وشرحيها ، كن كان عليه قضاء قصراً وتماماً .

الكن على كل حال لا ربب في أن الأكثر على عدم الاشتراط، والفرق بينها في غاية الاشكال حتى على القول بأن مراعاة التمييز التعدد بزعم المكلف، إذ مثله جار في المقام، نعم بناه على المحتار عدم اشتراط ذلك حال عدم التخبر والتعدد واضح، إذ الاتحادكاف، فاذا قصد الامتثال بصلاة الظهر مثلاً أجزأه ذلك قطعاً ، بل قد يقال به لو نوى الخلاف جهلا مثلاً ، لأنه قد قصد الامتثال بايقاع صلاة الظهر وهي في الواقع النام ، فغلطه بوصفها بالقصر غير قادح ، وليس هذا خلواً عن نية الركعتين الأخبرتين مثلا ، أو زيادة في المكلف به في العكس بعد أن كان قصده صلاة الظهر التي هي في الواقع أحدها ، والقصرية والتمامية من الأحكام اللاحقة لها ، بل جما عند التأمل الجيد كالقنو تية مثلا في الصلاة وعدمها ، وربما يؤمي اليه تمثيلهم بعما للتخيير بين الأقل والأكثر وغير . ذلك .

نعم ربما يتخيل هنا بعض الصور التي لا تخلو من إشكال ، بل الفرض لا يخلو عنه أيضاً بناه على أن القصر والتمام ماهيتان مختلفتان ، ضرورة كون المنوي حينئذ غير المسكلف به ، فلا يجزي وإن اشترك الماهيتان بالركمتين مثلا ، فتأمل جيداً حتى يظهر لك الحال في الحكم في مقام التخيير ، إذ على الأول يتجه أيضاً عدم وجوب التعرض

في النية لهما، إذ هما حينئذ كباقي أحكام الفريضة الذي من المعلوم عدم وجوب التعرض في النية له، بل يجزيه نية فريضة الظهر، وهو بالخيار في الاتيان بأحد فرديها، حتى لو عزم على أحدها من أول الأمر لم يلتزم به، وكان له اختيار الفرد الآخر، الله صل السالم عن معارضة ما يدل على التزامه بما عزم عليه من أحدها.

ومن هنا صرح غير واحد من الأصحاب ببقاء التخيير له في الأثناء كالابتداء بل بذلك استدل بعضهم على عدم وجوب التعرض في النية ، و إن كان قد بناقش فيه بأن جوازالمدول له عمانواه أعم من عدم وجوب التعرض في النية لذلك ، إذ أقصاه أنه كالمدول من الحاضرة إلى الفائنة ، أللهم إلا أن يريد بقاء التخيير الأول ، وأن تعيينه أحدهما كمدمه لا يلتزم به ولا تتشخص الصلاة به لذلك ، فليس هو عدولا ، بل الحكم الأول باق ، ومن ذلك يعلم قاعدة ، هي أن كل ما لا يتعين في العمل لا يتعين في النية ، وعلى كل حال فالمتجه بناء على ذلك عدم وجوب التعرض في النية وعدم الالتزام به لو تعرض ، بل ليس التعرض المزبور سوى أنه عزم منه على اختيار أحدد الفردين لا يلتزم به ولا يشخص ما وقع من أفعاله لما نواه .

أما بناء على أنها ماهيتان مختلفتان فيمكن القول بوجوب التعيين ، وأنه يتعين عليه مانواه ، بل لا يخلوالقول بالعدول لاستصحاب التخيير أو إطلاق دليله من إشكال ، وحينئذ فلوشك في العدد على وجه يمكن علاجه على تقدير اختيار الأربع جاز له حينئذ البناء على التمام والعمل بما يقتضيه الشك ، إذ احتمال البطلان \_ لأنه الأصل في الشك ، فليس له حينئذ اختيار التمام بعدد حصول الشك كما هو الفرض \_ في غاية الضعف ، فليس له حينئذ اختيار التمام بعدد حصول الشك كما هو الفرض \_ في غاية الضعف ، للأصل وغيره ، نعم يمكن القول بتعين اختيار التمام عليه تجنباً عن إبطال العمل ، ولأنه كتعذر أحد فردي المخير عليه ، فيتعين عليه الفرد الآخر، بل قد يقال ذلك فيما لوكان من نيته القصر وشك ، لما عرفت من عدم التعين بنيته عليه بحيث يكون عدولا منه .

لو اختار التمام بعد ذلك ، بل أقصاه أنه عزم منه على فعل أحد الفردين الذي هوالقصر، فمع فرض تعذره عليه بالشك المزبور تعين عليه الفرد الثاني ، فتأمل جيداً فانه دقيق ، ومنه يعلم بطلان الاستدلال على وجوب التعيين باختلاف الأحكام في الشك وغيره ، مضافاً إلى أن مثله لا يقضي بالتعيين ، إذ أقصاه البطلان في الفرض المزبور .

ومن ذلك كله ظهر لك ما في عبارة المصنف وما ضاهاها ، بل قوله فيها : ﴿ إِنَّ حقيقة النية استحضار ، إلى آخره كما ترى ، وكأنه به عرض الشهيد في الذكرى بقوله : ﴿ إِنَّ مِنَ الْأُصِحَابِ مَرْ ﴿ جِعَلَ إِحْضَارُ ذَاتَ الصَّلَاةَ وَصَفَاتُهَا هِي المُقَصُودَةِ ﴾ والا مورالا ربعة مشخصات المقصود، أي يقصد الذاك والصفات مع التعيين والا دا. والوجوب والقربة ، وكانت نيته هكذا أصلى فرض الظهر بأن أوجد النية وتكبيرة الاحرام مقارنة لهائم أقرأ ويعدد أفعال الصلاة إلى آخرها، ثم يعيد أصلى فرض الظهر على هذه الصفات أداء لوجوبه أو ندبه قربة إلى الله تعالى ، ولقد أجاد في رده بأنه وإن كان هذا مجزيًا إلا أن الاعراض عنه من وجوه ثلاثة : أحدها أنه لم يعهد من السلف ، وثانيها أنه زيادة تكايف ، والأصل عدمه ، وثالثها أنه عند فراغه من التعداد وشروعه في النية لا تبقى تلك الاعداد في التخيل مفصلة ، فإن كان الغرض التفصيل فقد فات ، وإن آكتني بالتصور الاجمالي فهو حاصل بصلاة الظهر ، إذ مسماها تلك الا ُ فِمال ، على أن جميع ما عدده انما يفيده التصور الاجمالي ، إذ واجب كل واحد من تلك الأفمال لم يتعرض له ، مع أنها أجزاء ، منها مادية أو صورية ، واحبال إرادة المصنف من صفة الصلاة كونها ظهراً واجبة مؤداة يدفعه قوله : ﴿ والقصد إلى أمور أربعة ﴾ فتعين حمله على إرادة ما سمعت الذي فيه مضافًا إلى ما عرفت أنه ليس هو حقيقة النية ، وانما هو تشخيص المنوي ، إذ النية أمر واحد بسيط، وهو القصد إلى فعل الصلاة المخصوصة ، والا مور المتبرة فيها التي يجمعها اسم المميز أنما هي مميزات

المقصود، وهو المنوي لا أجزاء لنيته، بل القربة المفسرة عندهم بغاية الفعل المتعبد به خارجة عنها أيضاً.

نعم لماكانت النية عزماً وإرادة متعلقة بمقصود ممين اعتبر في تحققها إحضار المقصود بالبال أولاً بجميع مشخصاته كالصلاة مثلا ، وكونها ظهراً واجبة مؤداة مثلا ، ثم يقصد إيقاع هذا المعلوم على وجه التقرب إلى الله تعالى ، فلفظة أصلى مثلا هي النية ، إذ هي وإنَّ كانت مقدمة لفظاً فهيمتأخرة معنى ، لأنَّن الاستحضار القلبي الفعلي يصير المتقدم من اللفظ والمتأخر في مرتبة واحدة ، قال في المسالك : ﴿ وَقَدْ أَفْصِيحَ عَنْ هَذَا ا الممنى أجود إفصاح الشهيد في دروسه وذكراه ، قلت : قال في الا ول : ﴿ لَمَا كَانَ القصد مشروطاً بعلم المقصود وجب إحضار ذات الصلاة وصفاتها الواجبة من التعيين والاً داء والقضاء والوجوب ، ثم القصد إلى هـذا الماوم لوجوبه قربة إلى الله تعالى مقارنًا لا ول التكبير ﴾ إلى آخره ، وقال في الثاني : ﴿ النَّبَّةُ قَصْدٌ ، ومتعلَّفُهُ الْقَيْسُودُ ، فلابد من كونه معلوماً ، فيجب إحضار ذات الصلاة وصفاتها الواجبة من التعيين والا داء والقضاء والوجوب للتقرب إلى الله تعالى ، ثم يقصد إلى هذا المعلوم ، وتحقيقه أنه إذا أريد نية الظهر مثلا فالطريق اليها إحصار المنوي بمميزاته عن غيره في الذهن، فاذا حضر قصد المكلف الى إيقاعه تقرباً الىالله تعالى وليسفيه ترتيب بحسب التصور وإن وقع ترتيب فانما هو بحسب التعبير عنه بالأ لفاظ ، إذ من ضرورياتها ذلك ، فلو أن مكلفًا أحضر في ذهنه الظهر الواجبة المؤداء ثم استحضر قصد فعلها تقرباً إلى الله وكبركان ناويًا ، ولو جعل القربة نميزاً كأن يستحضر الظهر الواجبة المؤداة المتقرب بها ويكبر مع إرادة التقرب منه صحت منه النية ، واكنه يكني إرادة التقرب منه عن استحضاره أولاً وعن جعله مشخصاً رابعاً ، ولا يكني تشخيصه عن جعله غاية ، الجواهر ٢١٠

قلت : فاذن الأولى الاقتصار على ذكره غاية مقترنا بلام التعليل كما سممته من النظم أولاً لا مشخصاً مع ذلك ، إذ هوحينئذ كالعبث ، ثم قال : ﴿ فَانْ قَلْتَ : بَيْنَ لِي ا نطباق هذه العبارة على النية المعهودة ، وهي أصلى فرض الظهر ، إلى آخره ، فإن مفهوم هذه العبارة يقتضي أن قوله : ﴿ أَصْلَى ﴾ بعد ذلك الاحضار ، فيلزم تكرار النية أو نية النية ، وهما محالان ، قلت : إذا عبر المكلف بهذه الألفاظ فقوله : « فرض الظهر » إشارة إلى القرب والتعيين ﴿ وأداء ﴾ إلى الأداء ، و ﴿ لوجوبه ﴾ إلى ما يقوله المتكلمون من أنه ينبغي فعل الواجب لوجوبه أو وجه وجوبه ، وقوله: ﴿ قَرْبَةَ إِلَى اللَّهُ ﴾ هي غاية الفعل المتعبد به ، وفي هذا إحضار الذات والصفات كما ذكر ، فقوله: ﴿ أُصلِّي ﴾ هوعبارة عن القصد المتعلق بها ، وهو وإن كان متقدماً لفظاً فانه متأخر معنى ، وفي قولنا : « التقرب إلى الله » إشارة إلى فائدة ، هي أن الفاية ايست متعددة بل هي متحدة ، . أعنى التقرب إلى الله الذي هوغاية كل عبادة ، وعلى ترتيب النية الممهودة بتلك الألفاظ الخصوصة وانتصابها على المفعول له أو الاتيان فيها بلام التعليل يشكل إعرابه من حيث عدم جواز تمدد المفعول لأجله إذا كان المغيا واحدداً إلا بالواو ، واعتذر عنه بمض النحاة من الأصحاب بأن الوجوب مثلاً في هذه النية غاية لما قبله ، والتقرب غاية الوجوب، فيتعدد الغاية بسبب تعدد المغياء فاستغنى عن الواو، وإذا صورت النية على الوجه الذي ذكرناه لم بكن إلا غاية واحدة ، ويزول ذلك الايراد من أصله ، مع أنه اليس له تعلق بالنية الشرعية ، بل متعلق بالألفاظ التي لا مدخل لها في المقصود ، فان أر بد التعمين بنية تطابق ما ذكر ناه ملفوظة فليقل : أصلى فرض الظهر الواجب المؤدى أو المقضى قربة إلى الله ، وهذه العبارة كافية في هــــذا المقام ونحوها من العبارات ، والغرض بها إيصال المعاني إلى فهم المكلفين كما قيل لا التلفظ بها ، ونقلناه بطوله لمافيه من كمال الافصاح بما عند المشهور من النية ، وقد أنكر عليهم متأخروا المتأخرين ذلك ،

بل عدوه من جملة الخرافات قائلين : إن النية هي الداعي لا هذا الاخطار الذي هو حديث فكري ومثارة للوسواس في قلوب أكثر الناس ، خصوصاً بعد ما تسمعه من الأقوال في اعتبار مقارنة النية للتكبير بخلافه على القول بالداعي ، ولذا قال راجزهم : وبلزم افترانها بالداعي \* والخطب سهل فيه ذو اتساع ولا كذاك الأمر في الاخطار \* فهو مع الضيق على أخطار

اسكن ربما كان أو ع غوض في الراد من الداعي في كلامهم ، وربما انساق إلى الذهن منه العلة الغائية ، وكون النية عبارة عنها كما ترى ، والظاهر أن مرادهم به الارادة المسماة بالباعث في اسان الحكماء المؤثرة في وجود الفعل من الفاعل المختار المنبعثة عن تصور الغاية والاذعان بها ، وكشف الحال أن القلبله معنيان : أحدهما اللحم الصنويري الذي فيتجويفه دم أسود، والثاني لطيفة ربانية روحانية لها تملق بانقلب الجسماني ، وهو المدرك من الانسان والمكلف الحاطب، إذبه يمتاز الانسان عن سائر الحيوانات، بل هو حقيقة الانسان بخلاف الأول المشترك بينه وبين غيره ، ويطلق عليه بهذا المعنى العقل، بل ربما أطلق عليه اسم الروح والنفس ، كما أنه قد يطلقان على غيره، بل العقل أيضًا قد يطلق على غير المعنى الزبور ، ثم إن للقلب جنوداً ، وذلك لأنه لما كان اكتساب الكمالات الانسانية موقوفًا على البدن فلابد من حفظه بجلب ما يوافقه ودفع ماينافيه، فأنهم الله تعالى على القلب بجندين : باطن وهو الشهوة ، وظاهر وهوآلتها ، ولما توقف الشهوة للشيء والنفرة عنه على معرفة ذلك أنهم الله عليه في المعرفة بجندين باطنيين أحدها الادراكات الخس، ومنازلها الحواس الخس الظاهرة، وثانيها القوى الخس، ومنازلها تجويف الدماغ ، فاذا علم الموافق اشتهاه وانبعث على جلبه ، وإذا علم المنافر نفر عنه وانبسث على دفعه ، والباعث يسمى إرادة ، وهي الممبر عنها عند الأصحاب بالداعي ، لأنها هي الني تدعو لوقوع الفعل ووجوده في الخارج ، بل ربما كانت العلة التامةفيه باعتبار أنها جزء أخبر ، والمحرك اللاعضاء قدرة ، فجميع جنود القلب ثلاثة : الارادة والقدرة والقوى الدراكة الظاهرة والباطنة ، ولما اصطحبت في الانسان هذه الجنود اجتمعتفيه أربعة أوصاف : سبعية تحمله على المداوة ، وبهيمية تحمله على الشره والحرص ، وربانية تحمله على الاستبداد والانسلال من القيود السفلانية والاطلاق عن ربقة العبودية ، وشيطانية تحمله على المسكر والحديمة ، فمن تسخرت نفسه للصفة الربانية فحبل الله قصده ، والآخرة مستقره ، والدنيا منزله ، والبدن مركبه ، والاسان ترجمانه ، والاعتصاء خدمه والحواس جواسيسه ، تؤدي ما تطلع عليه من المحسوسات إلى الحازن ، وهو القوة الحيالية ، ثم يعرض الحازن ذلك على الملك أعني حقيقة الانسان ، فتقتبس منه ما يحتاج اليه في تدبير منزله ونيل السعادة في آخرته ، ولتمام تحقيق هذه المطالب محل آخر

انما المراد بيان ان الداعي عبارة عن تلك الارادة المؤثرة في وجود الفعل المنبعثة عن تصور غاية الفعل ، وبها يكون الفعل منويا ، إلا أنه إذا كان عبادة اعتبر فيها كونها منبعثة عن إرادة قصد الامتثال وما تصور له ،ن الغايات وأذعن بها ، ولا يتوقف ذلك على خطور الغاية في الذهن عند الفعل ، بل يكفي وجودها في الخزانة ، بل لا يتوقف على تصور الفعل حين الفعل ، بل تصوره السابق مجز ، بل تعيينه السابق حيث يكون متعدداً أيضاً كاف نعم قد يحتاج إلى خصوص التعيين إذا فرض عدم انبعاث الارادة المؤثرة في وقوعه عن تصور غاية الفعل المعين ، و لعل الحكم فى النصوص يكون مافي يده من الأفعال لما قام لهما من الفريضة يؤمي إلى بعض ما ذكر ناه على أحد الوجهين ، إذ يمكن أن يكون ذلك لا نبعاث تلك الارادة عن التعيين الذي حصل فى الذهن و وقع القيام له فظهر من ذلك أنه لا يتوقف في كون الفعل ، نوباً مقصوداً به الامتثال على أزيد من فظهر من ذلك أنه لا يتوقف في كون الفعل ، نوباً مقصوداً به الامتثال على أزيد من فضلا عن الاستحضار الذي هو في الحقيقة علم بالخطور والنفات آخر القلب إلى ماحصل في فضلا عن الاستحضار الذي هو في الحقيقة علم بالخطور والنفات آخر القلب إلى ماحصل في فضلا عن الاستحضار الذي هو في الحقيقة علم بالخطور والنفات آخر القلب إلى ماحصل

فيه من تلك الارادة ، كباقي المعاني التي تحصل للانسان من الفرح والهم والغم والجوع والشبع ونحوها ، فان حصولها شيء ، والعلم بحصولها شيء آخر ، ومن الواضح عدم توقف حصولها على تصوره والالتفات اليه والعلم به ، فحيننذ حصول القصد إلى الغمل غير محتاج إلى الاستحضار المزبور والاخطار ، إذ لا يكاد يخنى على ذي مسكة وقوع الأفعال من الفاعلين على وجه يعدون به من المختارين غير الفافلين والساهين من دون تصور القصد المتعلق بها وبلا التفات للنفس إلى ذلك ، والعلم بوجود المكلف به واقعا أو شرعا أم آخر لا مدخلية له فيا نحن فيه ، إذ يكني فيه حصوله ولو بعد الفراغ من الفعل فضلا عن حال النية ، على أن ما ذكروه من الاخطار لوكان منشأه ذلك لوجب في سائر أفعال الصلاة ، ضرورة توقف الجيع على حصول العلم بالمكلف به ، على أن حصول القصد المقارن للفعل ضروري للنفس غير محتاج إلى التفاتها اليه ، فهو كالوجع غير محتاج العلم به إلى الاخطار المزبور .

والذي أظنه أن الأصحاب أجل من أن يخنى عليهم ذلك ، وقد صرحوا بأن النية أمر بسيط هوالقصد إلى الفعل المهين ، إلا أنهم لما أرادوا تصوير ذلك باللفظ لافهام المكلفين ولم يكن نَمَ ففظ موضوع الدلالة مطابقة على نفس القصد الزبور احتاجوا فى بيانه إلى لفظ و أصلي » ونحوه مما معناه و أقصد » الذي هو زائد على نفس حصول القصد ، إذ هو كقولك : و أطلب الضرب » الذي يدل بالالترام على النسبة الناقصة التي هي حصول الطلب في النفس ، ولعلهم يريدون من لفظ و أقصد » المنى الانشأي الذي عين تعلق القصد بالمقصود ، فلا يكون زائداً على ماذكر ناه من الداعي ، وقولهم: الذي عين تعلق القصد بالمقصود ، فلا يكون زائداً على ماذكر ناه من الداعي ، وقولهم: وإخطار » و و استحضار » ونحوها يراد به حيث يكون المكلف خالياً من التصور السابق التي تكون الارادة منبعثة عنه وكان الخطور موقوفاً عليها ، أو نفس خطور القصد المزبور بحيث لا يكون غافلا ولا ساهياً ولا موجداً للفعل بارادة أخرى منبعثة القصد المزبور بحيث لا يكون غافلا ولا ساهياً ولا موجداً للفعل بارادة أخرى منبعثة

عن غرض آخر ، لا أن مرادهم تصور خطور القصد الذي لا مدخلية له في وجوده كل هو واضح .

ومن ذلك ونحوه ظن متأخروا المتأخرين من هذه الألفاظ فى كلامهم اعتبارهم هذا التصور فى تحقق النية مع وضوح عدم توقف شيء من الأفعال على ذلك ، على أنه ربحاكان الداعي إلى كثرة ما سمعته من الكلام وزيادة الايضاح شدة الاحتياط فى العبادة وشدة اعتبار النية فيها ، وأنها فى الأعمال بمنزلة الروح في البدن ، مضافا إلى مافي بعض النصوص (١) من بيان حكمة رفع اليدين بالتكبير بأن فيه إحضار النية وإقبال القلب على ما قصد مما يشعر برجحان الاخطار المزبور ، والله أعلم .

(و) كيف كان فيما ذكر نا ظهر الك أنه ( لا عبرة باللفظ ) في النية عندنا كما في التذكرة ، لما عرفت من أنها أمر قلبي لا مدخلية اللا ألفاظ فيها ، بل في المحكي عن الخلاف وغيره عدم استحبابه أيضا ، وفي التذكرة مايشعر بدعوى الاجماع عليه للا صل بل في البيان أن الأقرب كراهبته ، لأنه إحداث شرع وكلام بعد الاقامة ، وربما نوقش فيه بأنه يمكن استثناؤه ، لأنه مماله تعلق بالصلاة خصوصاً مع الاعانة على خلوص القصد وإن كان في استفادة ذلك من الأدلة على وجه لا يفرق بين الجماعة والفرادى وبين نفس الصلاة ومقدماتها كالاتيان بالساتر ونحوه منع ظاهر ، نعم قد يستفاد من تعليل رجحان رفع اليدين بأن فيه إحضارالنية والقلب على ما قصد استحباب كل ماله مدخلية في ذلك من لفظ وغيره ، ولعله اليه أوماً بعضهم بقوله : إنه ينبغي الجمع ، فان اللفظ أعون على خلوص القصد ، لكن في الذكرى أن فيه منعاً ظاهراً ، والانصاف أنه لا رجحان له بنفسه ، ويختلف باختلاف الناوين وأحوالهم ، فقد يعين على القصد فيترجح وقد يخل فالخلاف ، و بذلك يمكن ارتفاع الخلاف ، وما يقال ـ من أنه تشريع محرم ،

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٩ \_ من أبواب تكبيرة الاحرام \_ الحديث ١١ .

ومنأن الاتيان به مع الدرج يستلزم إما مخالفة اللغة إن أثبت همزة لفظ الجلالة في تكبيرة الاحرام ، وفي الاجتزاء بها حينتذ منع ، لكونها ملحونة ، أو الشرع إن حذفها ، لأن الثابت من الاحرام بها مقطوءـة الهمزة \_ يدفعه أنه لا تشريع فيه فيما سحمت ، واختصاص الثاني بحال الدرج ، مع أن مثله جار فيما ورد من الأدعية بين التكبيرات التي منها الدعاء المتصل بتكبيرة الاحرام، أما اذا وقف فلا اشكال، اذ احتمال فوات القارنة بذاك كما ترى ، ضرورة أن مثل زمان الوقف لا يفوتها ، على أن المعتبر المقارنة القلبية ، والوقف على اللفظ لاينافي حصولها ، فظهر لك أن التحقيق ما ذكرنا ، وكأن الذي حمل الأصحاب على النعرض لذلك ارادة الرد على المحكى عن أكثر أصحاب الشافعي مناستحباب اللفظ بالنية بأنه لم يثبت رجحان له بالخصوص عندنا ، والله أعلم. ﴿ وَ ﴾ كَيْفَ كُلُّنْ فِهِ ﴿ وَقَتْهَا عَنْدَ أُولَ جَزَّهُ مِنَ التَّكْبِيرِ ﴾ لأن به تتحقق القارنة التي لا ريب في اعتبارها ، بل الاجماع بقسميه عليها ، مضافاً الى ظهورها من مثل قوله (عليه السلام) (١): ﴿ لا عمل إلا بنية ﴾ بل وقوله تعالى (٢): ﴿ وما أمروا ﴾ الى آخره ، بل صدق الامتثال والمنوي من الأفمال موقوف عليها ، فما عن بعض العامة ــ من جواز التقدم يسيراً قياساً على الصوم الذي تتمذر أو تتعسرالمقارنة فيه بناءً على الاخطار \_ في غاية الضعف ، نعم الظاهر تحقق المقارنة فيا نحن فيه أو أتصلت به بحيث كان آخر جزء منها عند أول جزء منه ، بل في الرياض أنه يظهر من التذكرة دءوى الاجماع علىصحة العبادة بالمقار نة بهذا المعنى ، ومنه يعلم ضعف المحكي عن بعض الأصحاب ـ وإن كنالم نتحققه ـ من أن وقتها بين الألف والراء ، مضافاً الى ما فيه من العسر وخلو أول التكبير من النية ، بل او أريد من قوله : ﴿ بين ﴾ الى آخره الاجتزاء بها

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ــ ١ ــ من ابو اب النية ــ الحديث ١ و ٤

<sup>(</sup>٣) سورة البيئة \_ الآية ع

فى هذا الوقت وإن كانت بين الباء والراء منه لزم خلو الأكثر من ذلك عن النية ، بلّ إن أربد البسط منه فكذلك أيضاً ، ضرورة إمكان حصول تصور المنوي منه بمميزاته ثم يقصده بين الباء والراء ، ويحتمل أن يريد حصول تمام النية عند همزة لهظ الجلالة إلا أنها تبقى مستمرة إلى الراء ، فيكون المراد حضورها بين الألف والراء ، وهو كما ترى أيضاً ، وكنى باجمال المراد منه موهنا له .

ونحوه القول بأنها عند أول جزء من التكبير مستمرة إلى انتهائه كما عن العلامة في التذكرة والشهيد في الذكرى، لأن الدخول في الصلاة انما يتحقق بنمام التكبير بدليل أن المتيمم لو وجد الماء قبل إنمامه وجب عليه استماله، بخلاف ما لو وجده بعد الاكال والمقارنة معتبرة، فلا تتحقق من دونها، وفيه أنه لا يتأنى بناءً على أن آخر التكبير كاشف عن الدخول في الصلاة في أوله، بل لولم نقل بذلك فلا ربب في تحقق الدخول بالشروع في التكبير الذي هو جزء من الصلاة باجماعنا، فاذا قارنت النية أوله فقد قارنت أول الصلاة، لا ن جزء الجزء جزء، ولا ينافي دلك توقف التحريم على انتهائه و جوب استعال الماء قبله، لا ن ذلك حكم آخر لا ينافي صدق المقارنة اللا ول

وأما الفول باعتبار حصولها مقارنة ألا ول الذي هو رابع الا قوال يمنى اتحادها في الزمان بحيث لا يجزي الانصال الذي ذكرناه فهو - مع ما فيه من العسر بناه على ارادة إخطار القصد والمقصود بمميزاته - لا دليل على تعيينه ، هذا كله بناه على أن النية هي الاخطار ، أما على القول بالداعي على النفسير الذي سمعته سابقاً فلا يحتاج إلى شيء من هذه التكلفات ، ضرورة حصوله وعدم انفكاك فعل المختار غير الغافل عنه ، كما هو واضح بعد الاحاطة بما ذكرناه هنا وفي باب الوضوه ، بل ذكرنا هناك مايعلم منه قول المصنف هنا :

﴿ وَيْجِبِ استمرار حَكُمُهَا إِلَى آخِرِ الصَّلَاةُ ، وهو أَنْ لَا يَنْقَضُ النَّيَّةِ الأُولَى ﴾

بما لا من يد عليه ، وقلنا أيضاً إن الظاهر اختلاف الاستدامة باختلاف المعتبر في النية حتى أن من قال باعتبار نية الوجه والا داء والقضاء ينبغي أن يقول بالاستدامة فيه أيضًا أللهم إلا أن بكون المدار عنده على أول الصلاة أخذاً بما دات عليه النصوص (١) من أن الصلاة على ما افتتحت عليه ، فحينئذ لو نوى الندب في الأثناء بعد أن نوى الفريضة صح فعله إذا كان ذلك خطأ منه بمعنى تخيل كون ما نواه ندبا كما صرح به في الذكري قال : ﴿ لَوْ نُوى الْفَرْيْضَةُ ثُمْ غَرْبُتُ النَّيْةُ لَمْ يُضَرُّ ﴾ ولو نوى النَّفُل حينتُذ ببعض الأفعال أو بجميم الصلاة خطأ فالأ قرب الاجزاء ، لاستتباع نية الفريضة باقيالا فعال ، فلايضر خطأه في النية » قلت : وأولى منه بالصحة إذا كان ذلك منه مجرد اعتقاد أن ما نواه أولاً نفل ، بل قد يتخيل أن ذلك مورد النصوص لا ما يشمل الصورة الا ولي وإن كان فيه منع واضح، فني حسن ابن المغيرة أو صحيحه في كتاب حريز (٧) انه قال: « إني نسيت أني في صلاة فريضة حتى ركعت وأنا أنويها تطوعاً قال : فقال : هيالتي قمت فيها ، إذا كنت قمت وأنت تنوي فريضة ثم دخلك الشك فأنت في الفريضة ، وإن كنت دخلت في نافلة فنويتها فريضة فأنت في النافلة ، و إن كنت دخلت في فريضة ثم ذَكرت نافلة كانت عليك فامض في الفريضة ﴾ وفي خبر بونس (٣) ان معاوية سأل أبا عبد الله (عليه السلام) ﴿ عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فنسيها فظن أنها نافلة أو قام في النافلة فظن أنها مكنتو بة فقـــال : هي على ما افتتح الصلاة عليه ﴾ وفي خبر عبد الله بن أبي يمفور (٤) أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) ﴿ عن رجل قام في صلاة فريضة فصلى ركعة وهو ينوبي أنها نافلة فقال : هي التي قمت فيها ولها ، وقال : إذا قمت وأنت تنوي الفريضة فدخلك الشك بعد فآنت في الفريضة على الذي قمت له

<sup>(</sup>۱)و(۲)و(۲)و(۱) الوسائل ـ الباب ـ الباب ـ من أبواب النية ـ الحديث ١٠٠٠ ٣٠٠٠ الجواهر ٢٠٠٠

وإن كنت دخلت فيها وأنت تنوي نافلة ثم أنك تنويها بعد فريضة فأنت في النافلة ، والمسايحسب العبد من صلاته التي ابتدأ في أول صلاته ، وظهور السؤال في بعضها في ذلك لا يقضي باختصاص إطلاق الجواب به أيضاً ، بل يمكن دعوى شمول بعض هذه النصوص الصورة العمد فيها لو نوى ببعض الأجزاء غير ما نوى عليه الجلة من الوجه أو الأداء والقضاء تخيلاً منه صحة ذلك أو عبثا أو جهلاً منه بوجوب ذلك الجزء أو نندبه مثلاً ، لاطلاق النصوص السابقة المؤيدة بأن الأجزاء ليست لها نية مستقلة ، بل نيتها تتبع نية الجلة الصالحة التأثير فيها ، نعم لو نوى بالجزء أنه قضاء عن فعل آخر مثلا تغيلاً منه صحة ذلك بعد رفع اليد عن كونه جزءاً الكل الذي نواه أولاً أنجه البطلان ، عني الحقيقة كنية غير الصلاة ببعض الأفعال ، أما لو جمع بأن نوى به القضاء مثلاً بقوى الصحة ، الا صل ، وتبعية نية الجزء لنية الكل ، فلا تؤثر فيه ، مثل هذه النية ، يقوى الصحة ، الا صل ، وتبعية نية الجزء لنية الكل ، فلا تؤثر فيه ، مثل هذه النية ، يقوى الصحة ، الا قران بين صلاتين ، ولا قران بين فريضة ونافلة ، لوسلم إرادة الجمع بالنية بين الفرضين من القران فيه محمول على ابتداء الفعل لا ما إذا وقع ذلك في بعض بالنية بين الفرضين من القران فيه محمول على ابتداء الفعل لا ما إذا وقع ذلك في بعض بالنية بين الفرضين من القران فيه محمول على ابتداء الفعل لا ما إذا وقع ذلك في بعض بالنية بين الفرضين من القران فيه محمول على ابتداء الفعل لا ما إذا وقع ذلك في بعض بالنية بين الفرضين من القران فيه محمول على ابتداء الفعل لا ما إذا وقع ذلك في بعض

(و) كيف كان فلا إشكال في وجوب الاستدامة لسكن بمعنى عدم خلو جزء من الصلاة عنها، ف (لو نوى الحروج) حينئذ (من الصلاة) بعد أن حصلت النية الصحيحة منه ثم رفض ذلك قبل أن يقع منه شيء من أفعال الصلاة وعاد إلى النية الأولى ( لم تبطل) الصلاة ﴿ على الأظهر ﴾ وفاقاً الهحكي عن الخلاف وغيره، واختاره شيخنا في

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ س ـ من ابواب النية ـ الحديث ٢

كشفه ، اللا صل والاطلاقات ، خصوصاً مثل قوله (عليه السلام) (١) : « لا تماد الصلاة إلا من خمسة » إلى آخره . ولعدم تصور مانع هنا عدا فقد النية ، والفرض وقوع جميع الصلاة بها ، و الفابور قوله (عليه السلام) (٢): « تحريمها التكبير » إلى آخره . في حصول الحبس بتكبيرة الاحرام ، وأنه لا يفكه منه إلا ما جعله الشارع سبباً للفك ، ودعوى كون ذلك من إبطال العمل كالحدث ونحوه فير تفع الحبس الذي مداره العمل الصحيح محتاجة إلى الدليل على كون ذلك ، بطلاً ، بل قد يؤمي حصر التحليل بالتسليم باعتبار كونه منافياً للصلاة إلى عدم الحروج بنية الحروج به التي قيل بوجوبها مقارنة له ، فتأمل .

وخلافا لجاعسة فتبطل ، بل المشهور نقلاً إن لم بكن تحصيلاً ، إذ هو خيرة المبسوط والحلاف في آخر كلامه والتحرير والارشاد و نهاية الأحكام والمختلف والايضاح والذكرى والدروس والألفية والموجز وكشف الالتباس وجامع المقاصد وفوائد الشرائع والجعفرية والفرية وإرشاد الجعفرية والميسية والمسالك والروضة والروض على ما حكي عن بعضها ، بل عن المنتهى قربه ، والمقاصد العلية تقويته لقاعدة الشفل المنوعة عندنا ، ولأن نية الحروج تقتضي وقوع ما بعدها من الأفعال بغير نية ، فلا يكون عجزياً ، وهو كما ترى مخالف لمفروض المسألة ، بل قد ينقدح من استدلالهم بذلك لفظية النواع ، وأن مماد القائل بالبطلان ما لو أوقع باقي أفعال الصلاة في هذا الحال ، ومماد الآخر عدم البطلان من حيث نية الحروج فقط لا مع خاو باقي الأفعال عن النية وحكها ودعوى عدم انفكاك نية الحروج عن ذلك ، لعدم فترذ في الصلاة ، فلابد من وقوع استمرار القيام مثلاً أو غيره بلا نية يدفعها أنه لا دايل على البطلان مخلو مثل هسذا

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - ٢٩ - من أبواب القراءة في الصلاة - الحديث ٥

<sup>(</sup>٢) الوسائل \_ الباب \_ ١ \_ من أبواب تكبيرة الاحرام \_ الحديث .١

الاستمرار من القيام عن النية ، ولا تبطل الصلاة بتخلله ، إذ هو \_ مع أنه ايس من الأفعال عرفًا بل ولا عقلاً ، بناءً على عدم احتياج الباقي في بقاله إلى المؤثر - يمكن فرض المسألة حينتذ فيما إذا لم يطل بحيث يخرج عن كونه مصلياً ، وعدم الفترة في الصلاة بحيث يشمل الفرض ممنوع ، كمنع اعتبار الاستدامة في المملاة على وجه يكون العزم على الفعل متصلاً ، بل المسلم منه عدم خلو شيء من أفعال الصلاة عن النية .

فالاستدلال حيننذ على البطلان بأن الاستمرار على حكم النية السابقة واجب إجماعاً كما تقدم، ومع نية الخروج يرتفع الاستمرار غيرمتجه، بل رده في المدارك بأن وجوب الاستدامة أمر خارج عن حقيقة الصلاة ، فلا يكون فوته مقتضياً لبطلانها ، إذَّ المعتبر وقوع الصلاة بأسرها مع النية كيف حصلت ، وقد اعترف الأصحاب بعدم بطلان ما مضى من الوضوء بنية القطم إذا جدد النية لما يقم منه من الأفعال قبل فوات الموالاة ، والحسكم في المسألتين واحد ، والفرق بينهما بأن الصلاة عبادة واحدة ، ولايسح تفريق النية على أجزائها بخلاف الوضوء ضعيف جداً ، فانه دءوى مجردة عن الدليل ، والمتجه تساويهما في الصحة مع تجديد النية لما بتي من الأفعال ، اسكن يعتبر في الصلاة عدم الاتيان بشيء من أفعالها الواجبة قبل تجديد النية ، لعدم الاعتداد به ، واستلزام إعادته الزيادة في الصلاة ، وإن كان فيه نظر من وجوه : أحدها منم خروج وجوب الاستدامة عن حقيقة الصلاة ، ضرورة كونه عوضاً عن النية التي من المعلوم توقف الصحة عايها، نعم المتجه منع وجوب الاستدامة بمعنى الاتصال، بل المسلم منه عدم خلو شيء من الأفعسال عن النية ، وثانيها وضوح الفرق بين الصلاة والوضوء بمراعاة الهيئة فيها دونه ، ولذا لا يجوز أرتفاع شيء من الشرائط كالاستقبال والاستتار والطهارة ونحوها في شيء منها ، بل التعبير عن ذلك فيها بالانقطاع بخلاف غيرها فبالبطلان أوضح شي. في اعتبار الا تصال فيها ، كما أوضحنا ذلك في محله ، ثالثها كون المتجه على ما ذكره عدم

الفرق بينها وبين الوضوء مطلقاً حتى لو فعل بعض أفعالها ، إذ دعوى استلزام الزيادة في الاعادة يدفعها عدم وقوع الأول من الصلاة ، إذ الفرض أنه جاء به حال نية الحروج فلا زيادة بالاعادة ، فالمتجه حينتذ تساويهما من هذه الجهة أيضاً .

ومنه يعلم فساد ما في كشف الاثام من احتمال البطلان لسكونه كتوزيع النية على الأجزاء ، ضرورة جريان مثله في الوضوء المعلوم عدم البطلان فيه بذلك ، فينحصر التوزيع المبطل فيما لا يشمل مثل ذلك ، نعم يمكن الغرق بينهما بما أشر نا اليه من اعتبار الاتصال في الصلاة وعدمه في الوضوء ، ولمل هذا هو مدار السألة في المقام ، كما يؤمي اليه إطلاق البطلان بنية الخروج ممن قال به وعدمه بها من غير تقييد من كل منهما باتيان بعض الأفعال وعسدمه ، وما ذاك إلا لأن القائل بالأول يدعي بطلان الصلاة بمجرد فوات اتصال العزم الأول الذي هو معنى الاستدامة عنده ، فهو كفوات الاستقبال والطهارة مثلاً وغيرهما من الشر ائط ، فانه لا يكفى في الصحة تلافيها لما بقي من الأجزاء فالاستدامة مثلها، والقائل بالثاني لم يثبت شرطية ذلك عنده في خصوص الاستدامة، والمسلم منه عنده عدم خلو شي. من أجزاه الصلاة من النية الاجمالية أو التفصيلية ، كما أنه لم يثبت عنده البطلان بمخلو الاستمرار القيامي مثلاً المقارن لنية الخروج عن النية ، و لمله بفرق بين اتصال النية وباقي الشر ائط بأنه قد ثبت البطلان بفقدها في أثناء الصلاة كباقي الموانع وإن لم يقارن جزءاً من أجزاء الصلاة ، فلوكشف عورته أو استدبر القبلة مثلاً حال تشاغله ببعض الأفعال التي لا تقدح في الصلاة كقتل عقرب أو حية أوتناول حاجة بطلت صلاته وإن لم يقارن ذلك جزءً من أجزاء الصلاة حتى القيام ، لفرض عدم كونه قائمًا حاله ، الصدق الاستدَّبار والكشف مثلاً وهو في الصلاة ، أي لم يتم الصلاة ، بخلاف اتصال النية ، فانه ايس في الأدلة ما يقضى باعتباره كسدلك ، إذ ايس فيها إلا قوله (عليه السلام) : « لا عمل إلا بنية » وهو صادق مع فرض تجديد النية ورفض النية الأولى ، بل قد يقال بصدقه وإن لم يجدد نية ، كما هو مقتضى إطلاق المصنف وغيره الصحة مع نية الحروج ، ولعله لعدم استلزام نيته الحرفج نية غير الصلاة بباقي الأفعال ، خصوصاً لو ذهل عنها ، فيبقى مقتضى النية الأولى حينئذ بلا معارض ، إذ هو ليس إلا قصد غير الصلاة بباقي الأفعال ، ولا تلازم بين نية الحروج وبين ذلك فتأمل جيداً فانه لا يخلو من دقة وإن كان البحث فيه مجال ، بل الأحوط خلافه ، كما أن الأحوط استيناف الصلاة بمجرد نية الحروج لسكن بعد إتمامها .

ومن ذلك كله يظهر لك البحث في التردد في القطع وعدمه ، إذ هو كنية الحروج أيضاً في جميع ما عرفت ، ولذا حكي التصريح بالبطلان به عن الخلاف ونهاية الأحكام والتحرير والذكرى والدروس والموجز وكشف الالتباس وجامع المقاصد والجعفرية والغرية وإرشاد الجعفرية ، إلا أنك ستعرف أنه أولى بالصحة من نية الحروج ، وعلى كل حال فليس منه التردد في البطلان العروض شي، في الصلاة وعدمه كما هو واضح .

أما لو نوى في الركعة الأولى مثلاً الخروج في الثانية مثلاً فني القواعد أن الوجه عدم البطلان إن رفض هذا القصد قبل البلوغ إلى الثانية ، ولعله لأن قصدنقض النية غير نقضها ، فلا مقتضي الفساد حينئذ ، إذ لم يقصد الخروج في الحالة الأولى ، ولامتناع الابطال قبل بلوغها ، وانتفاء القصد عنده ، لأن الفرض أنه رفضه قبل البلوغ الحكن في كشف اللثام و ان الوجه عندي أنه نقض النية ، فان أوقع بعض الأفعال مع هذا القصد كان كايقاعه مع نيته الخروج في الحال ، وإن رفضه قبل إيقاع فعل كان كالتوزيع » وهو عين تفصيله السابق في نية الخروج الذي قد عرفت إمكان المناقشة في تنزيل الاطلاقات عليه ، وربحا يؤيده هنا ما في جامع المقاصد حيث قال بعدما محمته من القواعد : إن فيه نظراً ، لا ن الصلاة عبادة واحدة متصل بعضها ببعض يجب لها نية واحدة من أولها إلى آخرها ، فاذا نوى المنافي في بعضها انقطع تلك الموالاة وانفصات

الله النية ، فيخرج عن الوحدة ، فلا يتحقق الاتيان بالمأمور به على وجهه ، فلا يكون مجزيًا. ومنه يظهر دليل الوجه الثاني أعني البطلان مطلقاً ، وهو الأصح ، ضرورة ظهوره في عدم الفرق بين إيقاع بعض الأفعال وعدمه ، وأن منشأ البطلان عدم اتصال النية واتحادها ، احكن قد عرفت أنه يمكن منع الدليل على اعتبار ذلك في الصلاة ، فتتحه الصحة حينتذ وإن لم يرفض القصد فضلاً عما لو رفضه ، إذ أقصاه مع استمرار الفصد الأول وعدم الذهول عنه حصول نية الحروج حينئذ عند بلوغ الغاية ، وقد عرفت عدم اقتضائها البطلان ، بل قد عرفت احتمال ذلك وإن أوقع بمض الأفعال حالما إذا لم تستلزم نية غير الصلاة بباقي الأفعال ، هذا . وفي القواعد بعد المبارة السابقة ﴿ وَكَذَا لو علق الحروج بأمر بمكن كدخول شخص ، فان دخل فالأقرب البطلان ﴾ والمراد أنه إن رفض القصد قبل الدخول فالوجه عدم البطلان ، وكذا إن لم يقع حتى أتم الصلاة ، وإن دخل ولم يرفض القصد الأول بأن كان متذكراً للتعليق مصراً عليه أو ذاهلا فالأقرب البطلان أيضاً ، أما الأولفواضح ، وأما الثاني فلا ن التعليق المذكور مع وقوع الملق عليه ينقض استدامة حكم النية ، ويحتمل الصحة احتمالا واضحاً لكون الذهول كرفض القصد، ولعل التعبير بالأقرب لهذه الصورة لا الأولى ، إذ الحروج فيها مع فرض التذكر والاصرار قطمي بناء على الخروج بنية الحروج، ألامم إلا أن يدعى عدم التلازم بينهما ، وهو كما ترى ، أوأن الأقربية للشك في الحروج بنية الحروج كماعرفت وعلى كل حال فالأمر سهل .

ومن ذلك يعلم ما في كشف اللثام من شرح العبارة المزبورة ، نعم قد يتجه عليه كون مجرد التعليق كالتردد في الاتمام ، فيتجه البطلان ممه مطلقاً ، أو إذا أتى ببعض الا فعال معه ، وإلى ما ذكر نا أشار فى جامع المقاصد حيث قال : إن فقه المسألة إذا علق المصلي الخروج بأم ممكن الوقوع أي غير متحقق وقوعه نجسب العادة كدخول زيد

مثلا إلى موضع الصلاة ، بخلاف التعليق على الحالة الثانية بالنسبة إلى الحالة التي هوفيها ، فانها محققة الوقوع عادة ، فان قلنا في المسألة الأولى لا تبطل الصلاة بذلك التعليق مطلقاً فهنا أولى، لامكان أن لا يوجد المعلق عليه مخلافه في المسألة السابقة ، وإن قلنا بالبطلان تُمة فوجهان : أحدهما العدم ، لما قلناه من عدم الجزم بوقوع المعلق عليه ، فلا بكون البطلان محقققالوقوع ، والا صل عدمه ، وإذا لم تبطل حال التعليق لم تبطل بعده وإن وجد المملق عليه ، إذ لو أثر التعليق المقتضي للتردد لا ثمر وقت وجوده ، فاذا لم يؤثر كان وجوده بمثابة عدمه ، وهذا إذا ذهل عن التعليقالا ول عند حصول الملق عليه ، فان كان ذاكراً له بطلت الصلاة التحقق نية الخروج، وقد سبق أنها مبطلة . ثانيهما البطلان ، كما لو قال : إن دخل تركت الاسلام فانه يكفر في الحال ، وكما لو شرع في الصلاة على هذه النية فانها لا تنعقد صلاته ، فلا تصبح أ بعاضها معها ، ولما سبق من أن تعليق القطع ينافي الجزم بالنية ، فيفوت به الاستدامة ، وتخرج النية الواحدة المتصلة عن كونها كذلك ، وهو الا صح وإن قلنا بالتفصيل في المسألة السابقة ، فان رفض القصد قبل وقوع المعلق عليه لم يبطل بظريق أولى ، وإلا فوجهان ، أقربهما البطلان عند المصنف، والتقريب يستفاد مما سبق، هذا . وعن ولد الفاضل أن والده في مباحثته له قال : يمكن أن يكون و جود المعلق عليه كاشفًا عن مخالفة التعليق مقتضى النية الممتبرة في الصلاة في نفس الا مر ، لا ن وقوعه كان متحققاً في علم الله تعالى ، لا ن الثابت على تقدير منتف منتف ٍ ، قال : وتظهرالفائدة في المأموم وفيما إذا نوى إبطال هذه النية قبل وجود الصفة ، أي فيكون البطلان حينئذ من حين التعليق ، كما أنه بمــــدم وجوده ينكشف بقاء الحكم بالصحة ، فلو رفض القصد قبل وقوع المعلق عليه لم ينفعه ذلك ، وكان وقوعه كاشفًا عن البطلان من حين التعليق ، كما أنه يكشف عن بطلان صلاة المأموم إذا علم بالتعليق ولم ينفرد من حينه ، إلا أنه يلزمه القول بالبطلان في المسألة

السابقة مطلقاً ، وهو خلاف ما أفتى به فيها .

وكيف كان فلا يخني عليك وجه الصحة في أصل المسألة بناء على ما ذكر نا سوا. رفض القصد أو لم يرفضه ، لا "نه لا يزيد مع عدم رفضه على نية الخروج ، وقد عرفت وجه الصحة فيها مع الاتيان بالا فعال فضلا عن عدمه ، وكونه بالتعليق كالتردد في الاتمام وعدمه يدفعه أنه لا دليل على البطلان به بعد النية الصحيحة منه ، خصوصاً بعد إصالة عدم الدخول والسكفر في الحال في المثال المذكور ، الحكون الشك في الاسلام كالجزم بالخروج عنه فيتحقق الكفر، بخلاف ما نحن فيه، والفرق بين الابتدا. والا ثنا. واضح لعسدم حصول القصد إلى الفعل في الا ول مخلاف الثاني الذي لم يعارض مقتضى النية الا ولى فيه معارض ، لعدم صلاحية الشك لمعارضتها ، على أن فرض البحث تعليق الحروج على الدخول ، فلا خروج فعلا بل هو عازم على فعل الجيع ، وأنه إن دخل ينشىء حينتذ الخروج ، والتردد انما هو في حصول هـذا الانشاء منه وعدمه باعتبار التردد في حصول المملق عليه وعدمه ، ومثله لا ينافي صدق المزم على فعل الجميع ، بل هو كالتردد في حصول المبطل قهرا الذي من المعلوم عدم منافاته ، بل في كشف الا ستاذ عدم منافاة القطع بعروض المبطل ، ومن ذلك يظهر حينتذ أنه لا فرق في هذا التردد بين الابتداء والا نناء ، بل قد يقوى أنه لا بقدح نية الحروج في الابتداء بمعنى العزم على الخروج عن الصلاة من أول الا مر ، إذ هو كنية المنافي من أوله التي ستعرف عدم اقتضائها البطلان ، فتأمل . والكشف المنقول عن الفاضل في بحثه مبناه الانشاه فعلا على تقدير دخول زيد الذي هو معلوم عند الله وجوداً أو عدماً ، وأن التعلميق الصوري باعتبار جهلنا به ، لكنه كا ترى ، فتأمل جيداً ، والله أعلم .

(و) قد ظهر لك من جميع ذلك أنه (كذلك) المتجه الصّحة فيما ( لو نوى · ٢٣٠ .

أن يفعل ما ينافيها ﴾ ولم يفعله ، إذ لا يزيد ذلك على نية الحروج التي قد عرفت عدم البطلان بها ، على أنه يمكن منع استلزام ذلك نيته ، ولذا كان خيرة الفاضل الذي اختار البطلان هناك الصحة هنا لكن على إشكال ، بل في المدارك أنه منهمب الأكثر وفي غيرها حكايته عن علم الهدى والشيخ وابني سعيد والفاضل والكاشاني ، لكن المحكي عن فخر المحققين والشهيدين والعلميين وابن فهد والصيمري وغيرهم البطلان ، بل في كشف اللثام إذا قصد فعل المنافي للصلاة فان كان متذكراً للمنافاة لم ينفك عن قصد الخروج ، وإن لم يكن متذكراً لها لم تبطل إلا معه على الأقوى كما في البسوط والشرائع والتحرير والمنتهى ، وظاهره حمل ما في المبن وغيره مما وافقه على ما إذا لم يكن متذكراً المنافاة ، وفيه أنه لا إشكال في الصحة حينئذ ، لوجود المقنضي بالاممارض فلا يناسبه التعبير بالأقوى ونحوه ، وكانن الذي ألجأه إلى ذلك دعوى وضوح ماذكره من أنه إنكان متذكراً لم ينفك عن قصد الخروج الذي قال الفاضل وغيره فيه بالبطلان واليه يرجع ما في جامع المقاصد معترضًا به على من فرق بين المسألتين من أن الفرق بين المسألتين غير ظاهر ، لأن الحروج من الصلاة من جملة المنافيات ، و نيته كنية غيره من المنافيات، ثم قال: فان قلت: المنافي سبب في الحروج من الصلاة لا عينه، فافترقا، قلت : هذا الفرق غير مؤثر ، فإن البطلان منوط بوجود المنافي ، وعدم بقاء الصلاة مع واحد منها قدر مشترك بينها، فان كانت نية أحدها منافية فنية الآخر كذلك ، بل اليه يرجع المعروف في الاستدلال عليه بتنافي إرادتي الضدين ، حتى أن بعضهم جمل منشأ إشكال الفاضل في الصحة الاشكال في تنافي الارادتين ، رعلي كل حال فقد ضعفه في المدارك بأن تنافي الارادتين بعد تسليمه انما يلزم منه بطلان الأولى بعروض الثانية لابطلان الصلاة مع تجدد النية الذي هوموضع النزاع ، وهوجيد إلا أنه كما ترى قاض. باختصاص محل النزاع في ذلك الذي مقتضى الاطلاق خلافه .

نعم في جامع المقاصد ﴿ يَنْبَغَى أَنْ يَكُونُ مُوضَعُ الْأَشْكَالُ مَا إِذَا اجْتُمُمُتُ هَذَّهُ النية مع نية الصلاة ، فاو حصلت بعد عزوب نية الصلاة فالمناسب القطع بالبطلان ، لانتفاه نية أخرى لتكون مكافئة ، واستدامة النية ضعيفة ، لأنها أمر حكمي عدمي ، والأصح البطلان، اهدم بقاء الجزم بالنية مع ذلك التقييد، ومن ثم لو شرع في الصلاة بهذا القصد لم تصح، والجزم بالنية معتبر إلى آخر الصلاة، وإلحاق الصلاة بالحج في عدم البطلان بنية المنافي قياس من غير ُ جامع ﴾ قلمت : المتحقيق عدم تنافي إرادتي الضدين ، وامتناع اجْمَاعُهَا فِي الخَارِجِ لا يُستازم تنافيهما قطماً ، لعدم الاستحالة في إرادة المحال، على أن تنافيهما إن سلم فليس لذاته بل الصارف، ويمكن أن لا يكون موجوداً لكل منها ، كما أن التحقيق أيضاً عدم لزوم ذلك لقصد الحروج الذي هو إنشاء قطم الصلاة ورفع اليد عنها ، فمن الفريب ما سمعته من جامع المقاصد من أن الحروج كباقي المنافيات فنيته كنيتها ، ضرورة وضوح الفرق بين نية الخروج بالمنافي من حيث منافاته وبين إنشاه الخروج والقطع الذي هوالمراد من نية الحروج ، لا أنه نوى الحروج كنية فعل ِ المنافي ، كما هو واضح بأدنى تأمل ، كل هذا مع التنزل ، وإلا فقد عرفت عدم البطلان بنية الخروج فضلاً عما يستلزمها ، كما أنك عرفت مما سبق عدم الفرق في نية المنافي بين ابتداء الضلاة وبين الأثناء في ذلك ، وامله عند التأمل كاحبال المنافي في الأثناء الذي لا يمنع النية عند التأمل ، وعدم بطلان الحج بنية المنافي ليس لدليل يقضي بصحته بلا نية بل لأنه غيرمناف ِ لها . فلافرق حينئذ بينه و بينالصلاة ، والجزم بالنية شيء ، والسلامة من العوارض شيء آخر ، ومن ذلك كله ظهر لك أن ما في جامع المقاصد ﴿ ينبغي ﴾ إلى آخره لا يخلو من نظر ، فتأمل جيداً ، والله أعلم .

هذا كله إذا نوى المنافي ولم يفعله ﴿ فَانَ فَعَلَهُ بِطَلَّتُ ﴾ بلا إشكال ولاخلاف، و تعرف فيما يأتي إن شاء الله إعداد المنافيات ومنافاتها عمداً وسهوا أو عمداً لا سهوا .

( وكذا ) تبطل ( لو نوى بشيء من أفعال الصلاة الرياء أو غير الصلاة ) بلا خلاف أجده ، بل قيل : إنه قطع به المتأخرون في الأول الكنهم أطلقوا ، قلت : ومقتضاه حينئذ عدم الفرق في البعض بين الأقوال والأفعال وبين الواجبة والمندوبة والقليلة والكثيرة مع نية القربة وعدمها إن قلنا بتصور اجتاعها ، قال في كشف اللثام: وتبطل لو نوى الرياء مع القربة أو لا معها ، للنهي المقتضي للفساد » لسكن في الحكي عن نهاية الأحكام « تبطل بالرياء سواه كان ذلك البعض فعلا واجبا أو ذكراً مندوبا أو فعلا مندوبا بشرط الكثيرة » وعن فوائد الشرائع « تبطل إذا كان ذلك البعض واجبا أو مندوبا قوليا غيردعاء وذكر ، ولوكان مندوبا فعليا لم تبطل إلامع الكثيرة » إلا أنه لم نتحققه ، وعن البيان « لو نوى بالندب الرياء فالابطال قوي مع كونه كلاما أو فعلا كثيراً » وفي الذكرى « لو نوى ببعضها الرياء ولو كان بالذكر المندوب بطلت أو فعلاً كثيراً » وفي الذكرى « لو نوى ببعضها الرياء ولو كان بالذكر المندوب أو الرياء أو غير الصلاة فانه بلتحق بالفعل الخارج عن الصلاة فيبطل إن كثر ، وإلا فلا » ونحوه غير الصلاة فانه بلتحق بالفعل الخارج عن الصلاة فيبطل إن كثر ، وإلا فلا » وخوه في التذكرة ، وظاهر هؤلاء جميما عدم بطلان الصلاة بالرياء في بعض الأحوال إلا إذا في المنا آخر من تخلل الفعل الكثير ونحوه .

وقديقال: إن المتجه ، قتضى الاطلاق الذي عرفت ، لما فيه من التشريع بقصد جزئية ما قصد فيه الرياء ، بناء على البطلان بمثل ذلك قل أو كثر قولا كان أو فعلا واجباً كان أو مندوباً ، لقوله (عليه السلام) (١): « من زاد في صلاته » ونحوه ، ولأن الصلاة عمل واحد قد اعتبر فيه الاخلاص ، والرياء ولو ببعضه مناف اللاخلاص به ، قال الصادق (عليه السلام) في خبر ابن مسكان (٢) في قول الله (٣): « حنيفاً

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - ١٩ - من أبواب الخلل الواقع في الصلاة - الحديث ٢

<sup>(</sup>٧) الوسائل - الباب - ١٨ - من أبواب مقدمة العبادآت \_ الحديث ٧

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران برالآية . ٣

مسلماً »: « خالصاً مخلصاً لايشوبه شي ، » وقال (ع) أيضاً في خبر علي بن سالم (١): 
« قال الله عز وجل: أنا خير شربك ، من أشرك معي غيري في عمل لم أقبله إلا ما كان خالصاً لي » وقال (ع) أيضاً في خبر عبر بن يزيد (٣) في حديث: «كل عمل تعمل لله فليكن نقياً من الدنس » وقال (ع) أيضاً في خبر جراح المدائني (٣) في قول الله عز وجل (٤): « فمن كان يرجو لقاه ربه فليعمل عملاً سالحاً ولايشرك » إلى آخره: « الرجل يعمل شيئاً من الثواب لا يطلب به وجه الله اثنا يطلب تزكية الناس يشتعي أن يسمع به الناس فهذا الذي أشرك بعبادة ربه أحداً » الحديث. وقال الباقر (عليه السلام) في خبر زرارة وحمران (٥): « لو أن عبداً عمل عملا يطلب به وجه الله والمدار الآخرة وأدخل فيه رضا أحد من الناس كان مشركا ، وقال : من عمل للناس كان ثوابه على الناس ، يا زرارة كل رياه شرك » إلى غير ذلك مما دل على اعتبار الاخلاص في العبادة ، خصوصاً من الرياه الذي هو شرك ، ولمل الرياه ببعض العمل الاخلاص بالعمل الذي هو عبارة عن مجموع الأفعال ، نحو قوالك ضربت زيداً ينافي الاخلاص بالعمل الذي هو عبارة عن مجموع الأفعال ، نحو قوالك ضربت زيداً مع وقوع الضرب على بعضه ، كما أنه يمكن تحقق الاشراك بذلك ، إذ هو أعم من إيقاع الفعل لله و لفيره ومن إيقاع بعضه لله والآخر لفيره ، وإن كان الذي ينساق إلى الذهن الأول ، ولكرن مرتبة الربوبية لا تقبل الاشتراكين .

ومن تأمل النصوص الواردة فى الرياء والتجنب عنه يمكن أن يقطع بعدم قبول المبادة التي دخل فيها ولو بأوصافها كالجماعية والمسجدية ونحوهما فضلا عن أجزائها ولو

<sup>(</sup>١) و (٧) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب مقدمة العبادات ـ الحديث ٩ ـ . ٩

<sup>(</sup>٣) الوسائل ــ الباب ــ ١٧ ــ من أبواب مقدمة العبادات ــ الحديث ٣

<sup>(</sup>٤) سورة الكهف ـ الآية ١٩٠

<sup>(</sup>٠) الوسائل ــ الباب ــ ١١ ــ من أبواب مقدمة العبادات ــ الحديث ١١

كان الدخول على وجه التبعية دون الاستقلال ، فالمتجه حينئذ البطلان مطلقاً كما أطلقه المسنف وغيره من غير حاجة إلى التقييد بما سمعت من الكثرة وفحوها المبني على أن بطلان الصلاة ليس من جهة الرياء بل هو مبطل لخصوص ذلك البعض الذي وقع فيه ، ومنه يسري إلى غيره ، فان كان واجباً ولم بتداركه بطل ، كما أنه كذلك إذا كان فعلا كثيراً ، أو صار بذلك ككلام الآدميين حتى في مثل الذكر والقرآن ولو بناء على أن المستثنى منها في الصلاة السائغ ، وإلاكانا مفسدين ، فان تداركه ولم بكن فعالاكثيراً ولا كان من كلام الآدميين صحت الصلاة بناه على عدم فسادها بمثل همذا التشريع بالزيادة ، وإلا بطلت مطلقاً سواء تدارك أو لم يتدارك ، لكن قد عرفت أن مقتضى النصوص البطلان بدخول الرياء ولو في البعض المندوب ، بل الظاهر ذلك حتى لودخل فيا زاد على الواجب من القيام والركوع والسجود ونحوها سواء قلنا باستفناء الباقي عن فيا زاد على الواجب من القيام والركوع والسجود ونحوها سواء قلنا باستفناء الباقي عن فيا زاد على الرياء أشرك في العمل ولم يكن مخلصاً نقياً ماشابه شيء كما سمعته في فتى ضم مع ذلك الرياء أشرك في العمل ولم يكن مخلصاً نقياً ماشابه شيء كما سمعته في النصوص السابقة ، فتأمل جيداً .

وعلى كل حال فما يظهر من المرتضى (رحمه الله) في انتصاره من عدم بطلان العبادة بالرياء بل هي مجزية مسقطة للقضاء الكرف لا ثواب عليها في غاية الضعف ، خصوصاً لوكان يريد مايشمل استقلال الرياء بلاضم قربة معه ، ضرورة رجوعه حينتذ إلى عدم اشتراط القربة في العبادة المعلوم فساده عقلا ونقلا ، بل لعله ضروري ، ومن هنا يجب تنزيل كلامه على صورة ضم الرياء إلى القربة كما ينبيء عنه الاستدلال له بعدم شرطية الاخلاص وإن كان واجباً ، واليه يرجع ما قيل : إن المنعي عنه الرياء في العمل لا العمل بنية الرياء ، والكل واضح الفساد كتاباً وسنة .

وما أبعد ما بينه وبين القول ببطلان العبادة بالرياء المتأخر عن العمل كالعجب إ

به ، ولعله لظهور بعض النصوص (١) فى ذلك ، خصوصاً مرسل ابن أسباط (٢) عن الباقر (عليه السلام) « الابقاء على العمل أشد من العمل ، قال : وما الابقاء على العمل ؟ قال : يصل الرجل بصلة وينفق نفقة لله وحده لا شربك له فتكتب له سرا ، ثم يذكرها فتمحى ويكتبله رياه » اسكن الاعتماد ثم يذكرها فتمحى ويكتبله رياه » اسكن الاعتماد على ذلك وأمثاله فى إثبات هذا الحكم المحالف لمقتضى الأدلة والاعتبار كما ترى ، إذ احتمال اشتراط عدمه ولو فى غابر الأزمنة فى غابة البعد ، نعم هو ممكن فى العجب الذي على غالباً بعد تمام العمل .

وكنذا لا بطلان بالرياء بترك الأضداد في العبادة ، للأصل وإطلاق الأدلة السالمين عن المعارض ، ضرورة عدم منافاة ذلك الاخلاص بالعمل ، وعدم صدق الاشراك بذلك ، بل عن الايضاح «أنه لونوى بترك الضدالرياء أوغيره لم يضر إجماعاً».

وأما بطلان الصلاة بالثاني فلا خلاف أجده فيه ، بل في القواعد « وإن كان ذكراً مندوباً » بل في الحكي عن الايضاح « أجمع الكل على أنه إذا قصد ببعض أفعال الصلاة غير الصلاة بطلت ، وتظهر الفائدة في المأموم ، وعدم اعتبار الكثرة لأن إجماع المتكلمين على أن المتعلمين بالكسر إذا اتحد متعلقها بالفتح وتعلق أحدها على عكس الآخر تضادا ، فلذلك أجمع الفقها، على أنه إذا نوى ببعض أفعال الصلاة غيرها بطلت الآخر تضادا ، فلذلك أجمع الفقها، على أنه إذا نوى ببعض أفعال الصلاة غيرها بطلت والمرادكا في جامع المقاصد « أن جزئية الصلاة وتعظيم زيد قد تعلقا بصورة الركوع المأني به ، وهو شي، واحد ، أحدها تعلق من جهة القربة ، والآخر من جهة تخالفها ، المأني به ، وهو شي، واحد ، أحدها تعلق من جهة القربة ، والآخر من جهة تخالفها ، ومع محقق التضاد والتنافي لا يبقى ذلك البعض من الصلاة معتبراً » لسكن قال فيه :

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ــ ٧٣ ــ من أبواب مقدمة العبادات

<sup>(</sup>٧) الوسائل ـ الباب - ١٤ - من أبواب مقدمة العبادات \_ الحديث ٧

قدمه سابقاً من أنه لو نوى ببعض الصلاة غير الصلاة كا لو نوى بالركوع المقصود به الفلاة تعظيم زيد أو قتل حية بحيث قصد به الأمرين معا بطلت ، لعدم تمحضه للقربة ، فلا يقع مجزياً ، وعدم جواز الاتيان بفعل آخر غيره لاستلزام الزيادة في أفعال الصلاة عداً ، إذ الفرض أن الأول مقصود به الصلاة أيضاً ، قلت : ومنه يظهر ما في كشف اللثام من تعليل البطلان في الفرض بأنه نية الخروج حتى أنه منج عبارة القواعد السابقة بقوله : ولذا تبطل وإن كان البعض ذكراً مندوباً ، ثم قال : « وعليه منع ظاهر ، فانه إن قصد بنحو « سبحان ربي العظيم ومجمده » في المرة الثانية التعجب لم يحكن نوى الخروج ، ولحوقه حينئذ بكلام الآدميين أظهر بطلاناً » وكا نه أخذه من تعليل الذكرى البطلان بعدم الاستمرار الواجب ، وعلى كلحال ففيه أنه كذلك أيضاً لونوى بالأولى مع فرض عدم قصده الصلاة معه ، و بطلان الصلاة مع الاقتصار عليها ، لترك الجزء أي الذكر الصلاتي ، لا لأنه نوى ببعض أفعال الصلاة غيرها ، على أنه لا يتم في مثل المتن الشيء الذي لو نواه من الصلاة كان جزء ، خصوصاً مع عزمه على الاتيان به مرة أخرى للصلاة .

وكذا يظهر الك ما في المدارك حيث أنه به بعد أن ذكر عن المصنف تعليل البطلان في الفرض بانتفاء التقرب بذلك الجزء ، ويلزم من فواته فوات الصلاة لعدم جواز استدراكه وال : وهو انما يتم إذا اقتضى استدراك ذلك الجزء الزيادة المبطلة لامطلقاً ، ومن هنا يظهر أنه لوقصد الافهام خاصة بما يعد قرآناً بنظمه وأسلوبه لم يبطل صلاته ، لأن ذلك لا يخرجه عن كونه قرآناً وإن لم يعتد به في الصلاة لعدم التقرب به ، وكذا الكلام في الذكر ، ويدل على جواز الافهام بالذكر سمضافاً إلى الاصل وعدم

خروجه بذلك عن كونه ذكراً \_ روايات ، منها صحيحة الحلبي (١) أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) وعن الرجل يريد الحاجة وهو يصلي فقال : يؤمي برأسه ويشير بيده ويسبح » إذ قد عرفت أن مبنى المسألة الجمع بين نية الصلاة وغيرها ، وحينئذ لا فرق بين الا جزاء جميعها ، نعم هو مبني على البطلان بالزيادة التشريعية لاطلاق قوله (عليه السلام) : و من زاد ، ونحوه وإن كان فيه بحث تسمعه فيما يأتي إن شاء الله من بحث القراءة وغيره .

بل المتجه عدم الفرق بين المندوب والواجب بناه على البطلان بالزيادة به مطلقاً إذ العمدة صدق الزيادة في الصلاة بما ايس منها ليدخل تحت إطلاق ما دل على استقبال الصلاة بها من غير فرق بين الواجب وغيره ، كا أنه لا فرق بين مايستلزم استدراكه بطلان الصلاة كالركوع وغيره ، ولا بين كونه كثيراً أو لا ء كا عن الميسية التصريح به قال : ﴿ لا يشترط في البطلان به بلوغ حد الكثرة مطلقاً على الا قوى ، بل تبطل بسماه للنهي وقد محمت معقد إجماع الايضاح ، فعدم البطلان حينئذ بالقرآن أوالذكر المقصود به الافهام خاصة ـ لعدم خروجه بذلك عن كونه قرآناً وذكراً ، إذ الفرض قصدها ـ مسلم ، ولسكنه خارج عن موضوع المسألة الذي قد عرفته ، ومن الغريبأن الحقق الثاني قد ذكران منشأ البطلان في الفرض ما سجعته من الزيادة ، ومع ذلك اعترض على الفاضل ـ حيث أبطل الصلاة بذلك حتى لو كان ذكراً مندوباً كا عرفت ـ بأن من نوى بالذكر المندوب الصلاة وغير الصلاه معاً كا ن قصد إفهام الغير بتكبير الركوع من نوى بالذكر المندوب الصلاة ، إذ لا يخرج بذلك عن كونه ذكراً لله ويصير من كلام أو زجره لا تبطل فيه الصلاة ، إذ لا يخرج بذلك عن كونه ذكراً لله ويصير من كلام الآدميين ، وعدم الاعتبار به في الصلاة حينئذ إن تحقق لم يقدح في الصحة ، اهدم الآدميين ، وعدم الاعتبار به في الصلاة حينئذ إن تحقق لم يقدح في الصحة ، اهدم

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ منأ بو اب قو اطنع الصلاة ـ الحديث ٧

توقف صحة الصلاة عليه ، أما لو قصد به الافهام مجرداً عن كونه ذكراً لله فانه يبطل ، إلى أن قال : ﴿ وهذا بخلاف ما لو قصد الرياه به ، الكونه منهياً عنه بقوله تعالى (١) : ﴿ ولا يشرك ﴾ إلى آخره ، فيخرج عن كونه ذكراً قطعاً ، فتبطل به الصلاة ﴾ وفيه ما عرفت من أن منشأ البطلان الزيادة لا الخروج عن القرآنية والذكرية ، فهو كالقرآن والذكر الأجنبيين عن الصلاة المنوي بها أنها منها ، إذ الفرض خروج الفعل الصلاتي عنها بنية غيرها ، فنية الصلاة به حينئذ مع ذلك زيادة فيها ، ودعوى أنه بتوارد النيتين خارج عنها معا ، فهو كالأجنبي المتخلل في أثناه الصلاة يدفعها أولا أن مثله آت في الواجب الذي سلم صدق الزيادة عليه ، وثانيا أن أقصى ذلك خروجه عن الصلاة شرعاً لا الصلاة بجعل المصلي وعزمه الذي هو أم وجداني ومفروض المسألة .

نهم يتجه الفرق فىالبطلان هنا بين الواجب والمندوب بمعنى عدم البطلان بالثاني دون الأول بدعوى أن من زاد يختص بقرينة قوله : « أو نقص في الواجب » فلم يبق إلا حرمة التشريع التي لا تقتضي بطلاناً ، اكنه لا يتم على مذافهم كما لا يخفى ، وكيف كان فقد عرفت النحقيق مضافاً إلى الاجماع الحكي وغيره .

كما أنه ينبغي أن تعرف أن هذه المسألة غير مسألة الضميمة ، ولذا لم يشر أحد من معتمدي الأصحاب إلى اتحاد البحث فيها ، بل من حكم هناك بالصحة مع الضم التبعي أو كان كل منها علة مستقلة أطلق البطلان في المقام ، كما أنهم لم يفرقوا هنا بين الضميمة الراجحة وغيرها ، والظاهر أن وجهه الفرق بين المسألتين بالفرق بين موضوعيها فان موضوع الضميمة الفعل الواحد الذي له غايات متعددة ، وأراد المكلف ضمها بنية واحدة ، فالتحقيق فيها البطلان مع منافاة الاخلاص ، والصحة مع العدم ، لتبعية الضم، أو لرجحان الضميمة ، أو غير ذلك ، وموضوع ما نحن فيه قصد المكلف كون الفعل

سورة الكهف ـ الآية . ١١

الواحد المشخص مصداقاً لكليين متفاير بن لا يمكن اجباعها في مصداق واحد عقلاً أو شرعاً ، فلونواه حينئذ لكل منها لم يقع لشيء منها شرعاً ، كما في كل فعل كذلك لاصالة عدم التداخل في الأفعال عقلاً وشرعاً ، فلو نوى بالركمتين الفرض والنفل لم يقع لأحدها ، ومن ذلك يظهر لك مافي بعض الأمثلة الواقعة في المقام من بعض الأعلام التي هي بالضائم أشبه ، ولعل منه ما في بعض النصوص من التكبير الصلاة وغيرها ، فتأمل جيداً فائه دقيق نافع في المقام وغيره جداً ، هذا .

ومماذكرنا يظهر لك ما في قواعد الفاضل حيثأنه بعسد أن حكم بالبطلان ولو بالذكر المندوب كما سممت قال : ﴿ أَمَا إِذَا كَانَ زِيَادَةُ عَلَى الوَاجِبِ مِن الْهَيْئَاتَ كَزِيَادة الطمأنينة فالوجه البطلان مع الكثرة ، وتبعه على ذلك غيره ، ومراده على الظاهر عدم البطلان بنية غير العلاة بذلك ، بل يدور البطلان حيننذ به على المبطل الخارجي كالكثرة ونحوها ، وفي جامع المقاصد ﴿ أَن قوله : ﴿ فَالْوَجِهِ ﴾ يَفْهُم مَنْهُ احْمَالُ عَدْمُ البَّطَّلَانُ مُعْهَا وهو غير مراد قطعاً ، لما سيأتي من أن الفعل الكثير مبطل مطلقاً ، وانما المراد وقوع التردد في حصول الكثير بمثل هذه الزيادة ، فعلى تقدير العدم لا إبطال جزماً ، كما أنه لا شبهة في الابطال معه ٥ قلت : عكن أن يكون ذلك لاحمال البطالان مع القلة ، لما عرفته من صدق الزيادة التشريمية ، بل هو الوجه بناءً على ذلك ، كما يقتضيه إطلاق المصنف وغيره ، ولو قيل بكونه ايس من أفعال الصلاة فهو أولى بالبطلان بنية أنه منها. فلمل قول الفاضل: ﴿ الوجه ﴾ إشارة إلى ذلك ، على أنه في المحكى عن الايضاح يلزم القول بالصحة لمن ذهب إلى أن الأكوان باقية ، وأن الباقي مستفن عن المؤثر ، وأنه لايمدم إلا بطريان الضد، وقد ذهب إلى ذلك جماعة من الامامية، وحاصله أن المكلف لما أوجد القيام من الركوع مثلاً فالذي صدر من الفاعل حسدوث القيام ، ثم فيما بعد صار باقياً فاستفنى عن المؤثر، والقدرة تتملق أيضاً بايجاد ضده فاذا لم يوجد لم يكن الفاعل قد صدر منه حال البقاء شيء أصلا ، وإذا نوى بالزائد عن الواجب من ذلك القيام غير الصلاة فقد نوى بما لم يصدر منه وما لم ينعله، فلا يؤثر في بطلان الصلاة ، وقد عرفت أن نية الرياه فضلا عن غيره بترك الضد لا تضر إجماعاً ، فحينئذ تتجه الصحة مع المكثرة جزماً ، ولعله من هنا حكي عن فخر المحققين أنه قال : إن التحقيق بناه هذه المسألة على أن الباقي هل يحتاج إلى المؤثر أم لا ، فان قلنا يحتاج بطلت مع الكثرة والأقوى عندي البطلان ، وإن قلنا : الباقي مستغن عن المؤثر لم يفعل شيئاً فلا يبطل ، والأقوى عندي البطلان ، لكن قد يخدشه أنه يمكن الصحة على الأول أيضاً بدعوى أن المدار على صدق الفعل الكثير عرفاً لا حكمة ، كما أنه يمكن البطلان أيضاً على الثاني مع طول البقاء ، بل من المحتمل أنه المراد من الكثير هنا لا تكرار ذلك منه بغوات مع طول البقاء ، بل من المحتمل أنه المراد من الكثير هنا لا تكرار ذلك منه بغوات للوالاة بين أفعال الصلاة التي ستعرف وجوبها في محله لا بالفعل الكثير .

ومن ذلك كله يظهر لك ما في كشف اللثام حيث قال : وهذا \_ مشيراً به إلى البطلان في عبارة الفاضل \_ مبني على أمرين : أحدهما بطلان الصلاة بالفعل البكثير الحارج عن الصلاة المتفرق ، والثاني أن الاستمر ار على هيئة فعل ، الافتقار البقاء إلى المؤثر كالحدوث ، واحمال الصحة على هذا مبني على أحد أمرين ، إما لأنه لا يعد الاستمرار فعلا عرفا ، أو لعدم افتقار البقاء إلى مؤثر ، وإما لأن الكثير المتفرق لا يبطل ، ويجوز أن يريد بالكثرة الطول المفضي إلى الخروج عن حد المصلي ، ويكون الراد الوجه عدم البطلان إلا مع الكثرة ، ويحتمل البطلان مطلقا ، الكونه نوى المؤرج بذلك ، وضعفه ظاهر » قلت : قد عرفت كون الوجه الزيادة التشريعية ، فتأمل جيداً ، والله أعلى .

(و) لا ( مجوز نقل النية ) من عمل إلى عمل آخر مشابه له بالصورة إلا ( في

موارد) مخصوصة (كنقل الظهر يوم الجمعة إلى النافلة لمن نسي قراءة الجمعة وقرأ غيرها) وفافًا اللهُ كَثْرَ كَمَا في جامع القاصد والمحكي عن المختلف ، بل لعله المشهور ، بل عن الصدوق وجوبه ، بل لا أجد فيه خلافًا سوى إطلاق عدم جوازالنقل من الفرض إلى النفل في المحكي من المبسوط هنا والخلاف الذي يجب تقييده بالمحكي عن الأول منهما في بحث الجمعة من التصريح بذلك ، وسوى ما عن ابن إدريس ، مع أن الحكي من عبارته ظاهر فيه في الجلة ، قال : ﴿ إِن كَانِ ابتداء المنفرد يوم الجمة بسورة الاخلاص والجمد اللتين لا يرجع عنهما إذا أخذ فيهما مالم ببلغ نصف السورة ، فان بلغ النصف تممم السورة وجملها ركمتين نافلة وابتدأ الصلاة بالسورتين ، وذلك على جهة الأفضل في هـــذه الفريضة خاصة ، لأنه لا يجوز نقل النية من الفرض إلى النقل إلا في هذه المسألة ، وفيما إذا دخل الامنام المسجد وهو يصلي فريضة ، فانه يستحب له أن يجعل ما صلاه نافلة ، فأما نقل النية من النفل إلى الفرض فلا يجوز في موضع من المواضع على وجه من الوجوه فليلحظ ذلك على ما روي في بعض الأخبار وأورده الشيخ في نهايته ، والأولى عندي ترك العمل بهذه الرواية ، وترك النقل إلا في موضع أجمعنا عليه ﴾ وهوكما ترى موافق في الجلة، بل هو مضمون الصحيح (١) الذي هو مستند الحكم هنا عن الصادق (عليه السلام) ﴿ فِي رَجُلُ أَرَادُ الجَمَّةُ فَقَرَأً قُلَ هُوَاللَّهُ أَحَدُ قَالَ : يَتْمَهَا رَكُمْتَيْن ثُم يُستأنف ﴾ ولعل التعدية إلى غير التوحيد للأولوية أو المساواة ، لكن على كل حال ينبغي أن يكون ذلك حيث لا يجوز استيناف الجمة ببلوغ النصف أوغيره ، وربما يأتي لذلك تتمة في القراءة والجمة إن شاء الله .

واحتمل فى جامع المقاصد أن يكون المراد من عبارة القواعد وما شسابهها أن من نسي صلاة الجمعة يوم الجمعة وصلى الظهر ثم ذكر فى الأثناء يعدل إلى النافلة ، لأن

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٧٧ ـ منأبواب القراءة فى الصلاة ـ الحديث ٧

فرضه الجمعة لا الظهر ، ثم قال : « وهذا الحكم ليس ببعيد ، لأنه أولى من قطع العبادة بالكلية ، ولا أعرفه مذكوراً في كلام الفقها ، قلت : وليس في شيء من الأدلة تعرض له ، فيبق على أصل المنع كما ستمرف ، على أن المتجه في الفرض بطلان الصلاة لعدم الحطاب ، فلاوجه للمدول منها إلى غيرها كما هو واضح ، والأولوية المزبورة ممنوعة ، ولذا قلنا في بحث الأذان أن المتجه لمن نسيه وذكره قبل الركوع القطع لا العدول إلى النفل وإن أفتى به جماعة هنا وهناك اللا ولوية المزبورة ، لسكنه محل منع لما ستعرف من إصالة المنع إلا في الموارد المخصوصة كالصورة السابقة .

﴿ وكنقل الفريضة الحاضرة إلى الحاضرة ﴿ سابقة عليها مع سعة الوقت ﴾ أو فائنة كدلك حتى على القول بالمواسعة ، والفائنة اللاحقة إلى الفائنة السابقة كما أشبعنا الكلام فيه في محله ، أما العدول منها إلى الحاضرة فليس في شيء من النصوص إشارة الليه ، فيبيق على إصالة المنع ، فما عن بعضهم – من الجواز إذا شرع في فائنة ثم ذكر في أثنائهما ضيق الوقت عن الحاضرة ، بل عن الشهيد في البيان القطع به ، بل في كشف اللثام مايظهر منه أنه مفروغ منه ، وأنه مدلول النصوص كالعكس أي النقل من الحاضرة إلى الفائنة – في غير محله ، بل يتمين عليه القطع والاستيناف لها ولو ركعة ، ترجيحا المائنة لوقت على حرمة قطع الصلاة ، ولتمام البحث فيه محل آخر ، وكنقل الفريضة إلى النافلة لحائف فوت الركعة مع الامام كما أشبعنا الكلام فيه في محله في الجماعة أيضاً . وأما النقل من النفل إلى الفرض فليس في شيء من الأدلة الاشارة اليه ، ولذا ومرح بعدمه بعض الأصحاب معللاً له بأن القوي لا يبني على الضعيف ، لكن في مرح بعدمه بعض الأصحاب معللاً له بأن القوي لا يبني على الضعيف ، لكن في وفي المحكي عن الفاتيح أن الأظهر جوازه لمطلق طلب الفضيلة ، لاشتراك العلمة الواردة ، وفي الذكرى « والشيخ قول بجوازه في الصبي يبلغ في أثناه الصلاة » و تبعه في كشف وفي المدى مقلت : قد عرفت التحقيق فيه مفصلاً ، ويمكن أن لا يكون من العدول وإن المنائم ، قلت : قد عرفت التحقيق فيه مفصلاً ، ويمكن أن لا يكون من العدول وإن

4 E

كان يجب عليه أن يجدد نية الفرض في الباقي على قول ، إذ ممناه جعل الجميع ما مضى منه وما بقى على ذلك الوجه ،

وأما النقل من النفل إلى النفل فني المدارك أنه صرح الأصحاب بجوازه إذا شرع في لاحقه ثم ذكر السابقة ، قال : « ويمكن القول بجوازه أيضاً في ناسي الموقتة إلى أن يتضيق وقتها ، ولاتوقف في غير المنصوص مجال » قلت : وهو كذلك ، إذ لا ربب في مخالفة النقل الأصل ، إذ الأفعال اثما تشخص بالنية ، والفرض أن ما ، ضى من الفعل قد وقع بنية مشخصة المنوي ، فقلبه محتاج إلى دليل ، بل دليل عد ، فى غاية القوة ، لأن تأثير النية فيا وقع ومضى مخالف لطريقة الأفعال ، كما أن تأثيرها فيا بقي منه الذي هو تابع للسابق كذلك ، فمن هناكان احمال إطلاق الجواز فى سائر الخصوصيات بدعوى ظهور أدلة الجواز في الموارد المخصوصة في أن الهمدة عدم إبطال نية أصل العمل بدعوصيات المدول (١) ذلك بعد الفراغ من العصر ممللاً له بأنها أربع مكان أربع ، واستحسنه في المفاتيح – واضح المنع ، بل لعل مثله التعدية إلى مساوي المنصوص نحو النفل اللاحق في المفاتيح – واضح المنع ، بل لعل مثلاً المسابق كالفرض إلى الفرض ، لعدم المنقح من إجماع أو عقل ، بل لعل موثق عمار (٣) عن الصادق (عليه السلام) « فى الرجل يربد أن يصلي ثمان ركمات أيحتسب بالركمة عن صلاة عليه ؟ قال : لا إلا أن يصليها فيصلي عشر ركمات أيحتسب بالركمة عن من صلاة عليه ؟ قال : لا إلا أن يصليها فيصلي عشر ركمات أيحتسب بالركمة عن من صلاة عليه ؟ قال : لا إلا أن يصليها فيصلي عشر ركمات أيحتسب بالركمة عن من صلاة عليه ؟ قال : لا إلا أن يصليها فيصلي عشر ركمات أيحتسب بالركمة عن من صلاة عليه ؟ قال : لا إلا أن يصليها متمداً ، فان لم يبق ذلك فلا » دال على عدمه .

فقد بان من ذلك. كله الجواز في بعض الموارد المخصوصة اللاَّدلة الحاصة مرف الصور الستة عشر المتصورة في بادىء النظر ، لأَن كلاَّ من الفريضة المنقول منها واليها

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٦٣ ـ من ابواب المواقيت ـ الحديث ١

<sup>(</sup>٢) الوسائل ــ الباب ــ ۴ ــ من ابواب النية ــ الحديث ٢ . .

إما أن تكون واجبة أو مندوبة مؤداة أو مقضية ، وإلا فقد تترقى إلى أزيد من ذلك بمراتب ، وعلى كل حال فالكل باق على أصل المنع ، نعم قد بقال بجواز ترامي العدول بل تمينه كما لو عدل إلى فائتة فذكر سابقة عليها وهكذا .

ثم لا يخنى أن الظاهر الاكتفاه بمجرد نية النقل إلى خصوص المنقول اليه من غير احتياج إلى القيود السابقة في ابتداء النية ، ضرورة صيرورتها بالنية المزبورة بدلا عن الأولى في كل ما تمرض له فيها مما يشتركان فيه ، وكيف كان فلو نقل نيته في غير الموارد المخصوصة كأن نقل نيته بالظهر إلى العصر لم ينتقل ، ولا يجزي ذلك عن العصر لما عرفت ، كما عن الحلاف التصريح به ، بل عن نهاية الأحكام لو فعل ذلك بطلما مما وإن كان قد دخل في الظهر بظن أنه لم يصلها ثم ظهر له في الأثناء أنه فعلها ، لسكن قال : على إشكال ينشأ من أنه دخل دخولا مشروعاً فجاز العدول به إلى ما هو فرض عليه ، وفيه أنه قد بان له الفساد ، والعدول يعتبر فيه أنه لو بتي على عفلته إلى تمام العمل صح ، وليس كذلك في الفرض .

اتما الاشكال فيا لوعدل بزعم تعقق موضوع العدول ثم بان الخلاف بعد الفراغ أو في الأثناء كا لو عدل بالعصر إلى الظهر ثم بان له أنه صلاها ، ولعل القول بالصحة لا يخلو من قوة ، لأن الصلاة على ما افتتحت عليه ، وربما كان فيا تقدم سابقاً في أول بحث الاستدامة من نية الساهي في أثناء الفريضة الندب نوع تأييد له ، إذ لا يزيد عليه إلا بنية كون الماضي من الفعل المنوي جديداً ، وهو حيث لم يصادف محله لفو لا يصلح مبطلاً للممل الواقع صحيحاً ، كما أن نيته بالباقي له بتخيل تحقق موضوع العدول لا ينافي الاستدامة التي يمكن أن يقال يكفي فيها ولو بالنظر إلى تلك الأدلة بقاء المكلف عازماً على أصل العمل ، ولذا لم يقدح فقدها لو نوى الندب أو الفرض في الأثنساء بتخيل ابتداء العمل على ذلك .

بل قدينقدح من ذلك الصحة في النقل عداً استصحاباً لها ، ولاطلاق مادل (١) على أن الصلاة على ما افتتحت عليه ، ولأن النقل الزبور مركب من نية كون الماضي المنوي جديداً ، وهي لفو غير صالحة التأثير ، وإلا لأثرت لو اقتصر عليها فحسب ، ومن نية كون الباقي له أيضاً بعد فرض افتتاح الصلاة بغيره الذي قد حكم الشارع بتبعية غيره له في غير الموارد المخصوصة ، فهي حينئذ أيضاً لفو كالأولى لا تؤثر بطلاناً ، بل هي أشبه شي ، بنية غير الممكن شرعاً وما لا يدخل في قدرة المكلف ، بل حكه راجع إلى الشرع ، ولو أن مثل هذه النية صالحة التأثير لأثرت حتى في صورة الففلة والنسيان التي قد عرفت الصحة فيها ، خصوصاً مع الاقتصار عليها من غير تمرض الماضي ، كا لو نوى الندب أو الفرض في باقي عمله على ما سمعته سابقاً مفصلاً .

وأولى بالصحة ما لونوى النقل ثم رجع عنه قبل أن يفعل فعلاً ، بل وإن فعل وأ مكن تداركه ، ولا ينافي ذلك إطلاق الأصحاب عدم جواز النقل الذي يمكن أن يكون المراد منه عدم تأثير النية نقلاً في غير المواضع المستثناة التي عرفت تأثير النية فيها لا أن المراد بطلان العمل بمجرد نيسة النقل كيفا كان ، فيكون كالحدث من المبطلات القهرية ، إذ هو واضح الفساد ، ضرورة عدم زيادته على نية الحروج التي قد عرفت البحث فيها ، وأن الأظهر عدم البطلان بها ، فما عن نهاية الأحكام وكشف الالتباس في النقل من النفل إلى الفرض من إطلاق بطلانها معاً بذلك لا يخلو من نظر ، كالهجكي عن البيان من أنه لوفعله فكنية الواجب لا يسلم له الفرض ، وفي بقاء النفل وجه ضعيف فعليك بالتأمل في المقام فانه غير منقع في كلام الأعلام ، والله هو العالم مجقائق الأحكام فعليك بالتأمل في المقام فانه غير منقع في كلام الأعلام ، والله هو العالم مجقائق الأحكام في مسائل الحلال والحرام .

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ــ ٧ ــ من أبو اب النية ــ الحديث ٧

## حظ الثاني جي

## من أفعال الصلاة ( تكبيرة الاحرام )

والافتتاح والدخول في العبادة التي بها يتحقق حرمة ما كان محللاً قبلها من الأكل والشرب والضحك ونحوها من منافيات الصلاة ، كالتلبية بالاحرام بالحج ، وهي ) جزء من الصلاة قطعاً ، ضرورة كون أول الشيء منه ، لا أنها لافتتاحها مع خروجها كالتكبير للركوع والسجود مثلاً كا حكي عن شاذ من العامة ، بل هي (ركن) تقدح زيادتها كا ستعرف ( ولا تصح الصلاة من دونها ولو ) كان قد ( أخل بها نسياناً ) إجماعاً محصلاً ومنقولاً مستفيضاً كالنصوص (١) التي لا يصلح لمعارضتها ما في بعض النصوص الآخر (٢) من عدم البطلان بنسيانها من وجوه ، خصوصاً بعد موافقتها في الجلة لبعض العامة الذين جعل الله الرشد في خلافهم ، بل قول الرضا (عليه السلام): « أجزأه » في صحيح ابن أ بي نصر (٣) منها في الذي نسي أن يكبر تكبيرة السلام): « أجزأه » في صحيح ابن أ بي نصر (٣) منها في الذي نسي أن يكبر تكبيرة

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ـ ٣ ــ من أبواب تكبيرة الاحرام من كتاب الصلاة

<sup>(</sup>٢) الوسائل ـ الباب ٢- من أبو أب تكبيرة الاحرام ـ الحديث ٥٩ من كتناب الصلاة

 <sup>(</sup>٣) الوسائل -الباب ـ٣ـ من أبو اب تكبيرة الاحرام ـ الحديث ٧ منكتاب الصلاة

الافتتاح حتى كبر للركوع صريح في الحكي عن جماعة منهم من اجتزاء الناسي لتكبيرة الاحرام بتكبير الركوع ، كصراحة قوله (عليه السلام) أيضًا (١) : ﴿ فليمض في صلاته » فيمن نسي أن يكبر حتى دخل في الصلاة وكان من نيته أن يكبر ، في المحكي عن أخرى منهم أيضًا من الاجتزاء بنية التكبير حال النسيان ، على أن الشيخ قد حملهما على الشك في الترك لا اليقين وإن كان بميداً في البعض ، بل لا يلاُّمه لفظ الاجزاء ونحوه فيه ، أللهم إلا أن يكون ( عليه السلام ) قد استبعد وقوع النسيان ، وأن ذلك نوع من الوسوسة ، كما يؤمي اليه قوله ( عليه السلام ) أيضاً في المرسل ( ٢ ): ( الانسان لا ينسى تكبيرة الافتتاح ، وقول أحدهما (عليهما السلام) في خبر ابن مسلم (٣) : ﴿ إِذَا استيقن أنه لم يكبر فليعد ، و لـكن كيف يستيقن ، بل في خبر النية المر بور ( ٤ ) إشعار بذلك أيضاً ، فلاحظ ، أو أنه غالباً يعبر عن الشك بالنسيان في العبارة العامية المبتذلة ، وفي كشف اللثام صحيح ابن أبي نصر يحتمل احتمالاً ظاهراً أنه إذا كان منذكراً الفعل الصلاة عنده أجزأه فليقرأ بعده إن تذكر ولما يركع ولم يكن مأموماً ثم ليكبر مرة أخرى للركوع ، إذ ليس عليه أن ينوي بالتكبير أنه تكبير افتتاح كما في التذكرة والذكرى ونهاية الأحكام للأصل إن لم يكن مأمومًا ، وفيه \_ بعد الاغضاء عن جريان الأصل وعن وجه التقييد بغير المأموم ــ انه لا تلازم بين عدم وجوب نيته أنه تكبير افتتاح وبين الاجتزاء بالتكبير المقصود أنه للركوع وإن كان لا خطاب به حينئذ، لكن التعدد بزعم المكلف كالتعدد واقعاً ، فتى شخصه المكلف لخيال تحقق الخطاب لم يصلح بعد لغيره ، كغيره من الأفعال المشتركة التي تقع على وجوه متعددة وانما تتشخص بالنية ، بل ولا بينه وبين الاجتزاء بتكبير لم يقصد فيه إلا أنه للصلاة في

<sup>(</sup>١) و (٢) و (٣) و (٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب تحكيرة الاحرام الجديث . ١-١١-١- من كتاب الصلاة

الجملة ، ثم اختار جعله بعد ذلك افتتاحياً .

وما يقال ـ ايس في الأدلة إلا اعتبار افتتاح الصلاة بالتكبير وأنه أول الصلاة ولا ربب في صدقه على الثاني ، بل والأول ، إذ قصد أنه المركوع بعد إن لم يكن هناك خطاب به لم يخرجه عن صدق كونه تكبيراً ، فاذا ألحقه بعد ذلك بالقراءة مثلاً وغيرها من أفعال الصلاة صدق عليه أنه افتتح الصلاة بالتكبير ، وكان أول صلاته التكبير ، أفعال الصلاة صدق عليه أنه افتتح الصلاة بالتكبير ، وكان أول صلاته التكبير ، إذ هو حينثذ كجزء قصد به اصورة خارجية تشخصه فعدل عنها وجعل اصورة أخرى بعد فرض صلاحيته لها ، ضرورة اتحاد الصورة الذهنية والحارجية في ذلك ـ واضح البطلان ، ضرورة الفرق بين ما عن فيه وبين الصورة الحارجية ، إذ هو من الأفعال التي من مقومات تشخصها النية بخلاف تلك ، على أنه لا ينبغي إنكار ظهور الأدلة في اللقام فيا لا يشمل مثل هذا الفرد ، وفي انسياق إلزام المكلف بتكبير في أول الصلاة المائية له وإن كانت الداعي وجوب استحضار ما يازم ذلك ، ومرادنا بعدم وجوب قصد الافتتاحية أنه لا يجب عليه استحضار ذلك حال التكبير .

وكذا ما عساه يقال من أن التكبير كباقي أجزاه الصلاة ، فكما أن النية الأولى تؤثر في الأجزاء اللاحقة بحيث لا يقدح عدم نية المكلف لها حالها ، بل ولا نية خلافها كالقصد بالتكبير للسجود مثلاً وهو في حال الركوع ، وكالتكبير بقصد السجدة الثانية وكان في الأولى ، فكذا تكبيرة الاحرام يكني في وقوعها له النية للصلاة وإن تخيل أنها للركوع ، إذ نيته أنها للركوع في الحقيقة تفصيل لتلك النية الأولى وتأكيد لها ، فاذا فرض عسدم المصادفة بتي تأثير الأصل فيه وذهب التأكيد ، وربما يشير اليه في الجلة النصوص (١) المتضمنة الهدم البأس بالففلة عن الفريضة في الأثناء حتى أتمها على أنها

<sup>&#</sup>x27; (١) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب النية من كتاب الصلاة

4 6

نافلة ، فإن فيه أيضاً الففلة عن الفرق بين أول العمل و بين غيره ، إذ الثاني ربما يقال بالأكتفاء فيه بتلك النية المقارنة لأول العمل، لصدق النية لجميع أجزاء العمل بذلك، و بتلبسه به ودخوله فيه لم يحتج بعد إلى نية أجزائه ، بل ولا يقدح نية الحلاف فيه أيضًا بخلاف الأول، إذ لم يصدق التلبس بالعمل والدخول فيه عليه حينتذكي تتبع باقي الأجزاء إذ التحقيق خروج النية ، وأنها شرط ، بل لو قلنا بجز ثبيتها أيضاً فكذلك ، لأنه إنما. يتحقق بالتكبير الدخول في العمل وانعقاده وصبرورة المكلف في حبس الصلاة بحيث يحرم عليه الابطال، كما هو واضح، وإلا لوفرض اتحاد تكبيرة الاحرام وباقي الأجزاء في الحكم المزبور لوجب الحكم باحرامية تكبيرة الركوع مطلقاً وإن لم يذكر إلا بعده، وصحيحة ابن أبي يعفور والبقباق(١) صريحة في خلافه ، كما أن غيرها ظاهر فيه. فلاحظ.

على أن ذلك كله إن لم يفد الجزم بما قلنا فلاريب في أنه يفيد الشك في الاجتزاء بمثل هذا الفرد من الصلاة ، للشك في إرادة ما يشمل مثله من الأمر بالصلاة وإن قلنا بأنها للاُّعم ، إذ هو لا ينافي الشك في إرادته منه كباقي المطلقات التي يتفق وقوع الشك في إرادة بمضأفرادها ، بل قديقال بالاجمال مع القول بالأعمية ، اكمنه إجمال في المراد بدعوى ظهور إرادة فرد خاص من نحو « أقيموا الصلاة » ولم نعلمه ، لا أن المراد المسمى وخرج معلوم الفساد الذي هو أضعاف الداخل و بتى الباقي ، وكيف وقد ادعى بمضهم مثل ذلك في البيع ونحوه حتى أنه نزل قوله تعالى (٧) : ﴿ أَحَلَ اللَّهُ البيع » على بيع مخصوص معهود ، والصلاة أولى منه بذلك قطعاً ، فتأمل جيداً .

فظهر من ذلك كله أنه لايتجه حمل الحبر المزبور على ذلك ، كما أنه لايتجه أيضاً حمله على المأموم الذي يكتنى بتكبيرة واحــــدة للاحرام والركوع عند الضيق ،

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٣ \_ من أبواب تكبيرة الاحرام \_ الحديث ١

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة \_ الآية ٢٧٠

الصحيح (١) ه سممت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إذا جاء الرجل مبادراً والامام راكم أجزأه تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع، ونحوه الموثق (٣) وهوالمحكي عن الاسكافي والشيخ في خلافه مدعياً عليه إجماع الفرقة ، وكا نه مال اليه الشهيد في المدائق ، إذ هو كا ترى بأباه ظاهر الخبر المزبور وإن الذكرى ، كما أنه جزم به في الحدائق ، إذ هو كا ترى بأباه ظاهر الخبر المزبور وإن كان التداخل في حد ذاته هنا قوياً للدليل المذكور الحاكم على إصالة عدم تداخل الأسباب وغيرها ممايقرر هنا ، نحو ما سممته في الأغسال الواجبة والمندوبة ، فلاحظ ، وأما صحيح زرارة (٣) قال لأبي جمفر (عليه السلام): « الرجل ينسى أول تكبيرة من الافتتاح فقال: إن ذكرها في الصلاة كبرها في فقال: في موضم التكبير قبل القراءة وبعد القراءة ، قلت: فان ذكرها بعد الصلاة قال: فليقضها ولاشي، عليه » فع قصوره بما سمعت ويجري فيه بعض ما عرفت يحتمل إرادة فليقضها ولاشي، عليه » فع قصوره بما سمعت ويجري فيه بعض ما عرفت يحتمل إرادة نسيان إحدى تكبيرات الافتتاح المندوبة منه ، ولا ينافيه تداركها قبل الركوع ، إذ نسيان إحدى تكبيرات الافتتاح المندوبة منه ، ولا ينافيه تداركها قبل الركوع ، إذ العالم الماجر، فتأمل .

(و) كيفكان فر صورتها أن يقول: الله أكبر) عند علمائنا كما عن المعتبر والمنتهى للأصل في وجه ، ولأنه المتعارف من التكبير والمعهود من صاحب الشرع وأتباعه ، فني المرسل (٤) « كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) أتم الناس صلاة وأوجزهم ، كان إذا دخل في صلاته قال : الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم » فيجب التأسى به هنا ، لقوله (ضلى الله عليه وآله) : (٥) « صلوا كما رأيتموني أصلي » فلا

<sup>(</sup>١) و (٢) الوسائل ـ الباب ـ ؛ ـ من أبواب تكبيرة الاحرام ـ الحديث ١

<sup>(</sup>٣) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ منأبواب تكبيرة الاحرام ـ الحديث ٨

<sup>(</sup>٤) الوسائل \_ الباب \_ ١ \_ من أبواب تكبيرة الاحرام \_ الحديث ١١

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري ج ١ ص ١٧٤ و ١٢٥

يرد عدم معرفة الوجه بناءً على اعتبارها فى التأسي، بل ولا أن مثل هذا الفعل لا يصلح مقيداً للمطلق، مضافاً إلى المروي (١) عن الحجالس باسناده فى حديث ﴿ جاء نفر من اليهود إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) \_ إلى أن قال ... : وأما قوله : والله أكبر لا تفتتح الصلاة إلا بها » لا أقل من أن يكون ذلك كله سبباً للشك في الامتثال بغير هذه الصورة وفى إرادته من المطلقات بناءً على عدم الاجمال .

﴿ وَ ﴾ حينتُذَ ﴿ لَا تَنْمَقَدُ الصَّلَاةُ بَمِمُنَاهًا ﴾ سواء أدي بلغة عربيسة غيرها وإن رادفتها أو فارسية أو غيرها ﴿ وَ ﴾ كذا ﴿ لَو أَخُل بحرف منها لم تنمقد صلاته ﴾ قطمًا إذا كان لحناً ، أما تحوهمزة الوصل في افظ الجلالة عند الوصل بلفظ النية مثلاً أو بالأدعية الموظفة أو بالتكبيرات المندوبة أو نحو ذلك فقد صرح جماعة بمسدم الحذف فيها وإن جملوا المثال الأول ، وعلموه بأنه من خواص الدرج ولاكلام قبل تكبيرة الافتتاح ، فلو تكلفه بأن تلفظ بالنية التي هي أمر قلبي فقد تكلف ما لا يحتاج اليه ، وما وجوده كمدمه فلا يخرِج اللفظ عن أصله المعهود شرعاً ، وهوكما ترى ، ومقتضاه القطع حتى مع الدرج المزبور ، لكن في المدارك أنه منه يظهر حرمة التلفظ بالنية مع الوصل ، لاستلزامه مخالفة اللغة أو الشرع ، قلت : الشأن في إثبات وجوب القطع في الشرع ، إذ دعوى أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) لم يأت بها إلا مقطوعــة عن الكلام السابق لا شاهد لها لو سلمنا دلالة مثله ولم نقل أنه لا ينافي ما دل على عدم اعتبار غير الجريان على الفانون العربي فيها وفي غيرها من الأذكار الصلاتية ، أللهم إلا أن يقال : إن المتيقن من فعدل النبي والصحابة والتابعين ذلك ، فالاقتصار عليه هو المناسب للاحتياط ، خصوصاً مع عدم معروفية الخالف بخصوصه ، بل نفاه فى المفاتيح ، لـكن غيره نسبه إلى البعض ، ومع ما في صحيح ابن سنان (٢) عن الصادق ( عليه السلام ) ﴿ الامام تجزيه

<sup>(</sup>١) و (٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب تكبيرة الاحرام ـ الحديث ١٧ ـ ٣

تكبيرة واحدة ويجريك ثلاث مترسلاً إذا كنت وحدك » والترسل كما في بعض كتب اللغة وصرح به في الوافي التأني والتثنيت ، وهوانما بناسب القطع ، ولا ينافيه تبوت الندب في الاثنتين ، و لعله لذا قال في المنظومة :

ونقص جزء مبطل كالكل \* ولوكهمز الوصلحال الوصل

ولو عرف «الأكبر» خالف الصورة الثابتة بما سممت ، فتبطل صلاته عنداً كثر هه أهل العلم كما عن المنتهى لما عرفت ، بل حكي الاتفاق عليه إلا من الاسكافي فكرهه كالحكي عن الشافعي ، ولا ربب في ضمفه ، ولو أتمه بما ورد فى النصوص (١) من أنه المقصود منه ، كقول من كل شيء أو من أن يوصف بقيام أو فعود أو يلمس بالأخماس أو يدرك بالحواس أوغيرذلك مما هوداخل في الكبرياء والعظمة فقد صرح فى القواعد وغيرها بالبطلان أيضا ، وإن كان إقامة الدليل الممتد به عند القائلين بحجية الظن المحصوص عليه مع القول بالأعمية فى افظ الصلاة ونحوها ، بل والقائلين بالوضع الصحيح المحدولة نحت إطلاق الاثم ما التكبير لايخلو من إشكال ، وليس إلا الوقوف على المنية ن من فعله (صلى الله عليه وآله) ، أو دعوى تناول قوله (ص) (٢): « ولا تفتتح الصلاة الطباطبائي في منظومته ، فقال :

وإن يزد شيئًا عليها بالطرف \* فالأقرب البطلان مثل ما سلف منذاك أن يضيف تفضيالاً ومن \* ذلك أن يقرنه بلفظ من

 <sup>(</sup>١) المستدرك \_ الباب \_ ٢-٩ \_ من أبواب الأذان والاقامة \_ الحديث γ والوسائل
 الباب ٩ \_ من أبواب تكبيرة الاحرام \_ الحديث ١٠

<sup>(</sup>٧) الوسائل - الباب - ١ - من أبواب تكبيرة الاحرام - الحديث ١٢

وأما ترك الاعراب في آخرها فني المفاتيح أنه يستحب لحديث (١) ( التكبير جزم » ومقتضاه جواز الاعراب وعدم الوقف ، وهو كذلك للأصل ، وإطلاق الا دلة مع قصور الخبر المزبور عن إفادة الوجوب ، بل لعل الا حوط الاعراب عند عدم الوقف ، وإلا كان غير جار على القانون العربي ، والاقدام على جوازه للخبر السابق المحتمل تخصيصه بالا ذان والاقامة لا سائر أفراد التكبير مع ما في الحدائق من أنه عامي لا يخلو من نظر .

وعلى كل حال ( فان لم يتمكن من التلفظ بها كالا عجم لزمه التعلم ) مع رجائه بلا خلاف المقدمة كما يجب تعلم الفاتحة ، خلافاً لا بي حنيفة فلم يوجب العربية مطلقا ، ولا يعتبر إحرازه القدرة على ذلك ، بل العجز مسقط ، فيجب حينئذ السعي حتى يعلم العجز ، بل هو كذلك وإن استلزم سفراً أوغيره كنظائره من المقدمات ، نعم يسقط في كل مكان تسقط فيه المقدمة كما لو استلزمت ضرراً أو قبحاً يعلم من الشرع عدم التكليف معه ، وسقوط طلب الماه بالا قل من ذلك الدليل لا يقتضيه هنا ، خصوصا وقد فرق بينها بالاعتبار ، فإن التعلم ينتفع به طول عمره بخلاف الماه ، فإن استصحابه المستقبل غير ممكن ، والعمدة ما قلناه .

(و) حينئذ (لا يتشاغل بالصلاة مع سعة الوقت) ورجاء التعلم لما عرفته ، واليس ذا من ذوي الاعذار الذين احتمل فيهم ، بل فيل بعدم وجوب الانتظار وإلا سقط وجوب التعلم ، ضرورة عدمه قبل الوقت و بعد الصلاة في أوله ، واحتمال الصحة وإن أثم بترك التعلم كما في آخر الوقت يدفعه أنه لا جهة اللائم ، لائن وجوب التعلم انما وإن تم بتعلق به في وقت الصلاة عارياً في أول يتعلق به في وقت الصلاة عارياً في أول

<sup>(</sup>۱) الوسائل ـ الباب ـ ۱۵ ـ من أبواب الأذان والاقامة ـ الحديث ۲ من أبواب الأذان والاقامة ـ الحديث ۲ من

الوقت إذا قدر على تحصيل الساتر ، وتصح في آخره وإن كان فرط في التحصيل فكذا ما نحن فيه ، بل قد يحتمل في مثل المقام - الذي لم يرد فيه دليل على البدلية بل جاهت من حكم المقل - أنه يأتم بترك التعلم ، ولا تصح صلاته في آخر الوقت ، لأن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار ، ولأنه لو قيس حاله بحال السادة والعبيد لجزم أهل العرف بذلك ، فما دل حيننذ (١) على سقوط العربية والاجتزاء ببدلها غير شامل لمثل ذلك ، ولعله لذا نص في الحكي عن نهاية الأحكام وكشف الالتباس على عدم الصحة فيمن فرط بترك التعلم حتى ضاق الوقت ، وانه تجب عليه الاعادة بعد التعلم ، وهو لا يخلو من وجه ، وإن كان ظاهر الأصحاب عدم الفرق بين التقصير وغيره ، وستعرف وجه في القراءة إن شاه الله ، كما أنه يحتمل وجوب التعلم في مثل الفرض في سائر الوقت من غير فرق بين ما بعد الوقت وقبله لا لوجوب ذي المقدمة ، بل لأن أهل العرف يفهمون غير فرق بين ما بعد الوقت وقبله لا لوجوب ذي المقدمة ، بل لأن أهل العرف يفهمون الوجوب في مثله ، كما يتضح بفرضه في السيد والعبد مع فرض عدم السبيل إلا قبل الوقت ، فتأمل جيداً .

﴿ فَانَ صَالَى ﴾ الوقت عن التعلم أو لم يطاوعه لسانه بحيث تجمّق العجز عنده ، قيل : أو لم يجد من يعلمه ولا سبيل إلى المهاجرة ﴿ أحرم بترجمتها ﴾ من باقي اللغات وجوباً ، لأنه هو المدي ينتقل اليه الذهن من مثل هذه الأوامر هنا ، خصوصاً بعد استقراه ما ورد (٧) في الأخرس وسائر المضطرين في الأقوال والأفعال في الصلاة ، ولحوى ما ستسمعه في الأخرس ، ولعل ذا أو ما يقرب منه مراد من علله بأنه ركن عجز عنه فلا بد له من بدل ، والترجمة أولى ما يجعل بدلاً منها ، و بأن المعنى معتبر مع اللفظ ، فاذا تعذر اللفظ وجب اعتبار المعنى ، يعني أنه بدلاً منها ، و بأن المعنى ، عمتبر مع اللفظ ، فاذا تعذر اللفظ وجب اعتبار المعنى ، يعني أنه

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٧٧ ـ من أبواب القراءة في الصلاة

<sup>(</sup>٢) الوسائل ـ الياب ـ ٥٠ ، من ابواب القراءة في الصلاة

ح ۹

يجب لفظ العبارة المهودة في تأدية المهنى و إن كان لا يجب إخطاره بالبال ، فاذا لم يتيسر ذلك اللفظ لم يسقط المهنى ، بل يؤدى بعبارة أخرى ، مضافاً إلى شهرته بين الأصحاب شهرة كادت تكون إجاءاً ، بل ظاهر نسبة السقوط إلى بعض العامة أنه كسذلك و إن احتمله بعض أهل الجود منا ، نهم غير غير والمحد بلفظ الجواز ، والمراد منه الوجوب إذ النظاهر كما في كشف اللثام أنه متى جاز هنا و بجب ، و اهله الكونه ركما المواجب إذ النظاهر كما في كشف اللثام أنه متى جاز هنا و بجب ، و اهله الكونه ركما المواجب الذي لا يتصور فيه ولا في أجرائه الجواز بالمغنى الأحص ، و يفسده كلام الآدميين .

ولا يخير بينها وبين سائر الأذكار فضلاً عن أن يقدم عليها وإن فرض عربيتها كاعن نهاية الأحكام النصريح به ، لأنها هي البدل عن التكبير الهة وعرفاً ، ضرورة ما دفتها العربية في إفادة المهنى دون عيرها ، أما ما أدى معناها من الأذكار العربية نحو الله أجل وأعظم فني كشف اللهم بقدم عليها ، ولا يخلو من تأمل مع فرض علم الترادف .

ثم إن ظاهر المتن عدم تقدم الله على أخرى في البدلية ، وهو كذلك كا عن نهاية الأختكام التصريح به أيضاً وإن اختمل أولوية السريانية والعبرانية ، لأنه تعالى أنزل بعم كتبا ، والفارسية على التركية والهندية ، المزول كتاب الحبوس بها ، وما فيل اإنها الله حملة العرش ، بل عن جماعة التصريخ بالأفضلية ، بل ربحسا حكي عن بعض الوجوب ، وهو كما ترى ، كاحمال وجوب تقديم أنعته على غيرها ، وإن أشعرت به عبارة القواعد ، والمعروف في الترجمة بالمفارسية « خداي بزركتر » بفتح الراء الأخيرة أو القواعد ، وهو لغة بعض الفارسيين ، وفي المة أخرى « بزرك تر است » لا «بزرك» كسرها ، وهو لغة بعض الفارسيين ، وفي المة أخرى « بزرك تر است » لا «بزرك» العدم التفضيل فيه ، اسكن في كشف اللثام أن الفظ « حداي » ليس ممادفاً لله ، وأنما هو ممادف الهالك ، والرب بمعناه ، وإنما المرادف له ها يزد » و « بزدان » قلت: وعليه بنغي الالترام به بناء على اعتبار الترادف في الترجمة وإن كان لا يخلو من إشكال ،

كما أنه لايخلو منه أيضاً التركيب من اللفتين فيا لو استطاع عربية أحد اللفظين ، لحروج الصيغة حينئذ عنها ، والله أعلم .

(والأخرس) الذي لا يستطيع أن (ينطق بها) صحيحة أنى بها (على قدر الامكان) لأن كلا غلب الله عليه فهو أولى بالعذر (١) ولأنه ما من شيء حرم الله إلا وقد أحله لمن الطمور به (٣) ولحوى الا وقد أحله لمن الطمور به (٣) ولحوى ما ورد في الا الله والمنافق والفاء فاء والفتام ، وما ورد في مثل بلال ومرن ما لله وفي الا خرس (٤) الذي لا يستطيع الكلام أبدا الذي أشسار اليه المصنف بقوله : في الا خرس (٤) الذي لا يستطيع الكلام أبدا الذي أشسار اليه المصنف بقوله : غربك الاسلن ، بل افتصر بعضهم عليه والاشارة ، كا خر مع التقييد بالاصبع ، بل عن تحربك اللسين ، بل افتصار على الا خير فقط ، وفي الارشاد عليه والا ولا وأضاف في كشف اللثام إلى اللسان الشفة واللهوات ، وعن نهاية الا حكام اشتراط النجز عن تمريك اللسان في ذلك ، كا هو ظاهر المحكى عن الموجز وشرحه .

وكيف كان فستند الحكم خبر السكوني (٥) عن الصادق (عليه السلام) « تلبية الا خرس وتشهده و قراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته باصبعه ، القطع بارادة بدلية ذلك عن كل ذكر يكلف فيه الا خرس من دون خصوصية المذكورات ، خصوصاً بمد ملاحظة فتوى الا صحاب ، لكنه كما ترى خال عن ذكر عقد القلب

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب - ٣ - من أبواب قضاء الصلوات \_ الحديث س

<sup>(</sup>۲) الوسائل ــ الباب ــ ۱ ــ منأ بواب القيام ــ الحديث ٣

<sup>(</sup>٣) تفسير الصافي سورة الماثدة \_ الآية ١٠٠

<sup>(</sup>٤) و (٥) الوسائل ـ الباب ـ به من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث . ٢٠٠

بالمعنى-، مضافًا إلى عدم وجوب ذلك على الناطق فضلاً عنه ، ومن هنا قال في كشف اللثام: المرأد عقد القلب بارادته الصيغة وقصدها لا الممنى الذي لهما ، إذ لايجب إخطاره بالبال، وفيه مع أنه خلاف الظاهر أنه انما يتم في الأخرس الذي سمع التكبيرة وأتقن ألفاظها ولا يقدر على التلفظ بها أصلاً ، ضرورة عسدم إمكان ذلك في الحرس الذي بكون منشأه الصمم خلقة أو عارضاً كالخلقة ، كما أنه كمذلك بالنسبة إلى عقد القلب بالمعنى إذا لوحظ إضافته إلى الصيغة ، و لعلهم لا ير يدونه ، بل المراد المعنى الذي يمكن تفهيمه إياه بالاشارة، وكانن اعتبارهم له بناه على أن الذي هو بدل عن اللفظ في التفهيم ليس إلا هذه الاشارة المستازمة لتصور المعنى ، بل يمكن دعوى إشعار الاشارة بالاصبع في الخبر المزبور به، إذ من المستبعد إرادة التعبد منها محضًا ، كما أنه من الممتنع إرادة الاشارة بذلك إلى نفس اللفظ الذي هو الدال في بعض أفراد الحرس، وعدم إيجاب إخطار المعنى على الناطق بل ولا معرفته أصلا ، اعتماداً على اللفظ الدال في حدد ذاته عليه ، بخلاف الاشارة التي لا تكون كاللفظ في تفهيم المعنى ، إلا أن يعرف المشير المعنى و بذكر ما يدل عليه من الحركات والكيفيات الفعلية ، ومن هنا استحسن في كشف اللثام نفسه ترك التقييد بالاصبع في نحو عبارة الكتاب، قال : لأن التكبير لا يشار اليه غالبًا بها ، وأنما يشار بها إلى التوحيد ، فحمل ما في الحبر المزبور على التشهد خاصة .

قلت : يحتمل إرادة اليد من الاصبع في الحبر جريًا على غلبة الاشارة مر الاخرس بها ، بل قل ما يتفق إشارته بغيرها مستقلا عنها ، ولعل معنى التكبيرة يبرزه بها أيضا ، فلا يكون حينئذ ما في الحبر راجما إلى التوحيد خاصة ، كا أنه بذلك يظهر وجه تقييد الا كثر بها تبما للنص ، وقال في المدارك كغيره : إن الاشارة لما كانت تقع للتكبير وغيره احتاجت في التشخيص له إلى عقد القلب بالمبنى، وليس المراد المعنى المطابق ، بل يقصد التكبير والذكر والثناه في الجلة ، ولا بأس به ، ضرورة المسر

والحرج في التكليف بعقد القلب بتمام المهنى ، بل لعله بالنسبة إلى بعض أفراد الحرس تكليف ما لا يطاق ، وأما تحريك اللسان فانه وإن وجد فى النص إلا أن المصنف العلم تركه إدخالا له تحت الاشارة ، خصوصاً مع عدم تقييدها بالاصبع ، وكان ذكر اللسان في النص والفتوى جرياً على الغالب ، فيحرك الشفة واللهات معه ، نهم ما سمعته من الترتيب بينها لا دليل عليه ، كما أنه لا دليل على ترتيب هذا التحريك على حسب ترتيب الحروف ، وستسمع في القراءة إن شاء الله زيادة التحقيق لذلك .

و بذلك كله اتضح لك عسدم السقوط عن الأخرس كما عن بعض العامة ، واحتمله بعض أهل الجود منا ، وكانه في الحقيقة خرق للاجماع ، وظني أن الذي دعاهم إلى ذلك استناد بعض الاصحاب في الحكم هنا إلى قاعدة عدم سقوط الميسور بالمعسور وعوها من الأمور التي من الواضح عدم جريانها في مثل هذه القدمات ، وانما تذكر اعتماداً على وضوح الحكم ، أوفي مقابلة العامة الذين برتكبون غالباً مثل هذه التجشمات ، لا أنها هي المدرك حقيقة للحكم عندهم ، كما هو واضح ، والله أعلم .

( والترتيب فيها واجب ) وكذا الموالات ، ف ( اوعكس ) بأن قدم «أكبر» على الفظ الجلالة أوفصل بينها بلفظ أو زمان يغير الصورة ( لم تنعقد الصلاة ) بلاخلاف لما عرفت مما دل على اعتبار الصورة المذكورة .

(و) كيف كان ف ( المصلي بالخيار في التكبيرات السبع أيها شاه جملها تكبيرة الافتتاح) على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ، بل ظاهر نسبته إلى أصحابنا من بعضهم الاجماع عليه ، كنني الخلاف فيه من آخر صريحاً ، لاطلاق الأدلة إطلاقاً كاد يكون صريحاً فيه ، بل هو ظاهر خبرالحلبي (١) وغيره المشتمل على دعاء التوجه المشمر بكون الانخيرة تكبيرة الاحرام ، ومن هنا نص على أن دعاء التوجه بعدها وانه أبعد

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب تكبيرة الاحرام ـ الحديث (

من عروض المبطل، وأقرب إلى لحوق لاحق بالامام، وأنه هو الموافق لما وره (١) في النصوص عن النبي (صلى الله عليه وآله) ( انه كات يجهر بواحدة ويسر ستا ه ضرورة أن التي يجهر بها هي تكبيرة الاحرام لاعلام المأ، ومين الدخول في السلاة، ولذا انفق الأصحاب على اختصاص الجهر بها كما ستسمعه في المسنونات، والظاهر أنها الأخيرة كما يشهد له ما حكي (٢) عنه ( صلى الله عليه وآله) أيساً ( انه كان (صلى الله عليه وآله) أياداً ( انه كان (صلى الله عليه وآله) أياداً ( انه كان (صلى الله عليه وآله) إذا دخل في صلاته يقول: الله أكبر بسم الله ولذا ربما ظن أنه (صلى الله عليه وآله) لم يكن يكبر إلاتكبيرة واحدة لسره الست، كما أوماً اليه بعض النصوص (٣) عليه وآله) لم يكن وجه اسره الباقي، إذ هومناف لما دل (٤) على استحباب إسماع الامام المأمومين كايقوله في الصلاة وتخصيصها بذاك ليس أولى من إبقائها على عمومها مع القول بتقديها على تكبيرة الافتتاح، إذ لا يستحب حينئذ إسماعها المأمومين ، إما لخروجها عن الصلاة حينئذ ، أو لظهور ما دل على استحباب الاسماع فيا بعد تكبيرة الاحرام، لأنه حينئذ ما تتحقق الامامية والمأمومية كما هو واضح.

ومن ذلك يظهر وجه دلالة سسائر النصوص المتضمنة لسر الامام ستة والجهر بواحدة على الأخيرة ، واهله لذا مع الخروج عن شبهة الخلاف صرح جماعة من الأساطين باستحباب جملها الأخيرة وإن أ نكر عليهم بعض متأخري المتأخرين ــ منهم الاصبهاني في كشفه ــ وجود الدليل على ذلك ، وهو عجيب ، إذ هو صريح الفقه الرضوي (٥) الذي هو حجة عنده ، قال: « واعلم أن السابعة هي الفريضة ، وهي تكبيرة

<sup>(</sup>١) و (٣) الوسائل - الباب - ٧٠ - منأ بواب تكبيرة الاحرام - الحديث ٧

<sup>(</sup>٧) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من ابواب تكبيرة الاحرام ـ الحديث ١١

<sup>(</sup>٤) الوسائل ــ الباب ــ ٥٧ ــ من أبو اب صلاة الجماعة ــ الحديث م

<sup>(</sup>ه) فقه الرضا عليه السلام ص ٧

الافتتاح ، و بها تحريم الصلاة » وما أبعد ما بينه و بين القائلين بوجوب جملها كذلك كظاهر أبي للكارم وأبي الصلاح وسهلار فيما حكى عنهم ، بل ظاهر الأول الاجماع عليه وإن كان هو ضميماً ، إذ الاجماع في غاية الوهن ، بل غيره أولى بالدعوى منه كما لا يخفي على المازس العارف ، وغيره قاضر عن إفادة الوجوب ، خصوصاً بعد معارضته بظاهر جملة مرس النصوص الظاهرة في أنها الأولى كخبري صفوان (١) وزرارة (٢) المشتملين على تعليل السبع بأن النبي ( صلى الله عليه وآله )كبر للصلاة والحسين ( عليه السلام) إلى جانبه يمالج التكبير ولا يحيره ، فلم يزل يكبر ويعالج الحسين (عليه السلام) حتى أكمل سبماً فأحار الحسين ( عليه السلام ) في السابعة ، بل قيل : وكصحيح زرارة أيضاً (٣) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ﴿ الذي يخاف اللصوص والسبع يصلي صلاة الموافقة \_ إلى أن قال \_ : ولا يدور إلى القيلة والكن أيما دارت دابته ، واكن يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه ﴾ والحلمين (٤) عن الصادق (عليهالسلام) ﴿ إِذَا او يُتحت الصلاة فارفع كميك ثم ابسطها بسطاً ثم كبر أبلاث تكبيرات، بناءً على إرادة تكبيرة الاحرام من الافتتاح، لأنه بها يحصل حقيقة، وإطلاقه على غيرها مجاز للحاورة وصحيح زرارة (٥) أيضاً للتقدم آنفاً عن أبي جعفر (عليه السلام) أيضاً ﴿ فِي الرجل ينسي أول تكبيرة الافتتاح ﴾ إلى آخره ، إذ الظاهر إرادة الاحرامية ، واشماله على ما لا نقول به لا يخرجه عن الحجية هنا .

<sup>(</sup>۱) الوسائل ــ الباب ـ ۷ ــ من أبواب تكبيرة الاحرام ــ الحديث ۱ لـكن رواه عن حفص

 <sup>(</sup>٧) الوسائل \_ الباب \_ ٧ \_ من أبواب تكيرة الاحرام \_ الحديث ع

<sup>(</sup>س) الوسائل ــ الباب ــ ٣ ـ من أبواب صلاة الخوف والمطاردة ــ الحديث ٨

<sup>(</sup>٤) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب تكبيرة الاحرام ـ الحديث ١

<sup>(</sup>٥) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب تكبيرة الاحرام ـ الحديث ٨

وَلَمُهُ لَذُلُكُ كُلَّهُ أَوْ بِعَضُهُ جَزْمَ جَمَاعَةً مِنْ مَتَأْخُرِينِ التَّأْخُرِينِ بَتَعْبِينِ الأولى وإن كان هو أيضًا ضعيفًا ، ضرورة قصورها عن معارضة غيرها ، خصوصًا إجماعات التخيير الذي هو مقتضى إطلاق الأدلة ، ومقتضى الجيم بين إمارتي الأخيرة والأولى على أن العمدة في هذه النصوص أخبار إحارة الحسين (عليه السلام) ، وهي ــ مع عدم صراحتها، وتضمنها الفعلالذي لايصلح التقييد المطلق، واضطرابها في الجلة في حكاية القصة عن الحسن والحسين ( عليها السلام ) ، وممارضتها بالنصوص (١) المعلة السبم باختراق الحجب وغيره لاتقتضى إلاوقوع ذلك منه (صلى الله عليه وآله) في أول المشروعية لا أنه كان كذلك دائمًا ، ودعوى ظهور قوله ( عليه السلام ): ﴿ وجرت السنة بذلك، في السبع وأن الأولى الاحرامية ممنوعة ، بل المراد الأول خاصة ، وأما صحيح زرارة الوارد في المواقفة فلا تمرض فيه السبم ، بل المراد منه الاستقبال بأول الصلاة ، وهو التكبير دون غيره من أجزاه الصلاة كالقراءة والركوع ونحوها، وصحيح الحلبي ظاهر بل صريح عند التأمل فيه وفي غيره من النصوص في إرادة بيان الافتتاح بما بعد وثم، فيه ، وصحيح زرارة الآخر قد عرفت البحث فيه سابقًا ، مع أنه لا دلالة فيه على وجوب تميين الأولى ، بل ولا في صحيح الحلمي ، والقد أجاد في الرياض في نفيه الدلالة في جميمها على ما عدا الجواز من الرجحان وجوباً أو استحياباً ، قال: وإن توهم حتى لأجله قيل بعكس ما في الرضوي مع أنه لا قائل به من ممتبري الطائفة .

وكيف كان فالظاهر بطلان الصلاة بناء على تعيين الآخيرة لوعكس فجملها أولى مثلاً ، لثبوت التشريع حينئذ بالست في أثناء العمل ، مع احتمال العدم ، أما على تقدير

(١) الوسائل ــ الباب ــ ٧ ــ من أبواب تكبيرة الاحرام ــ الحديث • و ٧ والباب، من أبواب أفعال الصلاة ــ الحديث . ١

الجواهر - ۲۷

تميين الأولى فالظاهر الصحة وإن جملها أخيرة ، للبطلان فيها تقدمها حينثذ لا فيها ، ضرورة صلاحيتها بعد لأن تكون أولى بتعقيبها بالست الباقية ، واحيّال البطلان اثبوت التشريع في وصف الأخيرية اللاحق لها في فعل المكلف ضعيف جداً .

هذا كله بناءً على اتحاد تكبيرة الاحرام كما هو المجمع عليه نقلاً إن لم يكن تحصيلاً وإن تخبرالمكلف في وضعها أو تعين عليه، ويشهد له أمر الامام بالجهر بواحدة وإسرار الباقي لاعلام المأمومين ، والتعبير بتكبيرة الافتتاح في جملة من النصوص وما سمعته من أخبسار إحارة الحسين (عليه السلام) المقتضية بظاهرها أن ذلك هو الذي مضى عليه الناس في صدر الاسلام، وانما زيد بعد ذلك العلل الزبورة، إلى غيرذلك.

أما إذا قلنا بتخيير المصلي بين الافتتاح بواحدة وثلاث وخمس وسبع ، ومع اختيار كل منها يكون فرداً للواجب المحير نحو ما يقال في تسبيحات الركوع والسجود كا حكاه الحبلسي عن والده مؤيداً له بأنه الأظهر من أكثر الأخبار ، بل بعضها كالصريح في ذلك ، وهو كذلك ، ومن الفريب إنكار ظهور النصوص في ذلك في الحدائق ، وكيف وفي خبر أبي بصير ١١) منها عن الصادق (عليه السلام) ﴿ إذا افتتحت الصلاة فكبر إن شئت واحدة وإن شئت ثلاثاً وإن شئت خساً وإن شئت سبعاً ، وكل ذلك مجز عنك ﴾ ونحوه غيره ، وشبهة التخيير بين الأقل والأكثر يدفعها جمل المدار في الامتثال النية ، لخروجه عن الأقل والأكثر لتغايرها حينئذ ، وعدم اندراج الأقل عينئذ في الأكثر ، بل يكون مقابلاً له ، أو يقال : إن الواحد المقتصر عليه غير الداخل في جملة غيره ، والمراد التخيير بين الواحد وغيره مع ملاحظة قيد الوحدة التي ينافيها إضافة غيره ، والمراد التخيير بين الواحد وغيره مع ملاحظة قيد الوحدة التي ينافيها إضافة غيرها معها مثلا ، أو يقال : إن الأكثر فرد للامتثال بالأمر بالطبيعة كالأقل وانه بالتكرير الفعل لا تتعدد الطبيعة المأمور باتيانها ، فحينئذ ان اقتصر على الفرد الواحد

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٧ \_ من أبواب تكبيرة الاحرام \_ الحديث ٣

امتثل به ، وإن جاء بغيره معه امتثل به أيضاً ... فلا إشكال حينئذ في عسدم وجوب التميين بالمعنى المتقدم ، إلا أن ذلك كله يجب الخروج عنه بعد أن عرفت إجماع الأصحاب هنا على اتحاد التكبيرة .

نعتم قد يتأمل في وجوب تعيينها من بين السبع لاطلاق الأدلة ، بل العل المزج الموجود فيها من غير أمر بالتعيين كالصريح في ذلك ، وإلا كان إغراءً بالجهل، اللهم إلا أن يقال : إنهم ( عليهم السلام ) اتكلوا في تعيينها على الأمر بمقارنة النية للعمل ، فأي تكبيرة حينئذ قارنتها النية كانت هي تكبيرة الاحرام ، وفيه \_ مع احتمال جواز تقديم النية هنا كتقديمها عند غسل اليدين الوضوء ـ انه لا يتم بناءً على أنها الداعي ، الهلمة حضوره مع السبعة ، قال المجلسي فيما حكي من مجاره : ﴿ وَمَا ذَكَرُوهُ مَنَ أَنْ كُلاًّ منها قار نتها النية فعي تكبيرة الاحرام إن أرادوا نية الصلاة فعي مستمرة مر أول التكبيرات إلى آخرها، مع أنهم جوزوا تقديم النية في الوضوء عند غسل اليدين لــكونه من مستحبات الوضوء ، فأي مانع من تقديم نية الصلاة عند أول التكبيرات المستحبة فيها، وإن أرادوا نية تكبيرة الاحرام فلم يرد ذلك في خبر، وعمدة الفائدة التي تتخيل في ذلك جواز إيقاع منافيات الصلاة في أثناه التكبيرات ، وهذه أيضًا غير معلومة ، إذ يمكن أن يقال بجواز إيقاع المنافيات قبل السابعة وإن قارنت نية الصلاة الأولى ، لأن الست من الأجزاء المستحبة ، أو لأنه لم يتم الافتتاح بناءً على ما اختـــاره الوالد (رحمهالله) ﴾ والظاهر أن مراده جواز إيقاع المنافيات لعدم العلم حينئذ بحصولالاحرام إذ هو مع عدم تعيينه يحصل في ضمن السبعة مثلاً وإن كان بواحدة منها ، فقبل حصول . تمامها يجوز له فعل المنافيات ، وبعد يحرم بالأخيرة أي عندها ، وإن كانت الأخيرة في فعل المكلف غير متعينة ، فتارة تكون السابعة ، وتارة تكون غيرها ، لا أنه له ذلك وإن قصد الاحرام بالأولى لأن ما عداها أجزاء مستحبة كما فهمه منه في الحدائق ،

ضرورة عدم الجواز بعد تحقق الاحرام وإن كان المصلي متشاغلاً بالمستحب، وإلا لجاز فعل المنافي في حال القنوت، فانكار الحدث المزبور عليه حتى أنه ربما أساء الأدب مبني على إرادته ذلك، ومرتبته أجل من أن ينسب اليه ما لا يخفى على أصاغر الطلبة.

هذا كله إن لم نقل بتميين الأولى أو الأخبرة للاحرام، وإلا كان القول بعدم تميين المكلف لها بالنية متجهاً لتعينها في نفسها حينتذ ، فاذا نوى الصلاة فكبر سبع تكبيرات مثلاً مستصحباً للداعي أجزأه ذلك ، لأنه انما نوى الصلاة على ما هي عليه في الواقم ، والفرض أن إحرامها الأولى أو الأخيرة ، كما أنه قد يتجه ذلك أيضًا لو لم نقل به بل قلنا: إن المكلف به طبيعة التكبير الذي يتحقق بالواحدة ، وهي التي يتحقق بها الاحرام ، فهو إذا نوى الصلاة وكبر حصلت الطبيعة الواجبة ، والمستحبة حينتذ إضافة ست اليهاكي تكون سبعة على حسب الأمر بطبيعة التسبيح في الركوع والسجود الذي لا ريب في وقوع الامتثال فيه بأول تسبيحة وإن لم بكن قد عينها بنيته له ، لا يقال : إن ذلك ينافي التخيير في وضعها أولاً وأخيراً المفتى به بين الأصحاب، بُل كاد بكون إجماعًا ، لأنا نقول: ليس الراد أن المستحب مأخوذ فيه وقوعه بعد الواجب فلابد أن يكون الواجب أولاً ، بل المراد أنه لما كلف واجبًا بطبيعة التكبير وفرض ثبوت الندب في عدد مخصوص لم يعتبر فيه تقدم ولا تأخر استفيد منه وإن كان هو بأمر واحد أن له تعيين المندوب أولاً أو آخراً ، وانه إن لم يعين كان ما يقع منه أولاً للواجب، وبالجلة هذا الأمر المزبور له جهتا اتحاد وتعدد، فعند عدم التعيين ينصرف الواقع إلى مقتضى اتحاد الأمر من وقوع الواجب بأول ما يقع منه ، لصدق حصول الطبيعة منه ، والمستحب بعده ، وعندالتعيين يتعين الثاني ، لاَّ نه حينتذكالاً وامر المتعددة التي شخص الامتثال لكل واحد منها ، واستفادة هذا التعدد من مثل قوله : «كبر ثلاث تكبيرات ، أو « سبح ثلاث تسبيحات ، ليس بمجيب ، فحيننذ التخيير الذي في

4 E

كلام الأصحاب لا ينافي الحكم بالصحة مع تمين الأولى للاحرام لو فرض عدم تميين المكلف لها بل اقتصر على نية الصلاة خاصة ، و به يتم المزج الموجود في النصوص وعدم الأمر بالتميين ، وهو مع التأمل في غاية الجودة إن لم يحصل إجماع على خلافه ، وعلى أن تكبيرة الاحرام باعتبار ما يلحقها مرن الأحكام صارت نوعاً آخر مفايراً لياقي التكبيرات ، فوجب حينئذ تعيينها ولو بما يقتضي تعينها من اللوازم كغيرها من الأفعال المشتركة التي لا تتشخص إلا بالنية ، وأنه لا امتثال عقلاً ولا عرفاً في مثل العبادات إلا بتعيينها ، فتأمل جيداً ، والله أعلم بحقيقة الحال .

﴿ وَلَوْ كَبِرُ وَنُوى الْافْتِتَاحُ ثُمَّ كَبِرُ وَنُوى الْافْتِتَاحُ بِطَلَمْتُ صَلَاتُهُ ﴾ بلا خلاف أجده فيه بين القدماء والمتأخرين كما اعترف به بعضهم صريحاً وآخر ظاهراً ، الا صل والأمر باستقبال الصلاة لمن زاد في صلاته (١) و لعله اليه أشار بعضهم بتعليله البطلان بأن الثانية غيرمطابقة للصلاة ، ضرورة إرادته أنه زاد فيها جزء علىما شرع ، فلاتكون مشروعة ، كالتعليل في التذكرة بأنه فعل منهي عنه فيكون باطلاً ومبطلاً ، ونحو ذلك مما هو راجع اليه ، أو مبني على قاعدة الشغل وإجمال العبادة ، إلا أن الجميع كما ترى لا خصوصية فيه للتكبيركي يستفاد منه الركنية بالخصوص كغيره من الأركان، ولعله لذا مع الاعراض عن مثل هذه التعليلات تأمل بعض متأخري المتأخرين في ركنيته بالمعنى المصطلح ، واقتصر في البطلان على خصوص الترك ولو نسيانًا للا دلة التي عرفتها دون الزيادة ، وهو لا يخلو من وجه تعرفه في أول بحث القيام بناءً على الأعمية لو لا اتفاق الأصحاب هنا ظاهراً على البطلان .

نعم قد يتأمل في البطلان به حال السهو كما في كشف اللثام لقصور تلك النصوص (٣) عن إفادته ، فليس إلا قاعدة الركنية المبنية على إجمال العبادة ، وأنها

<sup>(</sup>١) و (٢) الوسائل - الباب - ١٩ - من أبواب الخلل الواقع في الصلاة

اسم للصحيح ، وقد حققنا في الأصول خلافها ، أللهم إلا أن يدعى تناول النص المزبور (١) له ، وأنه لا ينافيه خروج ما خرج وإن كان أضعاف الداخل ، لأنه ليس من العموم اللغوي الذي يقبح فيه ذلك ، وفيه بحث ، أو يدعى عدم تناول المراد من إطلاق الأدلة لمثله بمعونة اتفاق الأصحاب ظاهراً عليه ، أو يدعى إرادة الفعل والترك من نحو قوله (صلى الله عليه وآله) (٣) : « صلوا كما رأيتموني أصلي » خصوصاً مع إمكان إشعار تشبيه التكبير في الصلاة بالأنف في الوجه في بعض النصوص (٣) باعتبار اتحاده فيها كالا نف في الوجه ، فتأمل ، ولا ربب أنه الأحوط .

وكيف كان فظاهر المتن كصريح غيره أنه لا يعتبر في البطلان نية الصلاة معه ، لا نه بقصده الافتتاح يصير ركنا ، ولا يقدح فيه عدم مقازنة النية التي هي شرط في صحة الصلاة لا لسكونه للافتتاح ، فإن المتصور في زيادة أي ركن كان هو الاتبات بصورته قاصداً بها الركن كما لو أتى بركوع ثان لامتناع ركوعين صحيحين في ركمة واحسدة ، بل قد يقال بعدم اعتبار نية الافتتاح في الابطال به بناه على أن منشأها ما عرفته من الزيادة للا صل أو للنص أو لغيرها ، وكان اعتبارهم اذلك بناه منهم على ركنيته ، وأن البطلان من حيث زيادة الركن لا من مطلق الزيادة وإن كان فيه مافيه .

ثم لا يخنى أن بطلان التكبيرتين في الفرض مبني على عدم الحروج عن الصلاة بنيته ، أو على عدم لزوم نية الافتتاح لذلك مع فرض الافتصار عليها ، أو على أنه انما نوى الصلاة ثانيا بناء على جواز تجديد النية في الاثناء أي وقت أراد ، لا على الحروج منها وقرن النية بالتكبير سهواً ، أو لزعم لزوم التكبير أو جوازه كما جدد النية جاعلا له

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - ١٩ - من أبواب الحدل الواقع الصلاة

<sup>(</sup>۲) صحیح البخاری ج س ۱۷۶ و ۱۲۵

 <sup>(</sup>٣) الوسائل \_ الباب \_ ١ \_ من أبواب تكبيرة الاحرام \_ الحديث ٦ و ١٣

جزه من الصلاة ، وإلا فبناه على أنه نوى الخروج مع ذلك أو اقتصر على نية الافتتاح وقلنا بلزومه لنية الخروج كما هو الظاهر وببطلان الصلاة بذلك صحت الصلاة بالتكبير الثاني ﴿ و ﴾ لا حاجـة حينئذ إلى قوله : ف ﴿ إِنْ كَبِر ثَالِثَة و نوى الافتتاح المقدت الصلاة أخيراً ﴾ الحن الظاهر أنه بناه على ما ذهب هو اليه من عدم الحروج عن الصلاة بنية الحروج ، فحينئذ ينحصر الابطال في التكبير الثاني ، ويحتاج في الصحة إلى الثالث ، إذ الثاني مع إبطاله الا ول ليس بقابل للمقد والاحرام والافتتاح ، وكا نه مفروغ منه عندهم حيث لم يتوقف فيه أحد منهم ، بل ربما كان صريح الفاضل والمحقق الثاني ، وهو عندهم حيث لم يتوقف فيه أحد منهم ، بل ربما كان صريح الفاضل والمحقق الثاني ، وهو كذلك حيث يكون منهيا عنه ، أما مع عدم النهي كما في حال السهو أو النافلة بناء على عدم حرمة إبطالها وأنه لا تشريع فقد يشكل بأنه لا مانع من حصول الا مرين به الابطال والصحة ، ويدفع بأن بطلان التكبير الثاني لوقوعه في حال غير قابل للتأثير والمقد ، ضرورة عدم إمكان التأثير في حال صحة الصلاة ، وهي انما تنتني بآخر جزء منه أي الثاني ، فكيف يتصور حينئذ صلاحيته للمقد والاحرام كما هو واضح .

ومنه يعلم حينئذ أنه لا وجه للقول بصحة صلاة من زعم تمام صلاته التي كان متلبساً بها فأحرم الصلاة جديدة نافلة مثلا أو غيرها ، نعم يمكن القول بمدم إبطال هذا التكبير المتلبس بها باعتبار أنه لم يأت به لهاكي يحصل زيادة ركن فيها ، مع أن فيه أيضاً بحثًا واضحاً .

وعلى كل حال فلا فرق في الصحة بالثالث بين أن يكون قد نوى الخروج أولا بأن جدد النية ثالثاً وقرنها بالتكبير ، بل قيل : ولا بين أن يكون علم البطلان بالثاني أولا ، لا أنه لم يزد شيئاً في الصلاة وإن زعم أنه زاد ، وهو كذلك إلا إذا فرض بحيث تذهب النية معه ، ولعل ذلك هو المدار ، والله أعلم بحقيقة الحال .

﴿ وَيَجِبِ أَنْ يَكِيرٍ ﴾ الاحرام ﴿ قَائمًا ، فلو كبر قاعداً مع القدرة أو ﴾ و ﴿ هو

آخذ في القيام لم تنعقد صلاته ﴾ للا مل في وجه والصاوات البيانية (١) وإطلاق ما دل على اعتبار القيام في الصلاة التي لا إشكال في جزئية تكبيرة الاحرام لما كقوله ( عليه السلام ) في الصحيحين (٣) : ﴿ من لم يقم صلبه فلا صلاة له ﴾ وقوله (عليهالسلام)(٣): الصحيح يصلى قائمًا > ونحو ذلك ، ضرورة عدم صدق قيام الصلب في جميع الصلاة على من تركه حال التكبيرة ، اللهم إلا أن يدعى إرادة اعتبار قيام السلب في الجلة من مثَّل هذه العبارة لاخراج صلاة القاعد مثلا ، وهو لا يخلو من نظر ، على أنه لوسلم ذلك في مثل هذا التركيب فلا يسلم في مثل التركيب الثاني ونحوه ، وخصوص الصحبح (٤) د إذا أدرك الامام وهو راكع وكبرالرجل وهومقيم صلبه ثم ركع قبلأن برفع الامام رأسه فقد أدرك الركعة ، والموثق ( • ) عن الصادق ( عليه السلام ) قال : ﴿ سألت أبا عبــدالله (عليه السلام) عن رجل سها خلف الامام فلم يفتتح الصلاة قال : يعيد الصلاة ، ولا صلاة بفير افتتاح ، وعن رجل آخر عليه صلاة من قمود فنسي حتى قام وافتتح الصلاة وهو قائم ثم ذكر قال : يقعد ويغتتح الصلاة وهو قاعد، وكمذلك إن وجب عليه الصلاة من قيام فنسي حتى افتتح الصلاة وهو قاعد فعليه أن يقطع صلاته ويقوم فيفتتح الصلاة وهو قائم، ولا يعتد بافتتاحه وهو قاعد ﴾ بل قد يظهر منه كغيره أيضًا اعتبار سبق القيام على التكبير كما هو مقتضى القدمة أيضًا ، فلا بكني مقارنة التكبير لا ول مصداق القيام حينتذ .

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ١ \_ من أبواب أفعال الصلاة

<sup>(</sup>٧) الوسائل \_ الباب \_ ٧ \_ من أبواب القيام \_ الحديث ١ و ٧

 <sup>(</sup>٣) الوسائل \_ الباب \_ ١ \_ من أبواب القيام - الحديث ١

<sup>(</sup>٤) الوسائل ــ الباب ــ و٤ ــ من أبواب صلاة الجماعة ــ الحديث ١

<sup>(</sup>٥) التهذيب ج٧ \_ ص ٣٥٧ \_ الرقم ١٤٦٩ من طبعة النجف

كما أنه منه ومن الموثق الآخر (١) يستفاد أن القعود كالقيام مع فرض وجوبه وهو كذلك ، بل قد يلحق بذلك باقي الأحوال ، ضرورة اشتراك الجيع في كون كل منها بدلا واقعيا كالتيمم بدل الوضوه ، فلا يجزي ولو مع النسيان لعدم الخطاب به بل لعل التأمل الجيد في هدنه النصوص يقتضي اعتبار ما يعتبر في القيام من الاقلال ونحوه في التكبيرة كما أليه الطباطبائي فيما تسمعه ، فيكون ذلك كالشرط في التكبير ولا مانع من كون الشيء جزءاً من جهة وشرطاً من جهة أخرى ، ولا ينافي ذلك عدم بطلان القراءة بنحو ذلك نسيانا ، لأن أقصاه فوات القراءة نسيانا بفواته ، وفواتها غير قادح لعدم كونها ركنا ، بخلاف التكبيرة والقيام المتصل بالركوع مثلا ، على أنه يمكن أن يقال : إن القيام والطمأنينة فيه مثلا واجبان حال القراءة مثلا لاشرطان لها ، ويتفرع على ذلك حينئذ عدم وجوب إعادة القراءة لوتر كهما فيها ناسيا لفوات الحل لما عوباء نامم لو قلنا بشرطية ذلك فيها على وجه ينعدم المشروط بانعدامها ولو نسيانا اتجه بهاء نعم لو قلنا بشرطية ذلك فيها على وجه ينعدم المشروط بانعدامها ولو نسيانا اتجه حينئذ التدارك ، لعدم إجزاء ما وقع منه أولا ، وذلك محتاج إلى التأمل التام في الا دله حيداً .

وكيف كان فمن إطلاق النصوص السابقة وأكثر الفتاوى وصريح البعض يستفاد أنه لا فرق فى ذلك بين العمد والنسيان، ولا بين المنفرد والمأموم، بل لاخلاف أجده فيه كأصل الحبكم الذي نقل الاجماع عليه في المحكي من إرشاد الجعفرية وغيره إلا ما يحكى عن الشيخ فى المبسوط والخلاف من أنه إن كبر المأموم تكبيرة واحدة للافتتاح والركوع وأتى ببعض التكبير منحنياً صحت صلاته، ولا ربب في ضعفه،

<sup>(</sup>۱) الوسائل ــ الباب ــ ۴۳ ــ من أبو اب الحلل الواقع فى الصلاة ــ الحديث ١ الجواهر ــ ۲۸

وأضمف منه استدلاله عليه بأن الأصحاب حكوا بصحة هذا التكبير وانعقاد الصلاة به ، ولم يفصلوا بين أن يكبر قائماً أو يأتي به منحنياً ، فن ادعى البعالان احتاج إلى الدليل ، إذ هو مع أنه لا يتم على القول بالاجمال مدفوع بأنك قد عرفت الدليل ، بل مقتضى المقدمة التربص للمأموم في الجلة حتى يعلم وقوع التكبير تاماً معه ، ولو أنه تمسك بمسا ورد (١) في خصوص المأموم والرخصة في المشيله لادراك الامام ونحوه مما جاز لتحصيل فضيلة الجاعة لكان له وجه في الجلة وإن كان ضعينا أيضا ، لعدم ظهور شيء من الأدلة في سقوط خصوص القيام لذلك ، بل أقصاه عدم الاستقرار ، والفرض انتفاء مسمى القيام ، ألهم إلا أن يراد بالقيام الوقوف السكوئي الذي ينافيه المشي والاضطراب والقعود وغيرها كما تسمعه إن شاء الله في مبحثه ، ولعله عليه بنى العلامة الطباطبائي في منظومته البطلان فيا لو سها وكبر غير مستقر أو ركع عن قيام لا استقرار فيه ، بناه منظومته البطلان فيا لو سها وكبر غير مستقر أو ركع عن قيام لا استقرار فيه ، بناه على دوران ركنية القيام على ما يقارنه أو يتصل به من الأركان فقال :

وتارك القرار سهواً لم يعد \* إلا إذا بتركه ركن فقد كالمشي في تكبيرة الاحرام \* وفي محل الركن من قيام

وفيه أنه بعد التسليم لا يتم بناء على حرمة القياس ، ضرورة كون مورد الدليل المأموم مع عدم ظهوره في جواز التكبير غير مستقر أو غيرمطمئن ، بل ربماكان فيه إيماه إلى خلافه ، ومرسل الجر (٢) لا دلالة فيه على فعل ذلك حال التكبير ونحوه مما يعتبر فيه الطمأنينة ، ومن هنا قال في الذكرى : لم نعرف مأخذه ، نعم قال في الفرض : هل ينعقد نافلة ? الأقرب المنع ، لعدم نيتها ، ووجه الصحة حصول التقرب والقصد إلى الصلاة والتحريم بتكبيرة لا قيام فيها ، وهي من خصائص النافلة ، ولا يخنى عليك ما في الوجه الثاني ، كا لا يخنى عليك أنه لاحاجة إلى البحث في اعتبار القيام حال النية وعدمه الوجه الثاني ، كا لا يخنى عليك أنه لاحاجة إلى البحث في اعتبار القيام حال النية وعدمه

<sup>(</sup>١) و (٢) الوسائل \_ الباب \_ ٤٦ \_ من أبواب صلاة الجماعة \_ الحديث . - ٤

بعد أن اعتبرنا مقارنة النية للتكبير الذي أثبتنا اعتبار القيام فيه ، فكل مقام يتصور البطلان فيه لفقد القيام في النية يحصل فيه فقده حال التكبير ، أللهم إلا أن يقال : إنه بناء على أنها عبارة عن الحديث الذكري قد يتصور انفكاكها عنه بحصولها حال عدم الاعتدال مثلاً إلى آخر جزء من التصور فاعتدل وكبر ، نعم لوقيل ببساطتها بناء على ذلك أيضاً لم يتصور ثمرة للبحث حينئذ ، وهو لا يخلو من وجه ، الكن لما كانت عندنا عبارة عن الداعي الذي لا يتصور فيه ذلك سهل الخطب ، مع أنه لا ينبغي التأمل في عبارة عن الداعي الذي لا يتصور فيه ذلك سهل الخطب ، مع أنه لا ينبغي التأمل في اعتبار القيام فيها بناء على أنها جزء من الصلاة ، لبعض ما سمعته في التكبير ، والله أعلى .

هذا كاه فى الواجب فى التكبيرة، ﴿ وَ ﴾ أما ﴿ المسنونفيها) فأمور وإناقتصر المصنف منها على ﴿ أربع ﴾ :

أحدها (أن بأني بلفظ الجلالة من غيرمد بين حروفها) جماً بين الرجحان المستفاد من المنافظ بهذه الصورة المأخوذة بداً عن بد و بين جواز الجريان على القانون العربي لجواز الاشباع في الهمزة ونحوها من الحروف المتحركة في الحة العرب بحيث ينتهي إلى الحروف كا اعترف به في المنتهى ، وإن كان هو غالباً في الضرورات ونحوها من المسجمات وما يراعى فيه المناسبات ، إلا أنه ظاهر في أنه لا يكون لحنا وإن كان في المسجمات وما يراعى فيه المناسبات ، إلا أنه ظاهر في أنه لا يكون المنا وإن كان في السعة ، بل في الحدائق أنه شائع في كلام العرب ، فتدبر ، ولجواز المد في الألف كا عن جامع المقاصد التصريح به ، بل عن المقاصد العلمية وإن طال ، و العله هو المراد في استحباب تركه كما عن جامع المقاصد التصريح به ، لا المد الطبيعي الذي لا بد منه في التلفظ بالألف ، استحباب تركه كما عن جامع المقاصد التوراء استحسانه بقدراً افين ، هذا . و احمن قد يناقش بأن الموافق لماذكروه سابقاً حما يقتضي المحافظة على الصورة و المنافذ ، وأنه لا يجوز تغييرها بوجه من الوجود وإن وافق القانون العربي حتى المنافذ ، وأنه لا يجوز تعميرها بوجه من الوجود وإن وافق القانون العربي حتى المنافذ ، وأنه لا يجوز تعميرها بوجه من الوجود وإن وافق القانون العربي حتى المنافذ ، وأنه لا يجوز تعميرها ووجه من الوجود وإن وافق القانون العربي حتى المنطرة المنطرة من كل شيء وخوذلك \_ الوجوب لا الندب

بناه على أن المستند فيه ما عرفت ، على أن دعوى جريان الاشباع في الحركات بحيث ينتهي إلى الجروف في السعة محل منع ، ولذا صرح الفاضل في بعض كتبه والشهيدان والعليان وغيرهم بالبطلان مع مد الهمزة في انمظ الجلالة بحيث ينتهي إلى ألف وتشتبه بالاستفهام و إن لم يكن مقصوداً ، كما صرح به بعض هؤلاء حتى الفاضل منهم ، خلافًا للمنتهى والتحرير فقصراه في المحكى عنها على ما إذا قصد الاستفهام ، ضرورة بنائهم ذلك على عدم جريانه على القانون العربي كما لا يخفي على من لاحظ و تدبر ، وربما يؤيده كيفية الكلام الآن في المرف وإنكاره نحو تلك الكيفية ، والظاهر اتحاده مع اللغة في ذلك وأنه ما تغير ، على أنه إن كان مبناه المحافظة على الصورة يتم المطلوب الذي هو المناقشة في جواز المد ، وكما نه لذلك نزل الشراح نحو العبارة على المد بالنسبة الا لف أوعلى مايشمل الهمزة، الكن لا مجيث يبلغ الجرف، ولاريب أن الأحوط بل الأولى عدم ذلك كله ، بل وعدم المد أيضاً في ألف افظ الجلالة ، خروجاً عن خلاف صريح الرياض وظاهر المحكي عن المبسوط، وجموداً على المتيقن من الصورة في الفراغ مرف الشغل، وإن كان الذي يقوى في النظر جواز المدهنا، وفاقاً المشهور نقلاً إن لم يكن تحصيلاً ، إلا أن يخرق المعتاد في مثل هذه التكبيرة ، و لعل وجه الاستحباب حينئذ حسن الاحتياط، لاحتمال اعتبار الشارع هذه الصورة التي ترك فيها المد وإن كان هو جاريًا على القانون العربي ، ومثل هذا الاحتمال ـ بعد أن لم يعلم من الشارع ملازمته لترك المد، وفرض موافقته للقانون الذي يجري فيباقي أذ كارالصلاة ـ يصلح وجها للاستحباب لا الحتم، والالزام، ومنه بعد التأمل يعلم حينئذ اندفاع ما ذكر في أول المناقشة وإن كانت هي في خصوص الهمزة متجهة باعتبار إمكان منع جريانها على القانون مع المد فيها، فتأمل جيداً.

كما أن من ذلك كله يعلم الوجه في الثاني من الأربع ﴿ و ﴾ هو الاتيان ﴿ بلفظ

أكبر على وزن أفعل ﴾ من غير إشباع مد لهمزتها وباثها إما بحيث لا يصل إلى حدد الحرف أو مع وصوله على الوجهين أو القولين ، والتحقيق ما ذكرناه من عدم جواز ذلك بحيث يؤدي إلى الحرف ، وفاقاً الهشهور إما للمنع من موافقة القانون كما يشهد له العرف ، وكيف و « أكبار » جمع كبر بالفتح ، وهو الطبل ، أو المحافظة على الصورة المعهودة المتعارفة المتلقاة بداً عن يد ، ومقتضاها معاً أنه لا فرق بين قصد الجمع في المعهودة المتعارفة المتلقاة بداً عن يد ، ومقتضاها معاً أنه لا فرق بين قصد الجمع في « أكبار » وعدمه كما هوظاهر جماعة وصريح آخر بن ، فما عن المعتبر والمنتهى والتحرير من الفرق في « أكبار » بين قاصد الجمع وعدمه نحو ما محمته في همزة افظ الجلالة فيه مالا يخفى ، نعم لا يبعد الجواز إذا لم يصل إلى حد الحرف ، ولعله هو المراد لمن عبر بالاستحباب ، ووجهه حينئذ ما عرفت ، والله أعلى .

(و) الثالث (أن يسمع الامام من خلفه تلفظه بها ) على المشهور بين الأصحاب بل لم يعرف في المنتهى خلافاً فيه ، لما ورد مما هو مذكور في باب الجماعة من أنه ينبغي الامام أن يسمع من خلفه كل شيء يقوله ، والمناقشة بأنه لا يتصف بالامامة حالها يدفعها ظهور العبارة فيا تقناول مثله بمن هو مشرف عليها ، كما يؤمي اليه إطلاق ذلك عليه في كثير من النصوص ، منها قول الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي (١) الذي استدل به على خصوص المقام « وإن كنت إماماً فانه يجزيك أن تكبر واحدة تجهر فيها وتسر ستا » وإن كان قد يناقش فيه بأن ظاهر لفظ « يجزيك » فيه أنه أقل المجزي وفيها مع أنه لا فرد أكل من ذلك الامام ، أللهم إلا أن يقال : إن المراد منه هنا بقرينة غيره أن هذا هو المجزي لا غيره ، ومقتضاه الوجوب لو لا الاجماع ظاهرا ، ولفظ غيره أن هذا هو المجزي لا غيره ، ومقتضاه الوجوب لو لا الاجماع ظاهرا ، ولفظ غيره أن هذا هو المجزي لا غيره ، ومقتضاه الوجوب في لا الاجماع ظاهرا ، ويدفعه أنه هو المراد منه على الظاهر خصوصاً مع تأيده بالاعتبار ، ضرورة أن الفرض من جهره

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - ٩٧ - من أبواب تكبيرة الاحرام \_ الحديث ١

بالواحدة وإسرار الباقي الاقتداء به ، لعدم الاعتداد باحرامهم قبل إحرامه .

ومنه يعلم حينئذ استحباب الاخفات في غيرها ، كما يشهد له أيضا خبر الحسن ابن راشد (١) سأل الرضا (عليه السلام) و عن تكبيرة الافتتاح فقال : سبع ، قلت: روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه كان بكبير واحدة يجهر فيها فقال : إن النبي (صلى الله عليه وآله) كان بكبير واحدة يجهر بها ويسر ستا » بل قد يستفاد كراهة الجهر بفيرها من خبر أبي بصير (٣) عن الصادق (عليه السلام) أيضا و إذا كنت إماما لم تجهر إلا بتكبيرة » بناء على إرادة النهي من النني فيه ، ومفهومه يقتضي الرخصة في الجهر بأزيد من التكبيرة الفيرالامام ، إلا أنه خرج عنه بالنسبة المأموم الأدلة الدالة على النبي عن إسماعه الامام شيئا مما يقوله ، فيبق المنفرد حينئذ ، ويثبت جواز الجهر له بالجميع والاسرار به والتلفيق ، وهوالذي صرح به غير واحد لاطلاق الأدلة ، فيا يحكي عن الجمني من استحباب رفع الصوت بها مطلقاً مستنده غير واضح عدا ما محمته من الحكي عن النبي (صلى الله عليه وآله) ، وهو بيان الفعل الذي لا عموم فيه فيحتمل وقوعه كما هو الغالب جماعة ، ولا دلالة في شيء من المفهوم المزبور ، كفهوم صحيح وقوعه كما هو الغالب جماعة ، ولا دلالة في شيء من المفهوم المزبور ، كفهوم صحيح الحلى ، فتأمل جيداً .

(و) المستحب الرابع (أن يرفع المصلي) بها (يديه) على المشهور بين الأصحاب نقلاً وتحصيلاً ، بل نفي الحلاف فيه بين العلماء عن المعتبر ، وبين أهل العلم عن المنتجى ، وبين علماء أهل الاسلام عن جامع المقاصد ، بل عن الأمالي أن من دين الامامية الاقرار به ، خلافا المرتضى فأوجبه فيا حكي عن انتصاره فيها وفي كل تكبيرات الصلاة مدعياً عليه إجماع الطائفة ، ولعله أراد به شدة الاستحباب بقرينة نقله الاجماع عليه ، وهذا مغلنته لا الوجوب بالمعنى المصطلح ، إذ لم نعرف أحداً وافقه من قدماء عليه ، و هذا مغلنته لا الوجوب بالمعنى المصطلح ، إذ لم نعرف أحداً وافقه من قدماء (١) و (٧) الوسائل - الباب - ١٢ - من أبواب تكبيرة الاحرام - الحديث ٧-٤

الأصحاب ومتأخريهم سوى ما يحكى عن الكاتب في خصوص تكبيرة الاحرام ، نعم ربحا مال اليه بعض متأخري المتأخرين كالاصبهائي في كشفه ، والكاشاني في مفاتيحه ، والبحراني في حداثقه ، لظاهر الأوامر كتابًا (١) وسنة (٢) التي لا معارض لها إلا الأصل الذي يجب الحروج بها عنه .

وفيه أنه لا يخفى على الحبير المارس لأخبارهم (عليهم السلام) المتنبه اسكيفية محاوراتهم ولما يومون اليه في تعبيراتهم ظهور هدده الأوام، في الندب ، خصوصاً مع ملاحظة فهم الأصحاب وشيوع الأمر، في الاستحباب ، مضافاً إلى إشعار جهلة مرن نصوص المقام به ، كالحبر (٣) المروي عن مجمع البيان الوارد في تفسير قوله تعالى (٤): ه و انحر » ه لما قال النبي (صلى الله عليه وآله) لجبريل: ما هذه النحيرة التي أمرني بها ربي فانه قال له: ليست نحيرة ، و المكنه بأمرك إذا تحرمت الصلاة أن ترفع يديك إذا كبرت وإذا ركعت وإذا رفعت رأسك من الركوع وإذا سجدت ، فانه صلاتنا إذا كبرت وإذا ركعت وإذا رفعت رأسك من الركوع وإذا سجدت ، فانه صلاتنا عند كل تكبيرة » وكقول الصادق (عليه السلام) لزرارة (ه): « رفع يديك في الصلاة زينتها » وكقول (عليه السلام) (٢) أيضاً وعلى (عليه السلام) (٧) : « إن رفع اليدان زينتها » وكقول الرضا (عليه السلام) الفضل (٨) : « انما رفع اليدان بالتكبير لأن رفع اليدين ضرب من الابتهال والتبتل والتضرع ، فأحب الله عن وجل أن يكون العبد في وقت ذكره له متبتلاً متضرعاً مبتهلاً ، ولأن في رفع اليدين إحضار النية وإقبال القلب على ما قصد » وزاد في الحكي عن العلل « ولأن الغرض من الذكر النية وإقبال القلب على ما قصد » وزاد في الحكي عن العلل « ولأن الغرض من الذكر النية وإقبال القلب على ما قصد » وزاد في الحكي عن العلل « ولأن الغرض من الذكر النية وإقبال القلب على ما قصد » وزاد في الحكي عن العلل « ولأن الغرض من الذكر

<sup>(</sup>١) و (٤) سورة البكوانيس الآية ٧

<sup>(</sup>٢)و (٣)و (٨) الوسائل - التأن - ٥- من أبو اب تكبيرة الاحر ام الحديث - ١٠-١٠

<sup>(</sup>٥) و (٦) و (٧) الوسائل \_ الباب - ٧ - من أبواب الركوع \_ الحديث ٤ -٣٠٨

الما هو الاستفتاح ، وكل سنة فانما تؤدى على جبة الفرض ، فلما أن كان في الاستفتاح الذي هو الفرض رفع اليدين أحب أن يؤدي السنة على جمة ما يؤدى الفرض > وكصحيح علي بن جعفر (١) عن أخيه (عليه السلام) ﴿ على الامام أن يرفع يده في الصلاة ، ليس على غيره أن يرفع يده في الصلاة ، ضرورة وجوب حمله على تأكد الاستحباب وإلا كان مطرحاً ، وكخبر معاوية بن عمار (٢) عن الصادق (عليه السلام) أيضًا في وصيَّة النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ﴿ وعليك برفع يديك في صلاتك وتقلبهما » بناءً على إرادة الرفع للتكبير منه لا القنوت ، الهلبة وصيته ( صلى الله عليه وآله ) له ( عليه السلام ) بالمندو بات ، بل من المستبعد وصيته بالواجبات لعلو مرتبته عن تركها ، كما يؤمي اليه زيادة على ذلك استقراء وصاياء له بها ، ومضافًا إلى إشعار سلكه في غيره مما علم ندبيته ، على أن إرادة الندب من هذه الأوامر أولى من التجوز فيها بارادة الواجب الشرعي منها بالنسبة إلى تكبيرة الاحرام والشرطي في غيرها، لشيوع الحجاز الأول شيوعاً لا يعارضه غيره، حتى قيل: إنه مساو للحقيقة، واحتمال إرادة وجوب الرفع في نفسه أو وجوب جميع تكبير الصلاة في غاية الضعف ، وبالجلة لا يكاد يخفي على السارد للأخبار هنا ــ بعد فرضكونه من أهل اللسان والمعرفة بأخبارهم (عليهمالسلام) والمهتدين فى ظلمة الضلال بأنوارهم ــ أن المراد من هذه الأوام الاستحباب ، والله أعلم .

(و) كيف كأن فليكن الرفع ليديه (إلى) حذا. (أذنيه) أي شحمتيها، لأنها أول الغاية كما هو معقد الحكي من إجماع الخلاف وعبارة كثير من الأصحاب، بل هو نص الحكي من عبارة فقه الرضا (عليه السلام) (٣) والمنسوب إلى رواية في

 <sup>(</sup>١) و (٧) الوسائل \_ الباب \_ ٩ \_ من أبواب تكبيرة الاحرام \_ الحديث ٧ \_ ٨
 (٣) فقه الرضا عليه السلام ص ٧

المحكي عن المعتبر وغيره ، بل لعله المستفاد من النهي فى النصوص (١) المعتبرة عن مجاوزة الأذنين المحمول عند بعض الأصحاب غلى السكراهة ، مع أن مقتضى إصالة الحقيقة واعتبار الرواية الحرمة ، لعدم المعارض إلا الأصل الذي لا يعارض الدليل ، ولعله هو ظاهر الحكي عن المقنعة وجمل السيد والراسم ، وهل المسكروه أو المحرم حينئذ المجاوزة ، لتحقق المأمور به وصدق الامتثال قبلها ، أو مجموع الرفع ، لاختلاف الهيئة وكونه رفعاً واحداً عرفاً ? وجهان ، أقواها الأول ، واعل بناء السكراهة على الثاني كي يكون حينئذ من مكروه العبادة ، وهو كما ترى ، فتأمل .

أويكون الرفع أسفل من الوجه قليلاً كما فعله الصادق (عليه السلام) على ما رواه معاوية بن عمار (٢) وروى صفوان بن مهران (٣) انه رآه يرفعها حتى يكاد ببلغ أذنيه ، ولعله اليه يرجع ما في كثير من الروايات من الرفع حسدا، الوجه (٤) أو حياله (٥) أو حيال الحدين (٧) وإلا كان فرداً آخراً ، كما أن الأمر به إلى النحر الروي في المرسل (٨) عن علي (عليه السلام) في تفسير قوله تعالى : ﴿ وانحر ﴾ كذلك إن لم يكن الأسفل من الوجه راجعاً اليه ، وإلا اتحد معه ، لكن في أحيثر النصوص بل لم يعتر في الحدائق على خبر فيه الرفع إلى النحر تفسيره بحدًا، الوجه ، و لعله النصوص بل لم يعتر في الحدائق على خبر فيه الرفع إلى النحر تفسيره بحدًا، الوجه ، و لعله لأنها حالة رفعها إلى حدًا، الوجه يحيطان بالنحر الذي هو موضع القلادة وأعلى الصدر .

وبالجلة إن لم يرجع جميع مانى هذه النصوص إلى شيء واحد كان المتجه التخيير مع تفاوت مراتب الاستحباب أو بدونه ، عملاً بالجميع المدم المنافاة ، وعدم ثبوت

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ــ ، ، ، . من أبواب تكبيرة الاحرام

<sup>(</sup>٧) و (٣) و (٤) و (٥) و (٨) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ منأ بواب تكبيرة الاحرام الحديث ٧ - ١ - ٤ - ٣ - ١٥

<sup>(</sup>٦) و (٧) الوسائل - الباب. - ١٠ - من أبواب تكبيرة الاحرام - الحديث ١٠٠ - ١٠ الجواهر - ٢٩

التكليف بكيفية واحدة للرفع ، فأعلاها الرفع إلى الأذنين ، وأسفلها النحر ، وظاهر الأستاذ في كشف الفطاء التخيير من دون تفاوت في الفضيلة ، قال : ﴿ وَيُستَحِّبُ فَيُهَا كفيرها من التكبيرات رفع اليدين إلى شحمتي الأذنين أو المنكبين أو الحدين أو الأذنين أو الوجه أو النحر ﴾ اسكن لا يخفي عليك دخول البعض في البعض ، وأنه لا دليل على المنكبين وإن حكي عن الحسن بن عيسى أنه جمله أحدد الفردين والثاني الحدين ، ألابم إلا أن يكون الدليل ما يحكي عن الشيخ من نسبته إلى رواية عن أهل البيت بعد أن حكاه عن الشافعي ، للتسامح في المستحب ، والأمر سهل بناءً على أن ذلك كله مستحب في مستحب عملا بالطّلاق الأمر بالرفع الذي لا ينبغي حمله على المقيد فيها، لعدم التمارض والتنافي المقتضي لذلك، بخلافه في الواجبات، أللهم إلا أن يدعى أنه \_ بناءً على التحقيق من عدم التجوز في حمل المطلق على المقيد ، وأن المراد من المطلق مطلق الطبيعة التي لا تنافي المقيد لا الطبيعة المطلقة \_ يفهم أهل العرف اتحساد الطلب المتملق بعما، وأن التقييد إعادة ذلك الطلب الذي تعلق في الطبيعة مع ذكر القيد لا أنه مرتبة أخرى من الطلب حتى بكون ذلك أمرين لاتعارض بينها بسبب تفاوت مراتب الطلب ، بخلاف الوجوب ، ولعل هذا هو الأقوى في أصل القاعدة التي لا ينبغي الخروج عنها إلا بظاهر الأدلة ، وربماكان القام منها بدعوى ظهورها في عدم اعتبار ذلك في أصل استحباب الرفع كما يؤمي اليه في الجلة أيضاً الأمر به (١) من دون تكبير لرفع الرأس من الركوع ، بل العل ظاهر الأدلة أيضاً عسدم اعتبار أصل الرفع في استحماب التكمر.

بل قد يقال بعسدم اعتبار معية اليدين فيه أيضاً ، إما لأن المثنى بالنسبة إلى فرديه كالمام ، أو لاطلاق بمض الأدلة أو غير ذلك وإن كان لا يخلو من إشكال

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب - ٢ - من أبواب الركوع \_ الحديث ٢ و ٣

لاحمال اعتبار الهيئة ، فتأمل ، بل قد يدعى استفادة رجحان الرفع أيضاً في نفسه في حال الحطاب بالتكبيرة من غير اعتباره أي التكبير فيه شرطاً خصوصاً ، ن نحو التعليل الوارد عن الرضا (عليه السلام) المتقدم سابقاً ، فلاحظ و تأمل ، و اهله على ذلك بنى بعض الأصحاب كراهة مجاوزة الأذنين والرأس في الرفع ، لكونه فرداً من المستحب الذي يجب حمل النهي فيه على السكراهية بمدى أقاية الثواب لا غيره و ان كان فيه نظر كالنظر فيا دل على النهي عن تجاوز الرأس بالحصوص ، إذ ليس هو إلا المرسل (١) المروي في بعض كتب الفروع لأصحابنا « انه من على (عليه السلام ) برجل يصلي وقد رفع يديه فوق رأسه فقال : مالي أرى قوما يرفعون أيديهم فوق رؤوسهم كأنها المنون غيديه فوق رأسه فقال : مالي أرى قوما يرفعون أيديهم فوق رؤوسهم كأنها القنوت منه الذي ورد النهي عنه في حبر أبي بصير (٢) عن الصادق (عليه السلام) القنوت منه الذي ورد النهي عنه في حبر أبي بصير (٢) عن الصادق (عليه السلام) فاظهر ، قال: « إذا افتتحت الصلاة فكبرت فلاتجاوز أذنيك ، ولا ترفع يديك بالدعاء في المسكتوبة تجاوز بها رأسك » لسكن العامة لما لم يشرع القنوت عندهم في العلاة لم يشرع القنوت عندهم في العلاد لم فينبغي تركه في التكبير وفي القنوت في الفريضة ، بل وفي مطلق الدعاء فيها .

ثم إنه قد يدعى ظهورالمتن وغيره ممن عبر كعبارته فيما هوالمشهور بين الأصحاب بل عن المعتبر والمنتهى نسبته إلى علمائنا مشعراً بدعوى الاجماع عليه من أنه يبتدى في التكبير بابتدا، رفع يديه وينتهي بانتهائه ويرسلها بعد ذلك ، لأنه هو معنى الرفع بالتكبير كما اعترف به في الحسدائق إلا أنه أنكر وجود نص بهذه العبارة ، وفيه ان

<sup>(</sup>۱) الوسائيل ــ الباب ــ . ٠ - من أبو اب تكبيرة الاحرام ــ الحديث ، وفيه ، عن على منيه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله مر برجل

<sup>(</sup>٧) الوسائل \_ الباب \_ ٩ \_ من ابواب نكبيرة الاحرام \_ الحديث ٥

النص موجود، ولسكن دعوى أن هذا هو المعنى لا يخلو من نظر، أللهم إلا أن يراد تمام الرفع المطلوب ملاصمًا للتكبير أو مصاحبًا له فيكون نحو قولك : « سر بزيد إلى البصرة > فتأمل ، نعم لا ريب في أنه قد يستفاد منه المقارنة العرفية في الابتداء عبل لعله يستفاد من لفظ حين وإذا وعند ونحوها في غيره من النصوص (١) كما أنه ينبغي القطع بعدم اعتبار المطابقة ابتداء "ووسطاً وانتهاء "، لاطلاق الأدلة والسيرة القطمية وعدم تيسرها في غالب الأوقات ، ولقد أجاد العلامة الطباطبائي في قوله :

والاقتران فيه يكنى مطلقا \* فالانطباق قلَّ أن يتفقا

وإن كان الظاهر إرادة الابتداء والانتهاء من الاقتران فيه بدليل قوله قبــل ذلك بلا فصل:

يبدأ بالتكبير حين ما رفع \* وينتهي بالانتها، ثم يضع

وكيف كان فالأمر سهل بناءً على أن ذلك مستحب في مستحب ، ضرورة ظهور الأدلة في أن الأمر أوسم من ذلك كما لا يخني على من لاحظ مضامينها على التدقيقات ، فتأمل حيداً .

وأما ما قيل من أن الوظيفة فيه أن يبتدى ما بالتكبير حال إرسال اليدين فلم أعرف له نصاً صريحاً أو ظاهراً ظهوراً معتبراً فيه ، أللهم إلا أن يدعى ظهوره من صحيح الحلبي أو حسنته (٣) المتقدمة ﴿ إِذَا افتتحت الصلاة فارفع يديك ثم ابسطها بسطاً ثم كبر ثلاث تكبيرات » بناءً على أن المراد إذا أردت أن تفتتح الصلاة ، وأن المراد بالبسط الارسال، وأن الافتتاح بهذه التكبيرات الثلاثة لا بتكبيرة سابقة عليها،

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - ٩ - من أبواب تكبيرة الاحرام - الحديث ١ وج و ١٤

 <sup>(</sup>٧) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب تكبيرة الاحرام ـ الحديث ٨

وإلا كانت التكبيرات عمانية ، لذكره أربعة أخر في الخبر المزبور بعد ذلك ، فلاحظ ، لکنه کما تری .

ومن هنا جمله في الحدائق ظاهراً في القول الثالث ، وهو أن يكبر بمد تمام الرفع ، ثم يرسل يديه مدعياً أن المعنى إذا أردت أن تفتتح الصلاة فارفع يديك وكبر ثم السطعا بسطاً أي أرسلهما ثم كبر ثلاث تكبيرات ، نحو قوله تمالى (١) : ﴿ إِذَا قَتْمِ إلى الصلاة فاغساوا وجوهكم ﴾ أي وصلوا ، وإن أربد من البسط فتح باطن السكف مقابل ضمه قدر الأمر بالافتتاح حينثذ بعده ، لأنه هو حينئذ مع رفع اليدين جواب الشرط ، وكا نه بناه على ما فهم من خصوص هذا الصحيح في المسألة السابقة من أن تكبيرة الافتتاح فيه سابقة على هذه الثلاثة ، وفيه ماعرفت من صيرورة التكبيرات حينثذ تمانية ، والأولى حمل الخبر المزبور على عدم إرادة الترتيب من ﴿ ثُم ﴾ فيه ، وأن المراد من البسط فتح الكف فيه ، وأن التكبيرات الثلاثة هي الافتتاح المذكور أولاً ، فيكون كغيره حينئذ من النصوص إذا افتتحت الصلاة بأن كبرت فارفع يديك ، ويكون الشرط حينتذ ظرفاً للجواب من غير حاجة إلى تقدير الارادة ، لعسدم المقتضى ، بخلافه في الآية الشريفة ، ومن ذلك يظهر لك ما في كلامه أيضًا من أنه كالصحيح المزبور في هذا الظهور صحيح صفوان (٢) ﴿ إِذَا كَبِرُ فِي الصَّلَاةُ رَفَّعُ يَدِّيهِ حَتَّى يَكَادُ يبلغ أذنيه ﴾ ضرورة ظهور هذا الصحيح في إرادة الرفع وقت التكبير لا إرادته كي يكون سابقاً عليه في الزمان ، فتأمل . ولو سلم دلالته أو سابقه على ذلك كان المتجه التخيير بين الكيفيتين جمعًا بين النصوص .

تم إن الظاهر استحباب ضم ما عدا الابهام من الأصابع، بلقيل: إن ظاهرهم

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ـ الآية ٨

<sup>(</sup>٧) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب تكبيرة الاحرام ـ الحديث ١

الاتفاق عليه ، والحلاف في الابهام ضماً وتفريقاً ، ولعله لظاهر خبر حماد (١) المشتمل على تعليم الصلاة ، قانه وإن لم يذكر الرفع فيه إلا أنه قد اشتمل على أنه (عليه السلام) قام مستقبل القبلة منتصباً فأرسل يديه جميعاً على فخذيه قد ضم أصابعه ، والظاهر بقرينة أنه (عليه السلام) أراد وصف الصلاة التامة الحدود أن ذلك مقدمة للرفع ، إذ من المستبعد عدمه فيها ، وليس هومستحباً قبله وقبل الدخول في الصلاة ، مضافاً إلى ماعساه بفهم من الحكي عن الذكرى من أنه منصوص ، إذ ليس ما مجكيه إلا كما يروبه ، قال : ولتكن الأصابع مضمومة ، وفي الابهام قولان ، وفرقه أولى ، واختاره ابن إدريس تبعاً للمفيد وابن البراج ، وكل ذلك منصوص ، وإلى المروي عن أصل زيد النرسي (٢) تبعاً للمفيد وابن البراج ، وكل ذلك منصوص ، وإلى المروي عن أصل زيد النرسي (٢) لا بهام والسبابة والوسعلى والتي تليها ، وفرج بينها وبين الحنصر » وإن كان ذبله شاذاً كا اعترف به العلامة الطباطبائي في منظومته ، إذ هو لا ينافي العمل بغيره حتى في ضم الابهام ، المدم المعارض المقاوم له بالنسبة اليه وإن كان لا يخلو من إشكال أيضاً ، ولذا العلامة الطباطبائي :

وليس يخلو الحكم في الابهام \* في الضم والقبلة من إبهام ومراده من القبلة الاستقبال ، لأنه ورد في النص (٣) الأمر باستقبال القبلة بباطن الكف حال الرفع ، وفي شموله للابهام حينتذ تأمل .

ثم لا يخنى عليك جريان هذه الأحكام بل وغيرها من قيام الترجمة ونحوها في الواجب والمندوب من التكبير، كما لا يخنى عليك جريان الأحكام السابقة لتكبيرة

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ــ ١ ــ منأبواب أفعال الصلاة ــ الحديث ١

 <sup>(</sup>٧) المستدرك ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب أفعال الصلاة ـ الحديث ٣

<sup>(</sup>٣) الوسائل \_ الباب \_ ه \_ من أبواب تكبيرة الاحرام \_ الحديث ٣

الاحرام على إبدالها من الترجمة وإشارة الأخرس وغيرها وإن لم يرد في النصوص التصريح بلفظ البداية، اكنه متفق عليه بحسب الظاهر، والله أعلم.

## الواجب (الثالث)

سن أفعال الصلاة كتابًا (١) وسنة متواترة وإجماعًا بقسميه .

## ﴿ القيام ﴾

إلا غيري مخالف لظاهر بعض النصوص (٧) وسائر الفتاوى والطهارة فلا وجوب له إلا غيري مخالف لظاهر بعض النصوص (٧) وسائر الفتاوى والاجماعات المحكمة وإن كان ربما يشهد له بعض الشواهد (و) كيف كان ف (بو ركن) فى كل ركمة من ركمات الصلاة (مع القدرة، فن أخل به) فيها فجاء بها بدونه (عدا أو سهوا بطلت صلاته) إجماعاً محصلاً ومنقولاً مستفيضاً أو متواتراً، وهو الحجة في الحروج عن إطلاق ما دل على اغتفار السهو فى الصلاة من قوله (صلى الله عليه وآله) (٣): (مغ عن أمتي الخطأ والنسيان المحمول على أقرب المجازات لحقيقة الرفع، وهوالاثم والفساد، وقاعدة أولوية الله بالعذر في كما يغلب عليه التي ورد (٤) فيها أنه ينفتح منها ألف باب، وقوله (عليه السلام) (٥): « تسجد سجدتي السهو الكل زيادة و نقيصة الظاهر في الصحة مع كل منها، وقوله (عليه السلام) (٢): « لا تماد الصلاة إلامن الظاهر في الصحة مع كل منها، وقوله (عليه السلام) (٢) : « لا تماد الصلاة إلامن

<sup>· (</sup>١) سورة آل عمران ـ الآية ١٨٨

<sup>(</sup>٢) الوسائل \_ الباب \_ ٢ \_ من أبواب القيام

<sup>(</sup>٣) الوسائل ــ الباب ــ ٥٦ ــ من أبواب جهاد النفس من كتاب الجهاد

<sup>(</sup>٤) الوسائل ــ الباب ـ ٣ ـ من أبواب قضاء الصلوات ــ الحديث ٥

<sup>(</sup>٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٣

<sup>(</sup>٦) الوسائل - الباب - ٢٩ - منابواب القراءة في الصلاة - الحديث ه

خسة » إن لم نقل باعتبار الإنحناه من القيام في مسمى الركوع مطلقاً أو في الفريضة ، وإلا فلاحاجة حينتذ إلى تقييدها بما عرفت ، بل العلم كذلك على كل حال ، ضرورة ندرة نسيان القيام دون الركوع ندرة لا يحمل عليها النص المزبور ، فلعله ترك ذكر القيام فيه لذلك ، كالحكي عن الحسن بن عيسى ونهاية الشيخ وابن زهرة وسلار ، على أن التعارض بين مادل على اعتبار القيام في الصلاة مثل قوله (ع) (١): ومن لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له ، وغيره و بين الاطلاقات السابقة تعارض العموم من وجه ، إذ دعوى ظهور هذه الأدلة في العمد محل منع ، ولاريب في ترجيح المقام ، لأقلية أفراده والاجماعات وقاعدة انتفاء المركب بانتفاه بعض أجزائه وغير ذلك .

والمعروف في الركن هو ما يبطل زيادته ونقصه الصلاة عمداً وسهواً ، بل عن المهذب البارع نسبته إلى الفقهاء ، اسكن ظاهر المتن وغيره ممن عبر كمبارته في المقام وغيره الاكتفاء في إطلاق الركن بالثاني ، بل عن جامع المقاصد والروض نسبته إلى أصحابنا ، بل العل ذلك خاصة هو مقتضى القاعدة السابقة دون الزيادة التي جاه بها المكلف في أثناء العمل لا أول النية ، إذ دعوى كون الأصل فيها البطلان ، لأن العبادة من المركبات كماجين الأطباء التي بقدح كل منها فيها مبنية على أنها اسم الصحيح الذي هو مجل ، ولم تف الأدلة في بيانه ، وأنه يجب على المكلف الاتيان بمسا يعلم وجود الصحيح فيه ، وهو كما ترى فساد في فساد .

نعم قد يستند في بطلان الزيادة إلى إطلاق الصحيح (٢) د من زاد في صلاته فعليه الاعادة ٢ ونحوه ، وهو مع ظهوره في العمد يحتمل إرادة الركوع أو الركعة

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ــ ٧ ــ من أبواب القيام ــ الحديث ٧

<sup>(</sup>٧) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الحلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٧

بقرينة غيره من النصوص (١) الواردة بهذا اللفظ مع التقييد بالركمة ، بل قد يظهر من مفهوم بعضها (٢) عدم البطلان بغيرها من السجدة ونحوها ، وكونه تشريعاً في أثناه العمل – مع أنه أيضا انما يتم في العمد خاصة – لا يقتضي إلا الاثم دون الفساد ، خصوصاً في التشريع بالحصوصية بعد فرض مشروعية السكلي كالذكر والدعاء ونحوها ، فدعوى أن الأصل في الزيادة مطلق الابطال عمداً أو سهواً محل منم بناه على الختار من أن الصلاة اسم الا عم ، كدعوى ظهور الادلة الواردة في بيان العملاة في أنها عبارة عن هذه الأجزاء التي لا تزيد ولا تنقص ، ضرورة عدم دلا لتها على أزيد من أن الصلاة عبارة عن الأجزاء المعلومة التي يصدق الاتيان بها مع الزيادة عليها أيضاً ، وتشبيهها بالمعجون الذي هو من المركبات الحسية وهم في وهم ، وإلا لاقتضى بطلانها عطلق ما يصدر في أثنائها من غيرها ، وهو معاوم البطلان ، هذا .

و اكن قديشهد للبطلان بذلك ما اشتهر في جملة من النصوص (٣) و انه لاعمل في الصلاة ، بناه على إرادة التشريع منه ، كما يشهد له موارد العبارات المزبورة ، ويأتي في التكفير إن شاه الله بعضها ، لكن الجزم بذلك موقوف على ملاحظة تلك النصوص واعتبارها سنداً ودلالة ، فيتجه البطلان في مطلق التشريع لا الزيادة مطلقاً ، كما أنه يتجه البطلان لو زاد فيها ما يخرجها عن هيئة الصلاة ويمحو صورتها ، والبطلان حقيقة فيه لذلك لا للزيادة من حيث أنها زيادة ، بل لو حصل المحو المزبور بما ثبت جواز فعله في أثناء الصلاة اتجه البطلان أيضاً ، فلمل من اقتصر في إطلاق الركن على الاخلال بالنقيصة خاصة عمداً وسهواً كالمصنف وغيره لحظ ذلك ، مضافاً إلى أن علاقة

<sup>(</sup>١) و (٧) الوسائل ــ الباب ــ ١٤ ــ من أبواب الركوع

٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب قواطغ الصلاة ـ الحديث ٤

الجواهر .. . . ٣

الحياز فيه أو مناسبة النقل أوضح من الزيادة ، ضرورة حصول الفساد في ذي الاركان الحسية بالنقيصة دون الزيادة ، فلا جهة حينئذ لما يورد هنا على إطلاق الركنية في القيام بأن زيادته ونقيصته غير قادحة ، إذ لا تبطل صلاة من قام في محل القمود سهوا مثلاً ، ولامن نسي القراءة فركع ، أو قرأ وهوجالس ، لما عرفت من أن الزيادة غير معتبرة في مفهوم الركن في كلام كثير منهم وإن اشتهر على السان جماعة من المتأخرين ، قال في المعتبر في بحث التسليم : ﴿ انما نعني بالركن ما يبطل الصلاة بالاخلال به عمداً وسهوا ﴾ وقال في الروضة : ﴿ ولم يذكر المسنف حكم زيادة الركن مع كون المشهور أن زيادته على حسد نقيصته تنبيها على فساد السكلية في طرف الزيادة ، لتخلفه في مواضع كثيرة لا تبطل بزيادته سهوا ﴾ إلى آخره . وهو مما يشهد لما ذكر نا في الجلة ، لا يقال : إن التخلف للدليل غير قادح ، لا نا نقول : إنك قد عرفت عدم وجود لفظ الركن في النصوص ، وانما هو اصطلاح صدر منهم بعد مراعاة الا دلة ، فأطلقوه على ما ثبت فيها أن له تلك الخاصة ، ويجب في مثل هذه القواعد المستنبطة العموم ، وليس هو إلا في طرف النقيصة ، فتأمل جيداً ، هذا .

ويمكن أن يقال هذا: إن المراد بزيادة الركن المبطلة أن يزاد تمام الركن كالركوع والسجد تين بناءً على أن المراد مجموع القيام ركن ، إذ لا يحصل حينئذ إلا بزيادة تمام القيام حتى المتصل منه بالركوع وحده أومع التكبير المستلزم لزياد تعما ، وإلا فني الفرض زيادة قيام لا القيام الحكوم بركنيته ، وأما النقيصة فقد سممت أن المراد بقولنا : القيام ركن نحوقولهم : السجود ركن والركوع ركن أي إذا فقدت الركعة القيام أصلاً أو الركوع أصلاً أوالسجود أصلاً بطلت الصلاة ، وهو كذلك هنا إجماعا محصلاً ومنقولا إذ من سها وركع من جلوس بلا قيام أصلاً بطلت صلاته عمداً أو سهواً وإن كان في حال الركوع قام منحنيا ، والمناقشة بأن ذلك ليس بركوع - لاعتبار الانحناه من

قيام فيه مطلقاً ، أو في المعتبر منه في الصلاة المحكوم بركنيته ، وبأن زيادته مبطلة كما لا يخنى على من لاحظ ما دل على ذلك من النصوص ، لا أقل من أن يكون المجرد عن قيام أصلا فرد نادر لا تشمله الاطلاقات ، فيتدارك حيننذ القيام والركوع وصحت صلاته ما لم يكن قد دخل في السجود، فيبطل حينئذ لفقد الركوع والقيام في الفرض لا القيام خاصة \_ يدفعها أن حاصلها عدم تصور نقصان القيام أصلا من دون الركوع وأنها متلازمان كالزيادة كما صرح به بعضهم ، وحكاه في الرياض مناقشاً فيه تبعاً اللاُّردبيلي بالفرض المزبورالمبني على عدم اعتبار القيام في الركوع ولا في ركنيته ، وأنه يسمى ركوعاً حقيقة كما في الحدائق مستظهراً له من صاحب القاموس، وابن سلم له ذلك لغة فلا نسلم له أنه هو الذي جعله الشارع ركنًا ، وأ بعلل الصلاة بزيادته ونقصه كما لا يخفي على من لاحظ النصوص ، وعلى كل حال فحاصل المناقشة المزبورة غير قادح في المطاوب الذي هو إثبات ركنية القيام بمعنى أنه منى نقص القيام كنقيصة غيره مرف · الأركان أي لم يأت به أصلاً في الركعة بطلت الصلاة ، ولو فرض استلزامه لترك الركوع كما هومقتضى المناقشة لم يقدح استناد البطلان اليهما ، إذ علل الشرع معرفات . ومن ذلك كله ظهر لك أنه لاوجه الاعتراض على المتن ونحوه مما أطلق ركنيته فيه بأن عدم قدح زيادته و نقيصته ينافي الركنية ، ولا حاجة إلى الجواب عنه بأن الخروج الدليل لاينافي ذلك ، بل ولا إلى الحكي عن بعض فوائد الشهيد من أن القيام يتبع ما وقع فيه في الركنية والوجوب خاصة والندبية ، وأنه لا واجب أصلى منه إلا المتصل بالركوع خاصة منه ، وذلك هو الركن وإن كان لا يتصور زيادته إلا بزيادة الركوع، بل ولا النقيصة بناء" على ما عرفت، إلا أن علل الشرع معرفات، وإن كان هو عند التأمل والتفكيك بعينه مراد الفقهاء كما اعترف به الأستاذ الأكبر في حاشيته على المدارك .

بل لعل ذلك الاطلاق الذي قد عرفت أن الراد منه البطلان مع الترك أصلاً على حسب قولهم : السجود ركن أولى من ذلك ، لسلامته عن المناقشة بأن القيام وإن طال فرد وإحد للطبيعة ، والآتي بأعلى الأفراد منه ليس ممتثلاً إلا امتثالاً واحداً ، فكيف يجوز اختلافه في الوجوبية والندبية ، والوجوبية والركنية من دون مقتض ، نعم ايس هو واحداً بسيطاً لا يجوز للشارع إيجابه و ندبه، بل هوم كب ذو أجزاه يجوز الشارع أن يفرق بين أجزائه في ذلك ، لكن ليس في القيام إلا أمر بطبيعة وأمر بالقراءة مثلاً حاله وندب للقنوت، وهذا لا يقتضى ندبية القيام، ضرورة أنه لامنافاة .. بين وجوب القيام و ندب نفس الفعل كما في الدعاء حال الوقوف بمرفة مثلاً ، وجواز تُرك القيام المقارن للقنوت بترك القنوت معه لا يقتضي الندب أيضاً بعد أن كان الترك إلى بدل، وهو الفرد الآخر من القيام الذي هو أقصر من هذا الفرد مثلاً ، كما هو شأن سائر الواجبات التخييرية ، بل يمكن أن يقال : إنه لا جزء مندوب في الصلاة أصلا ، ومرجم الجيم إلى أفضل أفراد الواجب التخييري ، وإلا فلا يتصور انتزاع كليات هذه الأجزاء وتسميتها باسم الصلاة وجعلها متعلقة الأمر الوجوبي مع ندبية بعض الأجزاء، مع أن الأمر إذا تعلق بكل ِجرى إلى أجزائه قطعاً ، ولذا لا يجوز مخالفة حكم الأجزاء للجملة كما هو واضح ، فمنى ندبيـة القنوت حينئذ أن إه تركه والعدول إلى فرد آخر من أفراد الصلاة ، إذ الصلاة اسم جنس تحته أنواع مختلفة ، وكلها مورد للامتثال ، إلا أن الأفضل اختيار النوع المشتمل على مثل القنوت ونحوه ودعوى أن القنوت ونحوه من الأجزاء المندوبة أجزاء للفرد لا أجزاء لمسمى الاسم، وإن أطلق فهو من التسامحات يدفعها فرض البحث في كون ذلك وأمثاله من أجراء مسمى الاسم حقيقة ، لا الفرد الذي لا يطلق عليه الاسم إلا باعتبار حلول الطبيعة فيه ، فتأمل جيدا .

ولسلامته أيضاً من ظهور لفظ الاتصال في انحصار المبطل زيادة ونقصا في خصوص ذلك الجزء المقارن دون غيره ، ولم نعرف له دليلا ، ومقتضاه بطلان صلاة من سها وجلس بعد إكبال القراءة أو في أثنائها أو قبلها ، وبالجلة أحرز طبيعة القيام في الركعة وقبل أن يدخل في السجود ذكر أنه لم يركع وقام منحنيا إلى حد الركوع ناسيا ثم سجد ، بناه على أن مثله يعد ركوعا ، ضرورة أنه لم يأت بالمقارن للركوع منالقيام الذي ظاهر العبارة ركنيته ، وفيه أن أقصى ما يستفاد من الأدلة بطلان الصلاة بفقد أصل القيام في الركمة لا جزء منه ، وأنه يكني حال السهو تعقب الركوع للقيام ، فكان الشارع يلفي هذه الواسطة المتخلة ، ويوصل هذا الركوع بذلك القيام ، وإيجاب الانتصاب حال التذكر لخصوص النص (١) عليه ، أو المحافظة على الهوي المركوع ويؤي إلى والسجود كما علاوه به في أحكام الحلل لا لتحصيل القيام المتصل بالركوع ، ويؤي إلى ذلك في الجلة تصريح البعض فيا لو كان نسيانه بعد الموي قبل الوصول إلى حد الركوع بأنه يجب عليه أن يقول منتصباً ثم يركع ، ضرورة عدم قابلية ما لحق التلفيق بما ضبق بحيث يحصل القيام المتصل بالركوع ، فتأمل .

بل قد يدعى ظهورالعبارة في بطلان صلاة من نسي القراءة أو بعضها وركع ، لعدم حصول القيام المتضل بالركوع ، ضرورة وقوعه في حال قيام القراءة ، أللهم إلا أن يدعى أنه مع نسيان القراءة ذهب القيام الذي كان لها ، فكان المكلف وصل إلى القيام المتصل بالركوع ونسي القراءة ومقدماتها ، والأمر في ذلك سهل ، بل في الرياض أنه لم يظهر لي ثمرة لهذا البحث من أصله بعد الاتفاق على عدم ضرر في نقصانه بنسيان القراءة وأبعاضها ، وبزيادته في غير المحل سهواً ، و بطلان الصلاة بالاخلال بماكان منه

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ١٣٠ ـ من أبواب القيام ــ الحديث ١

في تكبيرة الاحرام وقبل الركوع مطلقاً ، نعم اتفاقهم على البطلان في المقامين كاشف عن ركنيته فيهما ، وثمر تها فساد الصلاة لو أتي بهما من غير قيام ، قال : ﴿ وَمَن ذَلْكُ ينقدح وجه النظر فيما قيل من أنه لولا الاجماع على الركنية لأمكن القدح فيها، الأن زيادته و نقصه لا يبطلان إلامع اقترانه بالركوع ، ومعه يستغنى عن القيام ، لأن الركوع كاف في البطلان ، لمنع الحصر في قوله : ﴿ إِلَّا مَعَ اقْتُرَانَهُ بِالرَّكُوعَ ﴾ أولاً ، لما عرفت من البطلان بالاخلال به في التكبير أيضًا وتوجه النظر إلى قوله : ﴿ وَالْرَكُوعَ كَافَ مِنْ البطلان ، ثانيا ، لمنم التلازم بين ترك القيام قبل الركوع و بين تركه التخلف ترك القيام عن تركه فيها لو أنى به عن جاوس ، لأنه ركوع حقيقة عرفًا ، ولا وجه لفساد الصلاة حينتذ إلا ترك القيام جـداً ، انتهى مشتملا على الجيد وغيره كما يعرف مما من ، مع زيادة إمكان أن يقال: إن مطاوب المترض أصل القيام المعتبر في سائر الصلاة لنفسه لا التبعي للتكبير أو غيره ، مع احمال أن الفساد هناك من جهة ظهور الأدلة في اشتراط صحة التكبير بالقيام لا أنه جزء من الصلاة حاله ، فالبطلان حينشذ لاختلال الشرط كالطهارة والاستقبال لالفقد جزء من حيث أنه جزء كما هوالمتعارف في الركن ، ولعله عليه بني البطلان الملامة الطباطبائي في صورة نسيان الاستقرار حال التكبير أو حال الركوع بناه على ركنية المتصل منه ، فضلا عن نسيان القيام نفسه كما سمعته سابقًا في بحث التكبير وإن كان هو لا يخلو من نظر في نحو الواقف الضطرب سهواً بما لا يخرج عن هيئة الصلاة عرفًا ، فإن شمول ما دل على الشرطية لصورة السهو فيه منع ، خصوصًا مع عدم ركنية الطمأنينة عندنا في شيء من الركوع والسجود ونحوها كما ستعرف إن شاء الله .

والمرجع فى القيام إلى العرف كما في سائر الألغاظ التي لم يعلم فيها للشرع إرادة خاصة ، ضرورة أن ليس في النصوص هنا إلا الأمر بالقيام ، وأن من لم يقم صلبه فلا صلاة له ، نعم في مرسل حريز (١) عن أبي جعفر (عليه السلام) قلت له : « فصل لربك وانحر » قال : « النحر الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه ونحره » الحديث . والعملب كا في الحجمل ومختصر النهاية الظهر ، وعظم من الكاهل الى أصل الذنب كافي الحدائق ، وعلى كل حال فما حده به غير واحد من الأصحاب من نصب فقرات الظهر أي خرزه لايراد منه أمر زائد على العرف ، ولذا تسامحوا في ذلك ، إذ ليس هو تمام معنى القيام ، فان الجالس فضلا عن غيره فقرات ظهره منصوبة ، وكا نهم قصدوا بذلك إخراج بعض الاستمالات الواقعة من سواد أهل العرف الذين غالباً يخفى عليهم العرف الصحيح ، كاطلاق القائم هنا على بعض أفراد المنحي ، ولا رب فى خطأه ، إذ ليس القيام إلا الاعتدال ، ولعل منه الاستقامة التي هي ضد الاعوجاج ، والمرسل السابق يراد من الاعتدال فيه إقامة النحر التي هي ليست مأخوذة في مفهوم القيام قطعاً كا ستعرف ، لا غيره كي بقال : إنه ظاهر في تحقق مصداق القيام من دون اعتدال ، وأنه أمر زائد معتبر فيه .

نعم لا ربب في عدم اعتبار الاقلال في مفهومه وإن حكي عن ظاهر المحقق الثائمي و فخر المحققين ، وأوهمته عبارة والده في القواعد ، ضرورة صدق القيام حقيقة على الحاصل باستناد من خشبة وغيرها بحيث لولاها لسقط ، ودعوى أنه في صورة للقيام لا قائم حقيقة كبعض الراكبين بل هو اشتباه في العرف أو مجاز ممنوعة أشد المنع وإن كان ربحا تسلم في بعض أفراد السناد ، كما إذا صار هو مستقلا في ذلك وليس للقائم مشاركة فيه أبداً وأصلا نحو المشدود بحبل ونحوه ، فتأمل . وعدم جوازه في العلاة اختياراً عند المشهور شهرة كادت تكون إجماعاً ، بل لعلها كذلك ، إذ لا نعرف فيه خلافا إلا من المحكي عن أبي الصلاح لا لاعتباره في مفهوم القيام ، بل لدعوى فيه خلافا إلا من المحكي عن أبي الصلاح لا لاعتباره في مفهوم القيام ، بل لدعوى

انسياقه إلى الذهن من إطلاق لفظ القائم ونحوه من المشتمل على النسبة وإن كان فيها ما فيها ، ولأنه المعهود الواقع من النبي والأمَّة (صلوات الله عليهم) الذين قد أمرنا بالتأسي بهم ، خصوصاً في الصلاة الوارد (١) فيها ﴿ صلوا كما رأ يتموني أصلى ﴾ و لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان (\*) ﴿ لَا تَسْتَنَدُ بَخْمُرُكُ وَأَنْتُ تَصَلَّى ﴾ ولا تستند إلى جدار إلا أن تكون مريضًا ، والخبر الروي (٣) عن قرب الاسناد « عن الصلاة قاعداً أو متوكثًا على عصا أو حائط فقال : لا » وللاجماع المحكى عن مختلف الفاضل المؤيد بما عرفت ، وبما قيل من إشعار عبارة الصيمري به أيضاً حيث نسب رواية الحالف إلى الشذوذ ، لكن سأل ابن بكير الصادق (عليه السلام) في الموثق (٤) ﴿ عَنِ الرَّجِلِ يُصلِّي يَتُوكا على عَصَا أَوْ عَلَى حَالَطَ فَقَالَ : لا بأس بالتَّوكا على عصا والاتكا. على حائط، وعلي بن جعفر أخاه موسى (عليه السلام) في الصحيح (٥) « عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط السجد وهو يصلي أو يضم يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علة فقال : لا بأس ، وعن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الأولتين هل يصلح له أن يتناول جانب المسجد فينهض ليستمين به على القيام من غير ضعف ولا علة ? قال : لا بأس ، وسعيد بن يسار (٦) الصادق ( عليه السلام ) أيضاً ﴿ عن الاتكا في الصلاة على الحائط يميناً وشمالاً فقال : لا بأس ﴾ خصوصاً وقد حكى عن بعض أهل اللغة اعتبار الاعباد في مفهوم الاتكاء ، بل المله في العرف كذلك ، فلا جبة للجمع حينتُذ بحمل هذه النصوص على فاقد الاعتماد

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري \_ ج ١ ص ١٧٤ و ١٢٥

<sup>(</sup>٢) و (٥) و (٦) الوسائل - الباب - ١٠ من أبواب القيام - الحديث ٧-١-٣

<sup>(</sup>س) الوسائل \_ الباب \_ ١ \_ من أبواب القيام \_ الحديث ٢٠

<sup>(</sup>٤) الوسائل ١٠ الباب ١٠ - من أبواب القيام - الحديث ٤

والأول على المصاحب له ، سيا وافظ الاستناد والاتكاء ، وجود فيها معا ، وسيا بعد قوله في الصحيح : « من غير مرض ولا علة » فالتفريق من غير فارق لا يصغى اليه . والذلك كله جوزه بعض متأخري المتأخرين تبعاً المحكي عن أبي الصلاح اختياراً على كراهية ، وفيه أن هذه النصوص ــ المعرض عنها بين الأصحاب القاصر سند أكثرها التي نسبت إلى الشذوذ تارة ، وإلى مخالفة الاجماع أخرى وربما كانت محتملة لارادة الاستناد والاتكاء الذي فيه اعتماد في الجلة إلا أنه ليس بحيث لولاه اسقط بناه على ظهور كلمات الأصحاب في جوازه ، لاعتبارهم في السناد القيد المزبور ، إذ هو حينتذ إما علة تامــة في الوقوف أو جزء العلة ، والمناقشة كما يؤمي اليه في الجلة ذيل الصحيح الأول ، ولغير ذلك من الاحتمالات ، وللتقية كما يؤمي اليه ما حكي عن فخر المحققين من جلها عليها مؤذنا بأنه مذهب العامة ــ قاصرة عن معارضة ما سمعت من وجوه لا تخفي ، فلا إشكال حينئذ بجمد الله في المسألة خصوصاً لو قلنا بقاعدة الشغل .

هذا كله في السناد حال القيام ، أما عند النهوض فعن ظاهر الذكرى وصريح جامع القاصد إلحاقه بالقيام ، ولعله لقوله (عليه السلام) في الصحيح السابق (١) : 

« وأنت تصلي » واللاصل في وجه و بعض ما من ، لسكنه لا يخلو من نظر ، لما سممته في صحيح علي بن جعفر ، ولانه من المقدمات ، وكذا النظر فيا يحكى عن صريح جماعة من تخصيص البطلان بالاستناد في حال العمد وإن كنا قد فتحنا قاعدة اغتفار السهو فيا سبق ، لكن في الأجزاء كما هو مقتضى قوله (عليه السلام) (٢) : « تسجد سجدي السهو الكل زيادة ونقيصة » ونحوه ، دون الشرائط وإن كانت لها والموانع ، سجدي السهو الكل زيادة ونقيصة » ونحوه ، دون الشرائط وإن كانت لها والموانع ،

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - ١٠ - من أبواب القيام - الحديث ٧

<sup>(</sup>٧) الوسائل - الباب - ٣٢ - من أبواب الحلل الواقع في الصلاة ــ الحديث ٣٠ - الجواهر ــ ٣١ الجواهر ــ ٣١

وما نحن فيه منها ، ضرورة كون عدمه شرطًا في القيام المطلوب لا جزء من الصلاة ، وما اجتمع فيه الجهتان كالقيام المتصل بالركوع فالبطلان بالسهو عنه حينئذ من جهة الشرطية لا الجزئية ، و العله من ذلك ينقد حالتأمل في عده ركناً أيضاً زيادة على ماسبق. وبالجَملة فعدم البطلان بالسهو هنا مع أنه من شرائط الأجزاء التي من المعلوم انتفاه المشروط بانتفائها لايخلو من تأمل ، أللهم إلا أن يقال بعموم تلك القاعدة للجميع كما هو مقتضى بعض ما ذكر ناه دليلاً لها من نحو قوله (عليه السلام) (١): ﴿ لا تماد الصلاة ، وقوله (صلى الله عليه وآله) (٧) : ﴿ رفع ، وقوله (عليه السلام ) (٣) : ﴿ كُمَّا غلب الله عليه، وغيره، بل لمل شمولها لها أولى، لضعف مدخليتها بالنسبة إلى الأجزاء بل شرائط الأجزاء منها من النوابع لها ، وثبوت الحكم في المتبوع يقتضي ثبوته في التابع بطريق أولى ، إذ هوفرعه ، وذلك أصله ، فثبوت العقو في الأصل يقتضي أولويته في الفرع ، على أنه يمكن دعوى اختصاص الشرطية في العمد ، وخصوصاً في مثل المقام الذي استفيد فيه المانعية من النهى الذي مورده العمد دون النسيان بعد منع استفادة حكم وضعى من أمثاله غيرمقيد بالعمد ، ولعل عدم البطلان هنا لذلك لا لعموم القاعدة المزبورة ، وفيه بعد الاغضاء عما في المنع المزبور عدم اختصاص الدليل بذلك النهي ، بل قد سمعت أدلة أخر له أيضاً ، فتأمل جيداً فان المسألة من المعمات التي تنفع في كشير من المقامات ، وربما كان بناؤها على الترجيح بينها وبين قاعدة أنتفاء المركب بانتفاء أحسد أجزائه ، وانتفاه المشروط بانتفاه شرطه ، وإن كان تقديمها عليهما متجها ، لورودها عليها، وأخصيتها منها، نعم قد يتوقف في ترجيحها على خصوص ما يظهر

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب . . ١ - من أبواب الركوع \_ الحديث ه

<sup>(</sup>٧) الوسائل \_ الباب \_ ٥٩ \_ من أبواب جهاد النفس من كتاب الجهاد

<sup>(</sup>٣) الوسائل \_ الباب - ٣ ـ من أبواب قضاء المعلوات \_ الحديث ٣

من بعض أدلة بعضها من البطلان مطلقاً ، بل لعل الأقوى تقديم مثل ذلك عليها إذا كان الظهور معتداً به ناشئاً من ذلك الدليل الحاص لا من قاعدة الشرط والجزه ، لحصوصيته حيننذ بالنسبة اليها .

وبذلك كله ظهر لك وجه البحث في إطلاق الصحة مع السهو وإن كانت هي الأقوى ، خصوصاً إذا كان الاعتماد في البعض ، إذ ليس هو أعظم من القمود المفتفر سهواً ،

نعم لا تأمل لأحد من الأصحاب في اعتبار الاختيار في شرطية الاقلال ، أما لو اضطر اليه جاز بل وجب ، وقدم على القعود بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل عن ظاهر المنتهى الاجماع عليه من غير فرق بين الآدي وغيره ، ولا بين خشبة الأعرج وغيرها ، لصدق القيام والصلاة ، وعدم سقوط الميسور بالمعسور (١) وما لايدرك كله لا يترك كله (٢) ولأن الله قد أحل كل شيء قد اضطر اليه مما قد حرمه عليه (٤) وهو أولى بالعذر في كلما غلب عليه (٥) واظهور الصحيح (٦) السابق فيه كايماه الآخر، والمقدمة التي لاينافيها عدم جوازه مع الاختيار ولأولويته من التفحيج الفاحش ونحوه مما يخرج عن حقيقة القيام الذي لا أعرف أيضا خلافا بين الأصحاب في وجوبه وتقديمه على القعود لكثير من الأدلة السابقة ، والقول خلافا بين الأصحاب في وجوبه وتقديمه على القعود لكثير من الأدلة السابقة ، والقول أبي الحسن (عليه السلام) في صحيح ابن يقطين (٧) : « يقوم وإن حنى ظهره » في

<sup>(</sup>١) و (٢) غوالى اللئالى عن أمير المؤمنين عليه السلام

<sup>(</sup>٣) تفسير الصافي سورة المائدة ــ الآية ٢٠٠

 <sup>(</sup>٤) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبو اب القيام ـ الحديث ٢ و ٧

<sup>(</sup>٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب قضاء الصلوات ـ الحديث ٣

<sup>(</sup>٦) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبوات القيام ـ الحديث ٧

<sup>(</sup>٧) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب القيام ـ الحديث · ه

صاحب السفينة الذي لم يقدر أن يقوم فيها أيصلي وهو جالس يؤمي أو يسجد .

ومنه يظهر حيثند أن المراد بالقيام الذي على القعود على عسدم استطاعته في نصوص المقام ما يشمل ذلك كله لا الانتصاب خاصة ، بل مقتضى الصحيح الزبور أنه لولم يتمكن من القيام إلا كميئة الراكع وجب أيضاً كما صرح به غير واحد ، بل ظاهر نسبته الحلاف في ذلك إلى الشافعي كالمسألة السابقة أنه لاخلاف فيه بينناكما هوكذلك وستسمعه في باب الركوع .

وإلى كثير مما ذكرنا أشار المصنف بقوله : ( وإن أ مكنه القيام مستقلاً وجب وإلا وجب أن يعتمد على ما يتمكن معه من القيام ، وروى جواز الاعتماد على الحائط مع القدرة ) .

وفي اعتبار الاعتاد على الرجلين معاً في القيام قولان ، أشهرها الأول الاصل والتأسي ، ولا نه المتبادر المعهود ، ولعدم الاستقرار ، وأقواها الثاني إلا أن يربدوا بالاعتاد عليها الوقوف عليها أي لا على واحدة ، فإن الظاهر وجوبه لما عرفت ، أما وجوب مساواتها في طرح الثقل عليها فلا ، والأصل بمنوع كالتأسي في نحوالمقام الذي هو من الأفعال العادية غالباً ، ولم ينقل عنه (صلى الله عليه وآله) أنه لم يفعل إلا ذلك ، بل وكذا المنع في دعوى أنه المتبادر المعهود تبادراً وعهدا بفيد الوجوب ، وأوضح من ذلك منعا دعوى عدم الاستقرار مع عدم الاعتماد ، بل قديشهد المصحة بعد الاطلاقات ذلك منعا دعوى عدم الاستقرار مع عدم الاعتماد ، بل قديشهد المصحة بعد الاطلاقات ما في الصحيح (١) عن محمد بن أبي حزة عن أبيه ﴿ رأيت على بن الحسين (عليهاالسلام) في فنا الكمية في الليل وهو يصلي فأطال القيام حتى جعل مرة يتوكا على رجله اليمنى ومرة على رجله اليسرى » وإن كان من المحتمل أو الظاهر أنه في النافلة ، الكن قد يقال باصالة الاشتراك في الأحكام ، مع أن الظاهر بعداختيار ذات القيام من النافلة أنه يقال باصالة الاشتراك في الأحكام ، مع أن الظاهر بعداختيار ذات القيام من النافلة أنه في النافلة المنافلة أنه

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - ٣ - من أبواب القيام - الحديث ١

يمتبر في قيامها ما يعتبر في قيام الفريضة ، خصوصاً إذا أريد الفرد الأكل ، فتأمل حيداً.
و أما ما في خبر عبدالله بن بكير (١) عن الصادق (عليه السلام) الروي عن قرب الاسناد « ان رسول الله (صلى الله عليه وآله ) بعدما عظم أو ثقل كان يصلي وهو قائم و يرفع إحدى رجليه حتى أنزل الله سبحانه (٣) « طه ما أنزانا عليك القرآن لتشق » فوضعها » فيمكن القول به ، بل في الحدائق نني الخلاف فيه تارة ، ودعوى الاتفاق عليه أخرى المكثير من الأدلة السابقة ، مضافاً إلى الخبر المزبور ، ودعوى ظهوره في نني الازام به لا أصل الجواز ممنوعة على مدعيها ، بل هو ظاهر في نسخ المكيفية المذكورة ، ضرورة أنه (صلى الله عليه وآله) لم يكن برى وجوبه بل كان نسخ المكيفية المذكورة ، ضرورة أنه (صلى الله عليه وآله) لم يكن يرى وجوبه بل كان يختاره من بين الأفراد لأنه أحمز وأشق ، ولعل مراد الأصحاب بالاعتاد على الرجلين مما عدم رفع إحدى الرجلين لا ما يشمل الاتكاء على واحدة ، كما يؤمي اليه ما عرب بعض من صرح هنا بالوجوب أنه ذكر بعد ذلك كراهة الاتكاء على إحدى الرجلين ، وهو إن لم يرد ما ذكرنا مناف لذلك ، كنافاة القول بالوجوب أيضاً جواز الاستناد وهو إن لم يرد ما ذكرنا مناف يقتاء عن بعضهم أيضاً ، مخلاف ما لو حمل على ما ذكرنا ، فانه لا منافاة بين الجميع حينئذ .

نعم قديلحق بالرفع الاعتماد على إحداهما خاصة بحيث تكون الأخرى موضوعة مجرد وضع بلا مشاركة أصلاً فى حمل الثقل ، فيكون المراد حينئذ بالاعتماد الذي نفينا وجوبه عسدم الاتكاء على واحدة بحيث تكون أكثر الثقل عليها ، لا التي لم تشاركما الأخرى أصلاً بل كانت مماسة للارض خاصة ، فتأمل حيداً ، هذا .

وفى كشف الأستاذ ﴿ أَصَلَ الوقوف على القدمين مَمَّا وَاجْبُ غَيْرُ رَكُنَ ﴾ وترك

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - س - من أبو اب القيام - الحديث ع .

<sup>(</sup>٢) سورة طه ــ الآية ٧

الجيع مخل كالسجدتين ، والاعتماد على القدمين سنة ، وعلى الواحدة مكروه ، والحافظة عليه فيها من كال الاحتياط ، وكانه أراد ما ذكرنا ، ووجه الفساد بترك الجيع عدم صدق القيام حينئذ ، فالظاهر حينئذ إرادة ركن في القيام لا في الصلاة ، ضرورة عدم البطلان بالسهو مع التذكر والعود ، إذ ليس هو أعظم من القعود سهوا ، وأما احتمال أنه يربذ بالوقوف على القدمين عدم الوقوف على أصابعها مثلاً أوعلى العقبين فانه وإن كان واجباً أيضا ، بل خبر أبي بصير (١) عن أبي جعفر (عليه السلام) المروى في الوسائل عن الكافي وتفسير على بن ابراهيم «كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقوم على أصابع رجايه حتى نزل طه » دال عليه أيضاً بالتقريب المتقدم ، لكن يقوم على أصابع رجايه حتى نزل طه » دال عليه أيضاً بالتقريب المتقدم ، لكن دعوى أنه ركن مجيث يبطل الصلاة الوقوف كذلك في تمام الركعة سهواً محل نظر ، لصدق القيام حقيقة ، وعموم قاءدة السهو السابقة .

وأما إطراق الرأس وانحراف العنق يميناً أو شمالاً كما يفعله بعض الأتقياء فلا أرى فيه إبطالاً للصلاة ، لصدق القيام ، خلافاً للمحكي عن ظاهر الصدوق فأبطلها بالاطراق ، وهو ضعيف ، وما أبعد ما بينه وبين الحكي عن التقي من استحباب إرسال الذقن على الصدر الذي لا يتم إلا بالاطراق وإن كان هو ضعيفاً أيضاً ، لظهور الأمر في مرسل حريز (٢) السابق بنصب النحر ، ولولا إرساله والاعراض عن ظاهر الأمر به لاتجه وجوبه ، أما الاستحباب فلا محيص عنه ، والله أعلم مجقيقة الحال .

( ولو قدر على القيام في بعض الصلاة وجب أن يقوم بقدر مكنته ) بلاخلاف أجده فيه كما اعترف به غير واحد ، لعدم سقوط الميسور بالمعسور ، وما لا يدرك كله لا يترك كله ، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ، ولأن طبيعة القيام من

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبو اب القيام ـ الحديث ٧

<sup>(</sup>٧) الوسائل \_ الباب - ٧ - من أبواب القيام - الحديث ٣

4 E

الواجبات الأصلية في الصلاة أيضاً لا أنه تابع محض الله جزاء كي يقال إن مقتضى اعتباره في المجموع المسمى بالصلاة سقوطه بتعذر البعض ، اصيرورته حينئذ كالأس بالكل الذي يستفاد منه الأمر بالجزء تبعاً للكل ، ويتعذر بتعذره ، على أنه قد يمنع ذلك في مثل المقام، الظهور الفرق بينه وبين الأمر بالكل، بل كان لحوقه لكل جزء جزء ` من غير اشتراط اجتماعه مع آخر ، خصوصاً والمراد هنا من الصلاة الأجزاء الخاصة منها لا مسهاها ، مضلَّفًا لمِلى ظهور قوله (ع) (١) : ﴿ إِن لَمْ يَسْتَطُمُ القيامُ فَلَيْقُمُد ﴾ في إرادة اعتبار عدم استطاعة طبيعة القيام في الانتقال إلى القعود ، وقوله (عليه السلام) في صحيح جميل (٢) : ﴿ إِذَا قُومِي فَلْيَقُم ﴾ في وجوب القيام عليه وقت قوته عليه ، وهو عين ما في المتن .

ومنه يظهر حينئذ أنه لو قدر على القيام زمانًا لا يسم القراءة والركوع قدم القراءة وجلس للركوع ، لأنها هي وقت قوته ، فليس بعاجز عما يجب عليه حالها ، فاذا انتهى إلى الركوع صار عاجزاً كما صبرح به بمضهم وحكي عن آخرين ، خلافاً للمحكي عن المبسوط والنهاية والسرائر والمهذب والوسيلة والجامع فقدموا الركوع على القراءة في ذلك ، بلنسبه في الأول إلى رواية أصحابنا ، وفيه أنه مخالف لمقتضى الترتيب والرواية لم بصل الينا، والتعليل بأنه أهم لأنه ركن \_ مع أنه اعتباري \_ لا يصلح لأن يكون مدركاً لحسكم شرعي، كالاستدلال عليه أيضاً بما ورد (٣) في النصوص من أن الجالس إذا قام في آخرالسورة فركع عن قيام يحسب له صلاة القائم ، ضرورة ظهورها في الجااس اختياراً في النوافل ، و لعل ما في المهذب وما بعده منزل على تجدد القدرة

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ـ ١- من ابو اب ألقيام ـ الحديث ١٨ مع اختلاف في اللفظ

<sup>(</sup>٧) الوسائل - الباب - ٧ - من أبو اب القيام - الحديث ٣

 <sup>(</sup>٣) الوسائل - الباب - ٩ - من أبواب القيام

عند الركوع، بل ما حكي لنا من بعضها كالصريح في ذلك، فلاحظ، هذا .

وف كشف اللثام بعدالاستدلال على أصل المسألة بعدم سقوط الميسور بالمهسور قال : « فيقوم عند النية والتكبيرة ويستمر قائماً إلى أن يعجز فيجلس ، وأما خبرا على (١) وأحمد بن الحسن (٢) عن الصادق (عليه السلام) « فيمن وجب عليه صلاة من قعود فنسي حتى قام وافتتح الصلاة قائماً ثم ذكر فقال : يقعد ويفتتح الصلاة وهو قائم » فها فيمن يجب عليه القمود لا للعجز بل قاعد ، ولا يعتد بافتتاحه العملاة وهو قائم » فها فيمن يجب عليه القمود حتى قام ثم للعدو وافتتحها قائماً عمداً أو نسيان القمود حتى قام ثم تعمد الافتتاح قائماً ، أو للعري وافتتحها قائماً عمداً أو نسياناً » وفيه أنه لا داعي إلى هذه التكلفات التي من الواضح فساد بعضها ، إذ لامانع من حمله على القمود من العجز أو خوف طول المرض ، أو غيرذلك ، ضرورة أن القيام حينئذ له كالقمود الصحيح ، أو خوف طول المرض ، أو غيرذلك ، ضرورة أن القيام حينئذ له كالقمود الصحيح ، لانقلاب تكليفه ، وليس هو من الرخص بل العزائم ، فتأمل جيداً .

ولو عجز عن الركوع والسجود ولوجااساً دون القيام قام وأوماً اليها بلاخلاف أجده ، بل قد يظهر من المنتهى الاجماع عليه ، بل يمكن دعواه عليه ، كما أنه يمكن استفادته على وجه القطع من قواعد المذهب ، خصوصاً بعد التأمل في الثابت من الأحوال في الصلاة ، وأنه لا يسقط جزه منها بتعذر آخر ، خلافا المحكي عن أبي حنيفة فأسقط القيام هنا بتعذر الركوع والسجود ، وهو كما ترى ، نعم قد يظهر من معقد إجماع المنتهى وجوب الجلوس لايماه السجود ، وفيه بحث ، لا بتنائه على إصالة وجوبه وأنه ايس مقدمة تسقط بسقوط ذيها ، وبدلية الايماء عنه لا تقتضي وجوبها بعد ان لم يكن متوقفاً عليها ، وكذا البحث في وجوب الانحناه له وللركوع إذا لم يتحقق به مسهاها ، ضرورة عدم جريان قاعدة الميسور فيه ، بل هو فيهما ليس إلا مقدمة محضة لتحقيق مسهاها .

<sup>(</sup>١) و (٢) الوسائل \_ الباب - ١٩٠ - من أبواب القيام - الحديث ٩

ولو دار أمره بين الركوع والسجود جالسًا وبين القيام خاصة لتعذر الجلوس عليه بعده للسجود أو للركوع والانحناء قائمًا قام وأومأ بهما كما صرح به بعضهم ، بل يظهر من آخر أنه المشهور بل المتفق عليه ، بل في الرياض عن جماعة دعوى الاتفاق عليه ، لاشتراط الجاوس بتعذر القيام في النصوص (١) ولأن الخطاب بأجزاء السلاة مرتب، فيراعي كل جزء حال الخطاب به بالنسبة اليه و بدله، ثم الجزء الثاني وهكندا إلى تمام الصلاة ، ولما كان القيام أول أفعالها وجب الاثيان به مم الفدرة عليه ، فاذا جاه وقت الركوع والسجود خوطب بها، فان استطاع وإلا فبدلمها، ويحتمل كما مال اليه في كشف اللثام تقديم الجلوس والاتيان بالركوع والسجود، بل قال: وكذا إذا تمارض القيام والسجود وحده ، و لعله لأنها أهم من القيام ، خصوصاً بعد أن ورد أن الصلاة ثلث طهور، وثلث ركوع، وثلث سجود (٧) وأنأول الصلاة الركوع(٣) ونحو ذلك ، ولأن أجزاء الصلاة وإن كانت مرتبة في الوقوع إلا أن الحمال بالجميم واحد حاصل من الأمر بالصلاة ، فمع فرض تمذر الاتيان بهاكما هي اختياراً وجب الانتقال إلى بدلها الاضطراري ، ولما كان متعدداً ضرورة كونه إما القيام وحده أو الجلوس مع استيفاء باقي الأفعال وجب الترجيح بمرجح شرعي ، و امل الأهمية ونحوها منه ، وأنها أولى بالمراعاة من السبق لما عرفت ، ومع فرض عدم المرجح أوعدم ظهور ما يدل على الاعتداد به يتجه التخبير كما احتمله في كشف اللثام هنا تبعاً المحكي عن المحقق الثاني ، قال في جامعه : ﴿ وَلُو كَانَ بَحِيثُ لُو قَامَ لَمْ يَقْدُرُ عَلَى الرَّكُوعِ والسجود وإن صلى قاعداً أمكنه ذلك فني تقديم أبعها تردد، من فوات بعض الأفعال على كل

4 5

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب القيام

 <sup>(</sup>٣) و (٣) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبو اب الركوع ـ الحديث ٩ ـ ٦

تقدير فيمكن تخييره ، ويمكن ترجيح الجلوس باستيفاه معظم الأركان معه » وظاهره عدم الترجيح ، والمسألة لا تخلو من إشكال وإن كان احتمال تقديم الجلوس قوياً ، ومن العجيب دعوى الاجماعات في المقام مع قلة المتعرض وخفاه المدرك ، وأعجب من ذلك دعوى اتفاق الأصحاب على تقديم القيام والايماه وإن تمكن من الركوع جالساً ، وأن ذلك هو ظاهر معقد إجماع المنتهى ، وظني أنه لم يقل به أحد من الأصحاب ، وأن عبارة المنتهى بعد التأمل في الفرض الأول الذي ذكر نا لا المتمكن من الركوع جالساً ، ضرورة وجو به عليه مع فرض تمكنه ، لتواتر النصوص (١) في بدلية الركوع من جلوس عنه قائماً وفي تقديمه على الايماه ، مضافاً إلى ظهور ما في مجل ابن فارس والحكي عن القاموس في أنه ركوع افة ، ثم لا يخفي عليك بعدما ذكر نا الوجه في باقي صور على الدوران على كثرتها ، لا بقنائها جميعها على ما عرفت ، فتأمل جيداً .

(و) كيف كان ف ( ان لا ) يتمكن من القيام في الصلاة أصلا مستقلا أو معتمداً منتصباً أو منحنياً مضطرباً أو مستقراً في أحد القواين ( صلى قاعداً ) إجماعاً بقسميه و نصوصاً ( ٧ ) كادت تكون متواترة ، والمشهور بين الأصحاب شهرة كادت تكون إجماعاً ، بل لعلما كذلك ، في بعض المعاقد أن المدار في معرفة التمكن وعدمه نفسه ، لأنه عليها بصيرة كما في غير المقام من التكاليف كالفسل والوضوء والصوم ونحوها ، وقد صرح هذا في جملة من النصوص (٣) المعتبرة بأن الانسان على نفسه بصيرة ، وأنه هو أعلم بنفسه و بما يطيقه ، فاذا قوي فليقم ، نعم لا يعتبر التعذر ، بل يجزي المشقة الشديدة التي لا تتحمل عادة ، كما أنه يجزي الحوف من زيادة المرض أو طول البر،

<sup>(</sup>١) الوسائل .. الباب .. ١ و ١٤ .. من أبواب القيام

<sup>(</sup>٢) الوسائل \_ الباب \_ ١ \_ من أبواب القيام

<sup>(</sup>m) الوسائل - الباب - ب - من أبواب القيام

بالقيام أوالركوع أوالسجود ولو من إخبار الطبيب ، بل يجزي رجاه البره ولوباخباره أيضاً ، فني صحيح ابن مسلم (١) « سأات أبا عبد الله ( عليه السلام ) عرف الرجل والمرأة بذهب بصره فتأتيه الأطباء فيقولون : نداو بك شهراً أو أر بهين ليلة مستلقيا كذلك يصلي فرخص في ذلك ، وقال : فن اضطر غير باغ ولاعاد ولا إنم عليه (٣) ٥ وموثق سماعة (٣) « عن الرجل يكون في عينه الماء فينزع الماه منها فيستلقي على ظهره الأيام الكثيرة أر بهين يوما أقل أوأكثر فيمتنع من الصلاة الأيام وهو على حاله فقال: لا بأس بذلك ، وليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر اليه ، وخبر بزيم المؤذن (٤) المروي عن طب الأثمة قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : « إني أر بد الوقد حيني فقال : استخر الله وافعل ، قات : هم بزعون أنه ينبغي المرجل أن ينام على ظهره كذا وكذا لا يصلي قاعداً قال . افعل » .

ولا فرق فى ذلك بين الرمد وغيره من أمراض العين ، ولا بينها وبين غيرها من الأمراض ، ولا بينها وبين غيرها من الأمراض ، ولابين الاستلقاء والاضطجاع وغيرها من أنواع الضرورة ، ولابين تعذر القيام والركوع والسجود ، ضرورة ظهور النصوص المزبورة خصوصاً ما اشتمل منها على الاستدلال بالآية (٥) فى الأعم من ذلك ، فما عساه ينوهم من بعض العبارات من اختصاص الحكم ببعض ما ذكرنا في غير محله ، بل العله غير مراد لهم أيضاً .

( وقيل ) كما عن المفيد ومحتمل النهاية ( حسد ذلك ) العجز المسوغ للقعود ، وعلامته ( أن لا يتمكن من المشي بقدر زمان صلاته ) قائمًا ، فحينئذ يسوغ له القمود وإن كان متمكنًا من الوقوف في جميع الصلاة أو بعضها ، لخبر سليمان بن حفص

<sup>(</sup>١) و (٤) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب القيام ـ الحديث ١ ـ ٣

<sup>(</sup>۲) و (۵) سورة البقرة ــ الآية ۱۹۸

 <sup>(</sup>٣) الوسائل - الباب - ١ - منأبواب القيام \_ الحديث ٢ -

المروزي (١) قال : « قال الفقيه (عليه السلام) : المريض انما يصلي قاعداً إذا صار بالحال التي لا يقدر فيها على أن يمشي مقدار صلاته إلى أن يفرغ قائماً » ولا ريب أن الأول أظهر لوجوه ، منها قصور الخبر المزبور سنداً ودلالة عن معارضة ما عرفت ، ضرورة احتمال إرادة بيان أنه بدون هذه القدرة تحصل له مشقة في القيام لا تتحمل ، فيكون الحاصل حينئذ أنه إذا عجز عن المشي مقدار صلاته قائماً فله أن يقعد فيها وإن كان متمكناً من الصلاة قائماً بمشقة ، فلم يتلازم العجزان ولا القدرتان ، لا أن المراد منه الرخصة في القعود بسبب العجز عن المشي وإن كان متمكناً من الوقوف بسهولة كي ينافي النصوص المنقدمة ، ويحتاج في رفعه إلى دعوى غلبة تلازم القدرتين ، أو إلى أنه كناية عن العجز عن القيام بقرينة أن المصلي قد يمكن أن يقوم مقدار الصلاة ولا يتمكن من المشي كذلك وبالعكس ، وإن كان بعد التأمل ربما يرجع إلى ما ذكرنا .

وربما قيل: إن المراد منه بيان ترجيح صلاة الماشي على القاعد لا تحديد المجز كا حكي عن جماعة اختياره ، منهم المفيد والفاضل والشهيد الثاني مؤيدين له بأنه انما فقد الاستقرار ، وهو كفقد الاستقلال المقدم على القمود الرافع لأصل القيام ، وفيه - مع أن المشي إن كان فيه انتصاب ايس في القمود فني القمود استقرار ليس في المشي - ان مجرد هذا الاحتمال في الحبر المزبور لا يجسر به على إثبات هذه الكيفية من العبادة المسلوب عنها اسم الصلاة في عرف المتشرعة ، إذ لم يرد بها غيره قول ولا فعل كما اعترف به في كشف اللثام ، ودءوى اندراجها فيا دل على اشتراط الانتقال الى القمود بمدم استطاعة القيام ، لأنه في الفرض مستطيع للقيام مقطوع بعدمها ، ضرورة انسياق ما لا يشمل المشي من القيام فيها ، إما لعهدية اللام ، أولأن المراد من القيام هنا في النصوص والفتاوى الوقوف ، ولذا لم يذكر الأكثر اشتراط الاستقرار في القيام ، ولا عقدوا له

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٦ \_ من أبواب القيام \_ الحديث ٤

فصلاً وإن كان الاجماع متحققاً على اعتباره فيه كفيره من أفعال الصلاة ولو الحال المندوب منها، قال العلامة الطباطبائي :

لا تصلح الصلاة فى اختيار \* إلا من الثابت ذبى القرار وذاك فى القيسام والقمود \* فرض وفي الركوع والسجود يمم حال فرض تلك الأربعة \* والندب بالاجماع فى في مسلم الوجوب في يمنى الشرط فى المندوب \* فلا ينافي عسدم الوجوب

لسكن عدم ذكره هذا بالخصوص مع ذكره في الركوع والسجود و غيرها ايس إلا لارادتهم منه الوقوف الذي بنافيه الحركة فضلاً عن المشي ، ضرورة كو نه بمعنى السكون يقال واقف : أي غير متحرك ، وربماكان وصف الفيام بالعلول و تقدير مسافة ما بين القد بين بالمبر مثلاً في بعض النصوص (١) وما يحكى من حال سيد الساجدين (عليه السلام) من أنه لابتحرك منه إلاما حركته الريم (٢) و نحوها مشمراً به ، فيدل على المطاوب في جميع النصوص (٣) الدالة على الانتقال إلى الجلوس بتمذر به ، فيدل على المعلمة الطباطبائي ، فانه بعدما حكى عن المفيد ترجبح المشي قال : ورجح القول به في التذكرة \* وهو خلاف ظاهر المعتبرة

بل لعله إلى هذا أوماً الشهيد في دءوى ركنية القرار فى القيام ، ضرورة عدم مدخليته فى أصل القيام ، لصدقه على المضطرب ، بل على الماشي قطعاً ، وانما هو ممتبر في الوقوف ، فلا ريب حينتذ في رجحان القمود عليه ، بل وكذا غير القمود من الأبدال كما نص عليه العلامة الطباطبائي ، فقال :

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب سـ من بواب يم - الحديث، والباب ١٧ منها - الحديث،

<sup>(</sup>٧) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من ابواب أفعال الصلاة ـ الحديث ٣

<sup>(</sup>٣) الوسائل ـ الباب - ١ ـ وغيره من أبواب القيام

وهكذا غير الجلوس من بدل ﴿ مشياً على أصل القرار في العمل

لسكن ومع هذا قد يتوقف في رجحانه على الواقف المضطرب وإن حكى عن الشهيد أيضًا ترجيح القمود عليه ، ووافقه غليه في المنظومة حيث أطلق تقديم الجلوس وغيره من الأبدال على ما يفوت به القرار من القيام، فقال:

ومن قراراً في القيام عدما \* فللجاوس بالقرار قدما

و لمله لما عرفت ، إلا أنه للنظر فيه مجال كما اعترف به في كشف اللثام أيضًا ، لامكان منع إرادة السكون من القيام المعلق عليه الحكم في النصوص، أقصى ما يمكن تسليمه إرادة ما لا يشمل المشي منه ، والاستقرار والطمأنينة واجب آخر غير مراد من لفظ القيام هنا ، فالتوقف حينئذ في محله ، بل المتجه تقديمه على القمود ، خصوصاً بمسدما ورد في بعض النصوص (١) في السفينة من تقديم القيام فيها مع انحناه الظهر ولو بما يخرجه عن صدق القيام على القعود ، بل لم يمرف خلاف بين الأصحاب في تقديم كل ما يقرب إلى القيام من التفحج الفاحش ونحوه على القعود كما محمته فيما تقدم ، فلقد بالغ ( رحمه الله ) في الجزم بترجيح القمود على مثل ذلك ، كما أنه بالغ الفاضل فيما حكى عنه من تقديم المشي على الوقوف مستنداً الذي قد عرفت وجود القائل بجوازه مم الاختيار ، ولا ريب في ضمفها .

ولولم يكنله حالة استقرار أصلاً فلا ينبغيالتأمل في سقوطه ، وأن تكليفه حينتذ كل ما يقرب إلى المأمور به ، فالوقوف مضطرباً مقدم على المشى قطعاً ، ثم المشى ثم الركوب، وربما احتمل التساوي بين الأخيرين والعكس إن كان الركوب أقر، ولعل الأول. أو لى ، وإلى ذلك كله أشار في المنظومة فقال :

وفي اضطرار يسقط القرار \* والقرب إذ ذاك هو المدار

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب القيام ـ الحديث ٥

فان تأتى أن يقوم قائما \* مضطرباً فذاك كان لازما ثم ليصل بعــــد ذاك ماشياً \* فراكباً واحتمل التساويا والمكس إن كان ركوبه أقر \* والأول الأولى والأقوى في النظر

و العله للخبر السابق ونحوه ، وعلى كل حال فقد ظهر لك أن القول بتحديد العجز بما عرفت في غاية الضعف ، و أضعف منه مافي المروى (١) في دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي (عليهم السلام) « إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) سئل عن صلاة العليل فقال : يصلي قائمًا ، فان لم يستطع صلى جالسًا ، قيل يا رسول الله فمتى يصلي جالسًا قال : إذا لم يستطع أن يقرأ بفائحة الكتاب و ثلات آبات قائمًا ، فان لم يستطع أن يسجد يؤمي إيماء برأسه ، يجعل سجوده أخفض من ركوعه ، قائمًا ، فان لم يستطع أن يصلي جالسًا صلى مضطجعًا لجنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة ، فان لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن صلى مستلقيًا ورجلاه مما بلي القبلة ويؤمي إيماء ، إذ لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن صلى مستلقيًا ورجلاه مما بلي القبلة ويؤمي إيماء ، إذ أن يُجد من أفتى به بل ولا من ذكره ، وقد يرجع إلى المشهور بنوع من التأويل .

(و) من هذا كله بان لك أن القول (الأول أظهر، والقاعد) الذي فرضه القعود (إذا) تجددت له القدرة و(تمكن من القيام للركوع وجب) قطعاً لما ستعرفه عند قول المصنف: «ومن عجز» إلى آخره، ضرورة كونه من جزئيات تلك المسألة حتى لو أراد من القيام المركوع القيام إلى حد الراكع لا الانتصاب (وإلا) يتمكن من القيام ولا ما يقرب منه (ركع جالساً) بلا إشكال ولا خلاف، ولتكيفيته كا ذكره غير واحد من الأصحاب تبعاً لبعض العامة وجهان: أحدها أن ينحني بحيث يصير بالنسبة إلى القاعد المنتصب كالراكع قائماً بالنسبة إلى الانتصاب، فيتعرف تلك

<sup>(</sup>١) ذكر صدره في المستدرك في الباب ، من أبواب القيام ــ الحديث ، وذيله في الباب ، منها ــ الحديث .

النسبة و يراعيها هنا ، ثانيها أن ينحني بحيث بكون نسبة ركوعه إلى سجوده كنسبة ركوع القائم إلى سجوده باعتبار أكل الركوع وأدناه ، فان أكل ركوع القائم انحناؤه إلى أن يستوي ظهره مع مدعنقه ، فتحاذي جبهته موضع سجوده ، وأدناه انحناؤه إلى أن تصل كفاه إلى ركبتيه ، فيحاذي وجبه أو بعضه ما قدام ركبتيه من الأرض ، ولا يبلغ محاذاة موضع السجود ، فاذا روعيت هذه النسبة في حال السجود كان أكل ركوع القاعد أن ينحني بحيث يحاذي جبهته مسجده وأدناه محاذاة وجهه ماقدام ركبتيه ، والوجهان متقاربان ، والأصل في ذلك أن الانحناه في الركوع لابد منه ، ولما لم يمكن تقديره ببلوغ الكفين الركبتين لبلوغها من دون الانحناه في الركوع لابد منه ، ولما آخر به تتحقق المشابهة المركوع من قيام ، وفيه أنه متجه لو لم يمكن له هيئة عرفية ينصرف اليها الذهن عند إطلاق الأمر به من جلوس ، فالا ولى حينئذ إناطته بذلك كاعن الا ردبيلي ، ألهم إلا أن يراد تحديد العرف بذلك ، والا من حينئذ سهل .

نعم مافي جامع المقاصد وعن غيره ـ من وجوب رفع الفخذين فيه التتحقق المشابهة المزبورة ولأن ذلك كان واجبا في حال القيام والأصل بقاؤه إذلاد ليل على اختصاص وجوبه به \_ لا يخلو من نظر و تأمل ، ضرورة تحقق صدق الركوع عرفا بدونه ، ولأن ذلك في حال القيام غير مقصود ، وانما حصل تبعاً للهيئة الواجبة في تلك الحالة ، وهي منتفية هذا ، ولا نتقاضه بالصاق بطنه بفخذيه حال الركوع جالساً زيادة على ما يحصل منه في حالته قائما ، ولم يقل بوجوب مراعاة ذلك هنا مجيث يجافي بطنه على تلك النسبة ، نعم لوقدر على الارتفاع زيادة عن حالة الجلوس ودون الحالة التي يحصل بها مسمى الركوع وأوجبناه على الارتفاع زيادة عن حالة الجلوس ودون الحالة التي يحصل بها مسمى الركوع وأوجبناه تحصيلاً للواجب بحسب الامكان اتجه وجوب رفع الفخذين في صورة النزاع ، إلا أنه لا ينحصر الوجوب فيا يحصل به مجافاتها عن الساقين والا رض ، بل بحسب ما أمكن من الرفع ، لكن ني وجوب ذلك، أيضاً نظر كما اعترف به في الحكي عن الروض ، من الرفع ، لكن ني وجوب ذلك، أيضاً نظر كما اعترف به في الحكي عن الروض ، من الرفع ، لكن ني وجوب ذلك، أيضاً نظر كما اعترف به في الحكي عن الروض ،

بل عن مجمع البرهان الجزم هنا باستحباب رفع الفخذين ، فتأمل جيداً .

﴿ وَإِذَا عِجْزَ عَنِ القَعُودِ ﴾ مستقلا ومعتمداً مستقراً ومضطرباً منحنياً ومنتصاً إذ الظاهر جريان جميع ما سمعته في القيام فيه كما بؤمي اليه في الجلة المرسل الآني (١) ولا أنه بدله و بعض قيام وإن كان لا يخلو من بحث ، لاختصاصه بالدليل دو نه ﴿ صلى مضطجمًا ﴾ بلا خلاف أجده فيه بينناكما اعترف به بمضهم ، بل الاجماع عليه إن لم يكن محصلاً فهو محكي في كشف اللثام وغيره ، كما أن الآية والنصوص بعد حمل مطلقها على مقيدها وأضحة الدلالة عليه أيضاً ، فإن ظاهر بعض النصوص (٢) من الانتقال من القعود إلى الاستلقاء محمول على التقية ، أو يطرح إن لم يمكن تنزيله على ما ذكرنا على الا يمن ، وفاقًا للمعظم ، بل قد يظهر من الغنية والمنتهى كما عن المعتبر بل عر . صريح الخلاف الاجماع عليه ، للاحتياط ، ولمرسل الفقيه (٣) وخبرالدعائم (٤) ومو أق عمار (٥) المعبر عنه في الذكرى وعن غيرها بحاد سهواً من القلم على الظاهر وإن حكي متنه فيها مجرداً عما يشوش الدلالة من الا لفاظ التي لم يسلم منها جملة من أخبار عمار حتى ظن منه تعددهما ﴿ فيوجه حينثذكما يوجه الرجل في لحده ﴾ كما نطق به موثق عمار وصرح بممناه في القواعد ، خلافًا لظاهر المبسوط في المقام والمتن والنافع والارشـاد واللمعة والمحكي عن المقنعة وجمل السيد والوسيلة والاللهية وصريح التذكرة ونهاية الا حكام فالتخيير بينه وبين الا يسر كما استظهره في المدارك ترجيحاً للمطلق من الكتاب والنصوص على المقيد ، فيطرح حينئذ أو يحمل على الا فضلية كما صرح به

<sup>(</sup>١) و (٣) و (٥) الوسائل - الباب -١- من أبواب القيام - الحديث ١٠-١٥-١٠

<sup>(</sup>٢) الوسائل ــ الباب ــ ١ ــ من أبواب القيام ــ الحديث ١٢ و ١٨

<sup>(</sup>٤) المستدرك \_ الباب \_ ١ \_ من أبواب القيام \_ الحديث ه

الأخير، وهو مخالف لقواعد للذهب.

نعم إن تعذر الأيمن اضطجع على الأيسر كما هوالمشهور أيضاً على ماعن البحار ، للقرب من الأيمن في الصورة ، ومرسل الفقيه ، قيل وإشعار الأمر باستقبال القبلة بالوجه في موثق عمار به ، وفيه تأمل ، كالاستدلال عليه أيضاً بظهور بعض النصوص في جواز الاضطجاع على الأيسر (١) متماً بعدم القول بالتخيير بينه و بين الاستلقاء ، فتى جاز بعد تعذر الأيمن وجب ضرورة إمكان قلبه عليه ، والمطلقات التي خرج عنها لمكان المعارض في الأيمن كما في الرياض لا أقل من أن ترجح حينتذ بذلك على إطلاق ما دل على الاستلقاء الأيمن كما في الرياض لا أقل من أن ترجح حينتذ بذلك على إطلاق ما دل على الاستلقاء أو التخيير له كيف شاء مع تعذر الأيمن ، فما يظهر حينتذ من الا نتقال إلى الاستلقاء بعد تعدر الأيمن من الفنية والمنتهى والقواعد والمبسوط في مبحث الركوع وصلاة المضطر ، وعن المتبر والتحربر والخلاف ، بل قيل : قد يظهر منه والأولين والخامس الاجماع عليه وإن كان لا يخلو من نظر ، خصوصاً بالنسبة إلى الأولين ، لأنها أنما أسبا الأيمن إلى علمائها ، بل علقا الاستلقاء على عدم الممكن من الاضطجاع ، ولعلها بريدان مطلقه وإن نصا سابقاً على الأيمن فلاحظ وتأمل ، ولم يحضرني الخلاف ، وإجماع الفنية اليس بذلك الظهور من التناول لما نحن فيه - محل للتأمل والنظر .

( فان عجز ) عن الاضطجاع مطلقاً أو عن الأيمن خاصة على القو ابين نحوالعجز عن القعود ( صلى مستلقياً ) بلا خلاف أجده فيه ، بل عليه الاجماع محكياً في كشف اللثام إن لم يكن محصلاً ، كما أن النصوص ( ٢ ) واضحة الدلالة عليه ، بل قد عرفت تقديمه على الاضطجاع في بعضها وإن كان هومقيداً بغيره أو محمولاً على التقية كما عرفت

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب القيام ـ الحديث ١٥

<sup>(</sup>y) الوسائل \_ الباب \_ 1 \_ من أبو اب القيام \_ الحديث ١٥ والمستدرك الباب ١ منها \_ الحديث ٢ و ٥ و ٩

و ايس بعد الاستلقاء مرتبة موظفة ، بل كيف ما قدر صلى ، و ايتحر أقرب الأحوال إلى كيفية المحتار و إلافالمضطر، اكن في منظومة العلامة الطباطبائي بعد ذكر الاستلقاء .

ومالها من بعد حد يضبط \* لكنها ثابتة لا تسقط فليتحر أقرب الأطوار \* من اختيار لامن اضطرار

و لعله يريد مع التمكن .

(و) على كل حال ف ( الأخيران أي ) المضطجم والمستلقي ( يؤميان لركوعها وسنجودها ) كاهو فرض كل من تعذرا عليه ، إلا أنه خصها لأنها مظنته وذكر النصوص ( نصوص خ ل ) ذلك فيها ، فني موثق عمار (١) منها عن الصادق (ع ) النصوص ( نصوص خ ل ) ذلك فيها ، فني موثق عمار (١) منها عن الصادق (ع ) إيماء ، وقال : يوجه كا يوجه الرجل في لحده وبنام على جانبه الأيمن م يؤي بالصلاة إيماء ، فنان لم يقدر أن ينام على جانبه الأيمن فكيف ما قدر ، فانه له جائز ، ويستقبل بوجه الفبلة ثم يؤي بالصلاة إيماء ، وفي خبر إبراهيم بن زياد الكرخي (٢) فلت بوجه الفبلة ثم يؤي بالصلاة إيماء ، وفي خبر إبراهيم بن زياد الكرخي (٢) فلت الركوع والسجود فقال : يؤي برأسه إيماء ، وإن كان له من يرفع الخرة فليسجد ، الركوع والسجود فقال : يؤي برأسه إيماء ، وإن كان له من يرفع الخرة فليسجد ، فان لم يمكنه ذلك فليؤم برأسه غو القبلة إيماء ، وإن كان له من يرفع الخرة فليسجد ، فان لم يمكنه ذلك فليؤم برأسه غو القبلة إيماء ، وإن كان له من يرفع الخرة فليسجد ، فان لم يمكنه ذلك فليوم برأسه غو القبلة إيماء ، وإن كان له من يرفع الخرة فليسجد ، ما المروي (٣) المروي عن العيون عن الرضا عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا لم يستطع الرجل أن يصلي قامًا فليصل جالسًا فليصل مستلقياً ناصباً رجليه مجيال القبلة يؤي إيماء » وفي مرسل فان لم يستطع جالساً فليصل مستلقياً ناصباً رجليه مجيال القبلة يؤي إيماء » وفي مرسل

<sup>(</sup>١) و (٣) الوسائل ــ الباب ـ ١ ـ من أبواب القيام ــ الحديث ١٠ ـ ١٠

<sup>(</sup>٣) الوسائل ــ الباب ــ ٩ ــ من أبواب القيام ــ الحديث ١٩ وهو عن ابراهيم بن أبى زياد الـكرخي

الفقيه (١) قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : ( المريض يصلي قائما ، فان لم يستطع صلى جالسا ، فان لم يستطع صلى على جنبه الأيمن ، فان لم يستطع صلى على جنبه الأيمن ، فان لم يستطع صلى على جنبه الأيمن ، وجعل وجهه نحو القبلة ، وجعل سجوده أخفض من ركوعه » وقال أمير المؤمنين (عليه السلام) (٢) : ( دخل رسول الله (صلى الله عليه وآله) على رجل من الأنصار وقد شبكته الريح فقال : يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) كيف أصلي ? فقال : إن استطعتم أن تجلسوه ، وإلا فوجهوه إلى القبلة ومروه فليؤم برأسه ، ويجمل السجود أخفض من الركوع الحديث . وفي خبر بزيع المؤذن (٣) عن الصادق (عليه السلام) إلى أن قال : «صلى مستلقيا يكبر ثم يقرأ ، فاذا أراد الركوع غض عينيه ثم سبح ، فاذا سبح فتح عينيه ، فيكون فتح عينيه ، فيكون فتح الركوع ، فاذا أراد أن يسجد غمض عينيه ثم يسبح ، فاذا سبح فتح عينيه ، فيكون فتح عينيه رفع رأسه من السجود ، ثم يتشهد و ينصرف » إلى غير ذلك من النصوص التي عينيه رفع رأسه من السجود ، ثم يتشهد و ينصرف » إلى غير ذلك من النصوص التي أطلق فيها لفظ الايماء أوقيد بالرأس كما هو الظاهر منه عند الاطلاق ، وهو مراد الماتن.

نعم لا يدخل في ظاهر إطلاقه ما في الخبر الأخير من التغميض والفتح وإن كانا هما من الرأس ، بل لقوة ظهور المطلق في غير ذلك \_ بل كاد يكون نصاً فيه بقرينة الأمر بأخفضيته للسجود منه للركوع المنتني في التغميض قطعاً \_ لم يقيد ذلك الاطلاق به ولم يجعل أحدد الايماء بالرأس المأمور به عند العجز عبارة عن التغميض والفتح ، بل الذي صرح به الفاضلان والشهيدان والكركي وسائر من تأخر عنهم إلا النادر الترتيب بينها ، فيؤمي بالرأس مع الامكان ، وإن تعذر غمض عينيه من غير فرق في ذلك بين

<sup>(</sup>١) و (٣) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب القيام ـ الحديث ١٥ ـ ١٦

<sup>(</sup>۳) الوسائل \_ الباب \_ ١ \_ من ابو اب القيام - الحديث ١٣ وهو مرسل الصدوق (٣) عدس سره ) ولم يسنده الى بزيع

الاضطجاع والاستلقاء ، احكن في الحدائق أن الموجود في النصوص الايماء بالرأس في المضطجم، والتغميض المستلقى، فالأولى اتباع الأخبار، وربما يوافقه في الثاني ظاهر المبسوط والغنية والقواعد والمحكي عنالنهاية والسرائر وجامع الشرائع والموجز الحاوي حيث اقتصروا فيه على التغميض ، بل ربماكان معقد إجماع الثاني منها ، كما أنه ربماكان ظاهر الأول أن المراد بالايماء حيث يطلق ذلك ، وعن الكفاية أن الترتيب المزبور بين الايماء بالرأس والتغميض خال عنه كلام القدماء، وفيه أن النصوص كما اشتملت على الايما. بالرأس في المضطجع كذلك أمرت به في المستلقى ، نعم هو قد اختص مورداً بالتغميض دونه، وحمل الايماء بالرأس فيه عليه خاصة قد عرفت ضعفه ، خصوصاً وقد أكتنى به في المرتبة العليا كالقيام والجلوس والاضطجاع ونحوها مما هو أولى من هذه المرتبة قطعًا ، كاحيَّال التخيير ببينهما فيه ، ضرورة قصوره عن ذلك ، مع أقربية الايما. بالرأس إلى السجود، بل لعله بعض منه ، ولذا وجب في الجالس والقائم وغيرهما من أفراد المضطر ، كما عرفت ، فلم يبق حينتذ إلا الترتيب بينها فيه ، ومقتضاه أنه كذلك أيضًا في المضطجع ، ضرورة القطع بالمساواة فيجميع الأحوال ، إذ احتمال اختصاصه في البدلية عنها في حال الاستلقاء دون غيره مناف ٍ الطعم الفقاهة ، خصوصاً مع موافقته الاحتياط المطلوب في العبادة ، ولعل ذكره خاصة فيخصوص المستلقي نصاً وفتوى لغلبة عدم التمكن من غيره حاله ، لا لتقييده به ، مخلاف المضطجع وغيره مما ذكر فيه الايماء بالرأسخاصة ، لندرة تعذر الايماء به عليه ، فبان لك أن مافي الحدائق \_ من اختصاص الايماء بالرأس في غير المستلقى، وأنه إن تعذر عليه لم ينتقل إلى بدل حينئذ، كما أن المستلقي يختص بالتغميض، وأنه لا يجتزي بالايماء بالرأس مع القدرة عليه، فاذا تعذر عليه التغميض لم ينتقل إلى بدل \_ في غاية الضعف ومخالف لمقتضى ذوق الفقاهة كما يمرف ذلك بأدنى تأمل . وكيف كان فليجمل سجوده أخفض من ركوعه حيث يكون تكليفه الايماء لها ، ومحلما متحد إلا إذا اختلف بالقيام والجلوس مثلاً ، للنصوص السابقة المعتضدة بفتوى بعض الأصحاب وبالاعتبار كارادة الشارع الفرق بينهما ونحوه ، والمناقشة بأن إيجاب الايماء لهما انما هو لعدم سقوط الميسور بالمعسور ، فيجب عليه فعل تمام مايتمكن منه من الايماء لكل منها ، ويجتزي في الفرق بينها بالنية يدفعها ـ مضافاً إلى وضوح عدم جريان القاعدة المزبورة فيه .. أنه أجتهاد في مقابلة النص ، نعم لم يفرق في القواعد كما عن غيرها بينهما في التغميض ، لاطلاق النص ، وعسدم صدق الحفض على زيادة الغمض ، خلافًا للكركي والشهيد الثاني والمحكى عن ابن حمزة وسلار ويحيى بن سعيد وغبرهم، فجملوه للسجود أكثر منه للركوع ، ولعله للفرق بينها، وإيماء الأمن به في الايماء اليه ، واحمال إرادة التغميض من المرتضوي السابق (١) الآمر فيه بالأخفضية ولاريب في أنه أحوط وإن كان في تعيينه نظر ، و لقدأجاد العلامة الطباطبائي في قوله :

واختلفت صورة الايماء البدل ﴿ في كُلُّ مَا لَمْ يَخْتَلْفُ فَيْهِ الْحُلُّ فكان إيماء السجود أخفضا \* مما مضى عن الركوع عوضا ما كان في الرأس وفي العين نظر \* إذصح سلب الخفض عن غمض البصر

ولا يجب استحضار معنى البداية ، للاطلاق والاكتفاء بالنية الاجمالية كالمبدل منه ، خلافًا لما عساه يظهر من القواعد حيث اعتبر فيهما مع ذلك جريان الأفعال على القلب، وفيه منع إن أراد به ذلك ، بل الظاهر عدم وجوبها أيضًا لو فرض انتقال تكليفه في الأثناء ، أكتفاء بنية الصلاة الأولى وإن كان قد قارنه سابقاً اعتقاد فعل المبدل منه باعتبار ظن بقاء التمكن ، بل لو لحظه بالخصوص ثم بان العدم لم يقدح في صحة الصلاة ولا يجب تجديد النية ، نعم قد يقال باعتبار النية بالنسبة إلى البطلان بزيادته

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ منأبواب القيام ـ الحديث ١٦

ولو سهواً ، ضرورة مساواته المبدل منه في البطلان به بالزيادة والنقيصة عمداً وسهواً ، السكن لا يصدق زيادته إلا مع نية بدليته عن الركوع وإن لم نعتبرها في زيادة الركوع كا جزم به في الروضة مع احمال الاكتفاه في الفساد بمجرد فعله بعنوان أنه من الصلاة وإن لم يستحضر الركوع ، اصيرورة الركن بالنسبة اليه هذا الايماء والتغميض ، وعلى كل حال لا يعتبر فيه زيادته في محل الركوع والسجود وإن أوهمه المحكي عن الروض، بل الظاهر حصول البطلان بزيادته مع النية أو بدونها على الاحمال الأخير وإن لم بكن في الحل كالمبدل منه ، اكتفاء بالصورة كما هو واضح .

ولو تمذرا مماً عليه فلا بدل غيرها ينتقل اليه إلا على احتمال تمرفه فيما يأتي ، السكن في كشف الأستاذ إيجاب الايماء بباقي الأعضاء ، وهو لا يخلو من وجه وإن كان ظاهر الأصحاب خلافه ، وأنه يكتني بجريان الأفمال على قلبه والأذكار على السانه إن تمكن ، وإلاأخطرهما جميماً بالبال واكتنى به كاصرح به بعضهم وتقتضيه أصول المذهب، نعم ربما ظهر من بعضهم أن منه الأعمى حملاً للتغميض والفتح على المين الصحيحة ، وفيه منع ، هذا .

وقد يحتمل في أصل البحث التخيير بين الايمساء والتغميض في الصورتين المزبورتين للسجود وبين وضع شيء على الجبهة ، جمعاً بين الأمر بعما في النصوص السابقة وبين ما في المرسل (١) عن الصادق (عليه السلام) انه و سئل عن المريض لا يستطيع الجلوس يصلي وهو مضطجم ويضع على جبهته شيئاً قال : نعم » وفي موثق سماعة (٧) و سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس قال : فليصل وهو مضطجم ، وليضع على جبهته شيئاً إذا سجد فانه يجزي عنه ، و ان يكلف الله ما لاطاقة له به » وخبر أبي بصير (٣) هسأاته عن المريض هل تمسك له المرأة شيئاً يسجد عليه قال : لا إلا أن يكون مضطراً

<sup>(</sup>١)و(٢) و(٣) الوسائل \_ الباب - ١ - من أبو اب القيام - الحديث ١٩ - ٥ - ٧

السحيح أوالحسن (١) عن الصادق (عليه السلام) « سألته عن المريض إذا لم يستطع الصحيح أوالحسن (١) عن الصادق (عليه السلام) « سألته عن المريض إذا لم يستطع القيام ولا السجود قال : يؤي برأسه إيماء ، وأن يضع جبهته على الأرض أحب إلي وصحيح زرارة (٢) سأل الباقر (عليه السلام) « عن المريض قال : يسجد على الأرض أو على مروحة أو على سواك برفعه ، وهو أفضل من الايماء » بل ظاهر خبر إبراهيم ابن زياد السكرخي (٣) المتقدم سابقاً في صدر المسألة وجوب تقديم ذلك على الايماء ، أللهم إلا أن يحمل على الافضلية ، فيتحد حينئذ مع الخبرين الا خيرين ، ومن هنا قال في المنظومة في نحو ما نحن فيه :

## والقول بالتخيير والترجيح \* للرفع فيه ظاهر الصحيح

مشيراً بذلك إلى صحيح زرارة المرجح لرفع ما يسجد عليه على الايماء ، اسكن قد يقال : إن ما عدا الخبر الأول والمرسل لا ظهور فيه فيا نحن فيه من المصلي مضطجعاً أو مستلقياً ، بل لغل ظاهرها لقوله فيها : « يسجد » و « يضع جبهته » ونحو ذلك غيرها من المتمكن من صورة السجود بانحناء في الجلة أو باعتماد ونحوها ، فانه حينئذ برفع ما يسجد عليه ، ويسجد لهذه النصوص وغيرها خصوصاً الا خير ، ولا نه هو الذي تمكن منه من السجود ، فالله أولى بالعذر ، وما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر اليه ، وعدم سقوط الميسور بالمعسور ، والهير ذلك ، والا فضلية والا حبية في الصحيحين يراد بها ما في الحدائق من أن الواجب أفضل من غيره ، نحو قولهم :

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - ١ - من أبواب القيام - الحديث ٧

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب -١٥- من أبواب مايسجد عليه \_ الحديث ١ مع اختلاف يسير

<sup>(</sup>س) الوسائل \_ الباب \_ ١ \_ من أبواب القيام \_ الحديث ١١ وهو عن أبراهيم ابن أبي زياد الكرخي

السيف أمضى من العصا وشبهه عما لا يراد منه معنى التفضيلية ، و لعله هو الذي سيشير اليه المصنف هنا وفي باب السجود ، بناه على إرادة نوع من الاعتماد من قوله : ما يسجد عليه فيها ، بل لا أجد فيه خلافًا بين الأصحاب في صورة الانحناء ، بل مطلق في ظاهر الحدائق ، بل في المنتهى في باب السجود لو تمذر الانحناء المارض رفم ما يسجد عليه ، ذهب اليه علماؤنا أجم ، بخلاف ما إذا لم يتمكن من الاعتباد ونحوه كما هو الغااب في للضطجع والمستلقى بل من الماسة خاصة ، فلا يجتزى بها عن الايماء ، والموثق الأول كالمرسل وإن كانا في المضطجم إلا أنه لا ريب في قصورهما عن أخبار الايماء من وجوه ، فيمكن حملهما على الاستحباب ، أو على ما إذا لم يتمكن من الايماء بشهادة خبر علي بن جعفر (١) عن أخيه المروي عن قرب الاسناد ﴿ سألته عن المريض الذي لا يستطيع القعود ولا الايماء كيف يصلي وهو مضطجع ? قال : برفع مروحة إلى وجهه ويضِع على جبينه ويكبر هو ، بناءٌ على إرادة الاجتزاء بذلك عن السجود، أو على إرادة وجوب ذلك مع التمكن من الاعتماد عليه ويكون بصورة الساجد، إذ الظاهر وجوبه حينئذ عليه كما صرح به في الذكري وغيرها ، بل ظاهر الحدائق نني الخلاف فيه ضرورة كونه حينئذ كالصورة السابقة ، قال في الأول بعد الحكم بالايماء المضطجع : ه ولو أمكن تقريب مسجد اليه ليضع عليه جبهته ويكون بصورة الساجد وجب ، ثم ذَكُرُ المُوثَقُ وقال : ﴿ يَمَكُنُ أَنْ يُرَادُ بِهِ مَعَ اعْبَادُهُ عَلَى ذَلَكُ الشِّيءَ ، وهذا لا ريب في وجوبه ﴾ احكن قال فيها أيضًا بعد ذلك : ﴿ وَيَمَكَنَ أَنْ يُرَادُ بِهُ عَلَى الْأَطْلَاقَ ، أَمَا مَع الاعتماد فظاهر ، وأما مع عـــدمه فلا ن السجود عبارة عن الانحناء وملاقاه الجبهة مايصح السجود عليه باعباد ، فاذا تمذر ذلك وملاقاة الجبهة ممكنة وجبتحصيله ، لا ن

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ١ \_ من أبواب القيام \_ الحديث ٧١

ما يسجد عليه \_ الحديث ١

الميسور لا يسقط بالمعسور ، فان قلنا به أمكن انسحابه في المستلقي ، أما المؤمي قائمًا فيجب اعتماد جبهته على ما يصح السجود عليه مع إمكانه قطعاً » وقال في الروضة بعد ذكر الايماء بالرأس المستلقي والمضطجع : « ويجب تقريب الجبهة إلى ما يصح السجود عليه أو تقريبه اليها والاعتماد بها عليه ، ووضع باقي المساجد معتمداً ، وبدونه لو تعذر الاعتماد » وظاهرها وجوب الماسة المزبورة إلا أنه ليس على جهة التخيير بينها وبين الاعتماد » وظاهر إرادة وجوب ذلك معه كما صرح به بعضهم ، وحكاه في كشف اللثمام عن نهاية الأحكام ، وهو ممكن جمعاً بين الدليلين كما أشار اليه العلامة الطباطبائي بقوله قبل البيت السابق :

فلوتأتى الرفع دون الانحنا. \* فالجزم الايما. مع الرفع هنا

من غيرفرق في ذلك بين الاضطجاع والاستلقاء وبين القيام والجاوس مع اتحاد الجيع في مفروض المسألة وفي كشف اللثام عن المقنع إذا لم يستطع السجود فليؤمي برأسه إيماء ، وإن رفع اليه شيء يسجد عليه خرة أومروحة أو عود فلابأس ، وذلك أفضل من الايماء ، قال : وهو إفتاء بصحيح زرارة ، ويحتملان أن من تعذر عليه الانحناء السجود رأساً يتخير بين الايماء ورفع ما يسجد عليه ، وهو أفضل ، وأنه يتخبر بين الاقتصار على الايماء والجمع بينها ، وهو أفضل ، ويحتملان عوم الايماء الانحناء لا بجد السجود ، وقتم الرفع حينئذ ، وفي الاحتمالين الأولين ما لا يخني مع فرض التمكن من الاعتماد ونحوه ، لما عرفت من وجوبه بل ومع عدمه ، لكن الانصاف أنه مع ذلك الاعتماد ونحوب مع عدم الانحناء أصلاً من إشكال وإن تمكن من الاعتماد فضلاً كن غيره إن لم ينعقد إجماع عليه كما سمعته من المنتهى ، الله صل وإطلاق أدلة الاجتزاء بالايماء ، والتصريح بالافضلية في الصحيحين المزبورين (١) بل جزم به في المدارك في بالايماء ، والتصريح بالافضلية في الصحيحين المزبورين (١) بل جزم به في المدارك في بالايماء ، والتصريح بالافضلية في الصحيحين المزبورين (١) بل جزم به في المدارك في بالايماء ، والتصريح بالافضلية في الصحيحين المزبورين (١) بل جزم به في المدارك في الوسائل الله بالماء ، والتصريح بالافضلية في الصحيحين المزبورين (١) بل جزم به في المدارك في الوسائل الباب ١٠٠٠ من أبواب القيام - الحديث به والباب ١٥٠ من ابواب

الصورة الثانية مستدلاً بصحيح زرارة عليها ، الكنك خبير أن فيه السجود على الأرض مما هو ظاهر في الصورة الأولى ، ولعله لا يقول به ، ضرورة ظهوره في التمكن من الاعتباد في الجلة ، ألهم إلا أن يلتزمه مع فرض عدم الانحناه ، فالمسألة لا تخلو من نظر، ولا ينبغي ترك الاحتياط فيها ، كما أنه لا ينبغي ترك وضع باقي المساجد في محالها مع إمكانها بسبب تعذر الانحناء التام ، لمدم سقوط الميسور بالمهسور ، فيضعها حينئذ معتمداً عليها وإن رفع ما يسجد عليه وانحنى في الجلة كما صرح به بعضهم ، نعم يمكن عدم اعتبار ذلك في بعض صور الايماء للمضطجع والمستلقي ونحوهما لاطلاق الأدلة ، فتأمل جيداً ، وريما يأتي المسألة تتمة إن شاء الله في باب السجود ، والله أعلم .

( ومن عجز في أثناء الصلاة عن حالة انتقل إلى ما دونها مستمراً ) على ماكان متلبساً فيه من القراءة ونحوها، أو يراد بالاستمرار الكنابة عن الاجتزاء بذلك وعدم استثناف الصلاة (كالقائم يعجز فيقمد، أوالقاعد يعجز فيضطجع، أو الضطجع يعجز فيستلقي، وكذا بالعكس) فينتقل من وجد خفة في الأثناء إلى الحالة العليا المستطاعة كما أوما اليه قوله (عليه السلام) (١) فيا مضى: ﴿ إذا فوي فليقم › مضافا إلى القطع بعدم الفرق في الأحوال للزبورة بين مجموع الصلاة وبعضها وإن كان أول ما يتبادر إلى الذهن منها الأول، لسكن تبادره لأنه أظهر الأفراد، فاحمال عدم الاجتزاء بالملفقة من الأحوال كما عن بعض العامة - بل يستأنف إذا اتفق عروض ذلك و يأتي بالصلاة على حالة واحددة إلا إذا فرض التعذر أو التعسر فينثذ يجوز لهما التلفيق، وإلا فينكشف بعدم استمرار العجز مثلاً أن المراد الفرد الآخر، فلا يجزي حينئذ الفرد فينكسف بعدم استمرار سببه - ضعيف جداً، بل لم أعتر على من ذكره احمالاً فضلاً عن مأل اليه أوجزم به منا إلاما ستسمعه عن نهاية الأحكام، واعله لما عرفت،

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ، ٢ \_ من أبواب القيام - الحديث ٣

ولامكان دعوى اندراجه في أدلة كل من الأحوال أو بعضها المؤيد بالنهي عن إبطال العمل ، وباستصحاب صحة الصلاة القاضي بعد إحراز الصحة بتعين الأحوال المزبورة بعد فرضا نتفاء احتمال غيرها بالاجماع ونحوه ، فيتحقق حينئذ من مجموع ذلك الامتثال المقتضي الاجزاء ، نعم عن نهاية الأحكام لو انتفت المشقة فالأولى عندي استحباب الاستئناف ، يعني لو كان الفعود مثلاً للمشقة في القيام لا للعجز عنه فانتفت في الأثناء استحب له الاستئناف ، ولا بأس به إن أراد بعد الاكال للتسامح ، وإلاكان محل نظر ومنم ، لحرمة إبطال العمل التي لا يجوز الخروج عنها إلا بالدليل المعتبر ، هذا . وقد من سابقاً عند قول المصنف : « وإذا تمكن من القيام للركوع وجب » ما ينفعك في المقام ، ضرورة كونه من بعضه في وجه ، فلاحظ وتأمل .

وقد بان لك من ذلك كله الوجه في الثاني من المراد بالاستمرار في المتن ، أما الأول أي يبتى مستمراً على القراءة في أثناه الهوي إلى القعود مثلاً فلا أنه أقرب إلى الحالة العلميا التي هي محل القراءة اختياراً ، فيجب المحافظة عليه حينئذ وفاقاً للمحكي عن الأكثر بل المشهور كما قيل ، بل في الذكرى كما عن الروض نسبته إلى الأصحاب ، وإن كان الظاهر عدم إرادة الأول الاجماع من النسبة المزبورة ، لاشكاله إياه بعسل النسبة ، بل ربما نوقش في أصلها كما يؤي اليه نسبته إلى القيل في الحكي عن دروسه بخلو كتب القدماء كالمقنمة والنهاية والمبسوط والخلاف والجمل والوسيلة والسرائر وغيرها عن ذلك في مباحث القيام والركوع والقراءة ، بل قد يظهر من المبسوط خلافه ، ألهم عن ذلك في مباحث القيام والركوع والقراءة ، بل قد يظهر من المبسوط خلافه ، ألهم أن يكون ذكروا ذلك في غير مظانه أو فيها وقد زاغ عنه المبصر ، أو يكون أراد مشائخه كالفخر والعميد والفاضل وابني سعيد والآبي وغيرهم عن شاهدهم ، أو نقل له مشائخه كالفخر والعميد والفاضل وابني سعيد والآبي وغيرهم عن شاهدهم ، أو نقل له ذلك عنهم ، فيتجه حينئذ بعد فقد الاجماع إشكاله بأن الاستقرار شرط في القراءة ،

ج ٦

لخبر السكوني (١) عن الصادق (عليه السلام) في المصلي يربد التقدم قال : « يكف عن القراءة في مشيه حتى بتقدم ثم يقرأ ، وغيره ، ال العله إجماع كما سمعته سابقاً ، ويشمر به ما في الذكرى ، فيجب مراعاته فيها ، واحتمال تسليم اشتراطه في غير محل البحث لعدم الدليل عليه فيه من إجماع أو نص كما ترى ، كدعوى اشتراطه فيها في حال الاختيار المفقودة في المقام ، ضرورة اضطراره إلى القعود ، إذ يدفعها أن الاضطرار أنما هو في نفس الا نتقال لا في القراءة غير مستقر.

فلمل الأولى حينئذ تأخير القراءة إلى حال الجلوس تحصيلاً اشرطها وفاقاً للمحقق الثاني وغيره ، خصوصاً بعد ظهور اعتبار القراءة في القيام أو بدله ، و ايس هو إلا القمود في الفرض، اذ الهوي من مقدماته لا من أبدال القيام حتى ينتهي إلى القعود، وإلا لزم كثرة الراتب، وهو كما ترى، والاحتياط هنا أنما هو بتكرير الصلاة أو باعادة ما قرأ في الهوي بنية القربة المطلقة ، بناهٌ على الاجتزاء عثاما لو فرض كونه جزءً في الصلاة لا بالقراءة في حال الجلوس بمــد ظهور بعض العبارات في وجوب القراءة في حال الهوي لقر به منحال الاختيار ، فليس له السكوت حينتذ وإن جاز له في أثناء الحالة الواحدة كما هو واضح ، أللهم إلا أن يقال : إن صلاته صحيحة وإن عصى بترك القراءة في حال الهوي حتى انتقل تكليفه ، فهو كن سكت في حال القيام حتى عرض له ما نقل تكليفه ، اكن لا يخفي عليك ما فيه بعد فرض علم المكاف بالانتقال ، فتأمل جيدا ، هذا .

وقد يشكل جريان أصل البحث في مثل الانتقال من الاضطجاع على الجانب الأيمن إلى الأيسر ونحوء بأن حالة الانتقال فيه ربما اقتضت قلبه على ظهره ، وهي أدون من الجانب الأيسر ، أوعلى وجهه فهو مرجوح في جميع المراتب ، فينبغي تقييد الحكم

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٣

ما لو كان من حالات هي أعلى من المنتقل اليه ، كما يدل عليه التعليل ، أللهم إلا أن يقال بأن الانقلاب على الظهر مثلاً أقرب من الأيسر إلى الأيمن في مثل ألفرض ، وعدم الاستمرار عليه للدليل أو لملاحظة الاشتراك في الاضطجاعية ونحوها .

ثم إنه قد يتوهم من قول المصنف وكذا العكس اتحادها فيا ذكره من الانتقال والقراءة في أثنائه ونحوها ، وليس كذلك قطعاً ، ضرورة وجوب الانتقال عليه من أقصى الدنيا إلى العليا من أول مرة مع الاستطاعة ، لا أنه ينتقل مترتباً إلا إذا كانت الاستطاعة كذلك ، ولقد أجاد العلامة الطباطبائي في قوله :

قان بدا العجز عن الأعلى انتقل \* لأوسط ثم إلى ما قد سفل ولا كذا إذا استبان القدرة \* فلينتقل إلى العاو من

وأما القراءة فلا ينبغي التأمل في وجوب تركها حتى ينتقل إلى العليا مطمئنا ، لعدم الاستقرار ، وعدم بدلية غيرها عنها مع التمكن منها ، فما توهمه عبارة النافع كالمتن من القراءة في الأثناء في الفرض ايس في محله قطعا ، وكيف وقد استحب له في الذكرى كا عن نهاية الأحكام استئناف ما قرأه سابقاً لتقع جميع القراءة مستأنفة ، وعن البسوط يجوز له وإن كان قد يشكل باستلزامه زيادة الواجب مع حصول الامتثال وسقوط الفرض ، إلا أن يتخلص عنه بما سمعته سابقاً من القراءة بغير نية الجزئية .

ولوخف بعد القراءة وجب القيام للركوع قطعاً ، لوجوبه فيه وقد تمكن منه ، وفي وجوب الطمأنينة فيه للركوع وعدمه قولان ، أشهرهما الثاني وأحوطهما الأول ، واستدل عليه في الذكرى بأن الحركتين المتضادتين في الصعود والهبوط لابد أن يكون بينها سكون ، فينبغي مماعاته ليتحقق الفصل بينها ، وبأن ركوع القائم يجب أن يكون عن طمأنينة ، وهذا منه ، وبأن معه يتيقن الخروج عن العهدة ، وفيه أن الكلام في الطمأنينة عرفا ، وهي أم زائد على ذلك ، ضرورة كون ذلك السكون من اللوازم

التي لم تدخل فى قسم الممكن حتى يصح التكليف بها ، فحينند لا عبرة بالسكون المزبور كما لاعبرة به في حال الرفع من الركوع وإرادة الهوي إلى السجود بالاجماع المحكي عن الروض ، وأما الثاني فهو عين المتنازع فيه ، فان موضع الوفاق في اشتراط الركوع عن طمأ نينة هي ما يحصل في قيامها قراءة وتحوها ، فتكون الطمأ نينة واجبة لذلك لا لذاتها ، وهي قد حصلت حال القعود الذي هو بدل القيام ، وأما الثالث فليس إلا الاحتياط الذي ذكر ناه ، والبحث في وجو به معروف ، خصوصاً في المقام الذي يدعى اندراجه في إطلاق الأدلة . وكيف كان فلا تستحب إعادة القراءة هنا كما عن التذكرة والذكرى وجامع القاصد وغيرها للأصل ..

ولوخف في الركوع جالساً قبل الطمأ نينة كفاه أن يرتفع منحنيا إلى حد الراكع ولم يجز له الانتصاب، لاستلزامه الزيادة المفسدة، ولو كان الحفة بعدها قبل الذكر فحكه كسابقه على ما صرحبه بعضهم، خلاقاً لما عساه يوهمه ظاهر المحكي عن التذكرة والذكرى من أنه كما لو كان بعد الذكر الذي لا يجب عليه فيه إلا القيام للاعتدال بلا خلاف أجده، وفيه أن الذكر يجب إيقاعه في تلك الحالة من الركوع، وهي ممكنة له من غير استلزام زيادة، بخلاف ما لوكان خفة بعد تمام الذكر، لحصول الامتثال المقتضي الاجزاء فليس عليه حينئذ إلا القيام الاعتدال، ولوكانت خفته في أثناه الذكر فبناء على الاجتزاء بالتسبيحة الواحدة في الذكرى لا يجوز البناء على بعضها، الهدم سبق كلام تام ولا وم اعتبار الموالاة، ويحتمل البناء بناه على عدم قدح مثل هذا الفصل اليسير فيها، والمل الأولى جمل المدار على الاخلال بها وعدمه، ولو فرض إتمامها ثم خف كان له الارتفاع الاتيان بالمستحب على الظاهر ولا زيادة ركن فيه، ولو أوجبنا تعدد التسبيح وكان قد شرع فيه فان كان في أثناه تسبيحة فالبحث فيها كالسابق وارتفع الاتمام الباقي وكان قد شرع فيه فان كان في أثناه تسبيحة فالبحث فيها كالسابق وارتفع الاتمام الباقي قطعاً ، كما أنه كذلك فوفرض بعد إتمام التسبيحة الواحدة ، قانه يرتفع حينئذ أيضاً

لاتمام الباقي ، اسكن فى كشف اللثام ﴿ لُو كَانَ قَدَ شَرَعَ فَيهُ وَلَمْ يَكُلَّ كُلَّةَ ﴿ سَبَحَانَ ﴾ أو ﴿ رَبِّي ﴾ أو ﴿ العظيمِ ﴾ أوما بعده فالأولى إتمام الكلمة وعدم قطعها ، بل عدم الوفف على ﴿ سَبَحَانَ ﴾ ثم الاستثناف عند تمام الارتفاع ﴾ وهو جيد لولاا ستلزامه الزيادة ، ألابم إلا أن يكون إتمامه بعنوان الذكر المطلق ، والا من سهل .

ولو خف بعد الاعتدال والطمأنينة قام ليسجد عن قيام كا صرح به في الذكرى وغيرها، بل لا أجد فيه خلافا، إلا أنه لا يخلو من إشكال كافى التذكرة، و لعله لعدم اعتبار القيام فى السجود، وانحساكان الهدم عنه له لا نه من ضروريات الامتثال به ولوازمه، على أنه قد قام عنه الاعتدال والطمأنينة الجلوسيان، وأيضاً لوكان هذا القيام واجباً لوجب حتى لو حصل الحف بعد الهوي إلى السجود قبل الوصول إلى حسده، مع أنه لا يجب معه قولا "واحداً كما قيل، نعم قد يحتمل القيام القنوت الثاني بعد الموي أنه لا يجب معه قولا "واحداً كما قيل، نعم قد يحتمل القيام القنوت الثاني بعد الركوع في الجمة على إشكال أيضاكا في الحكي عن نهاية الا حكام من مخالفة الهيئة المحلوب القنوت فجاز فعله جالساً العذر، والمل الأولى ترك قوله العذر، كما أن الا ول أولى، وكيف كان فعلى القول به أي القيام السجود فالظاهر عدم استبار العامأنينة فيه اللا صل وفاقاً المحكي عن تعرض له من الا صحاب، نعم في الذكرى احتماله على بعد، قال : إلا إذا علانا بتحصيل الفصل الظاهر بين الحركتين فيجب الطمأنينة ، كما أنه يتجه اعتبارها ووجوب القيام لها لو فرض حصول الحف بعد الاعتدال قبل الطمأنينة .

ولو قدر على القيام للاعتدال من الركوع دون الطمأنية فيه قام ، والأولى الجاوس لها كما في كشف اللثام، بل عن بعضهم الفطع به ، ويحتمل تقديم الجاوس لهما كما في الذكرى، والأقوى سقوطها والاجتزاء بالقيام كما قلناه في أصل قيام الركمة، ومثله لو ركع القائم فعجز عن الطمأنينة فالاقرب كما في الذكرى الاجتزاء به ويأتي

بالذكر فيه وبعده ، وليس له الجلوس ايركع ركوع الجالس مطمشاً .

ولوثقل في أثناه الركوع فانكان بعدالذكر جلس للاعتدال مستقرآ ، ولوكان قبله قيل فني الركوع أو الاجتزاء بما حصل من الركوع وجهان مبنيان على أن الركوع هل يتحقق بمجرد الانحناه المذكور أم لابد في تحققه من الذكر والطمأنينة والرفع ، والأولى أنه إن أمكن هو به متقوساً بحيث لا يلزم زيادة ركوع هوى وذكر ، و إلاسقط واكتنى بالجلوس اللاعتدال من غير ركوع ، والله أعلم .

﴿ وَمِن لا يقدر على السجود يرفع ما يسجد عليه ، فان لم يقدر أو مأ ﴾ اليه كا تقدم البحث فيه سابقا ، وربما يأتي له تتمة لاحقا إن شاه الله ، و هل يجب عليه الجلوس الايماء لو فرض قيامه مع تعذر السجود عليه بغير فقد الساتر ؟ كما أنه هل يجب عليه الفيام للايماء للركوع لو فرض تعذر الركوع عليه وكانجا لسا ؟ وجهان ، العدم لاطلاق الا دلة ، ولا نها من المقدمات التي تسقط بسقوط ذيها ، والوجوب اهدم سقوط الميسور بالمعسور ، و الظهور النصوص والفتاوى في المقام بوجوب كل ما يقرب إلى المأمور به ، ولا ن الايماء هو البدل ، فيعتبر فيه حينئذ ما يعتبر في المبدل منه ، فيقوم المأمور به ، ولا ن الايماء هو البدل ، فيعتبر فيه حينئذ ما يعتبر في المبدل منه ، فيقوم أم يؤمي للركوع ، كما أنه يجلس فيؤمي السجود ، ولعله هو الذي أشار اليه العلامة الطباطبائي مستثنياً فاقد الساتر الذي يؤمي قائماً إذا صلى كذلك لا من المطلم ، كما أنه يؤمي المركوع جالساً مع الصلاة كذلك عند خوف المطلم ، فقال :

وكل إيمــاه عن السجود من \* غير قيام ما خلا العاري الا من فقائماً يؤمي كما قد ركعا \* بالعكس مما لزم المروعا لا يجلس القائم كالجالس لا \* يقوم للايماه في قول جلا وقد يفرق بين الركوع والسجود باعتبار القيام في الا ول فكذا بدله ، بخلاف الجواهر...

السجود فان الجاوس فيه من مقدماته لا لأن السجود يمتير فيه أن يكون عن جاوس . ﴿ وَالْمُسْنُونَ فِي هَذَا الْفُصِلِ ﴾ للقائم عدة أمور مستفادة من صحيح حماد (١) وزرارة (٢) والحكي عن فقه الرضا (عليه السلام) ٣) قال في الأول: « قال لي أ بو عبد الله ( عليه السلام ) يوماً : أقحسن أن تصلى يا حماد ? قال : قلت : يا سيدي أنا أحفظ كتاب حريز في الصلاة ، قال : فقال ( عليه السلام ) : لا عليك قم صل ، قال : فقمت بين يديه متوجها إلى القبلة ، فاستفتحت الصلاة وركعت وسجدت ، فقال : يا حماد ، لا تحسن أن تصلي ، ما أقبح بالرجل منكم أن يأتي عليه ستون سنة أو سبعون سنة فما يقيم صلاة واحدة بحدودها تامة ، قال حماد : فأصابني في نفسي الذل ، فقلت : جملت فداك فعلمني الصلاة ، فقام أبو عبد الله ( عليه السلام ) مستقبل القبلة منتصبًا فأرسل يديه جميعًا على فخذيه قد ضم أصابعه وقرب بين قدميه حتى كان بينها ثلاث أصابع مفرجات، واستقبل بأصابع رجليه جميعًا القبلة لم يحرفها عن القبلة بخشوع واستكانة ، فقال : الله أكبر ، ثم قرأ الحد بترتيل وقل هو الله أحد ، ثم صبر هنيثة بقدر ما تنفس وهوقائم، ثم قال : الله أكبر وهوقائم، ثم ركع وملاً كفيه، الحديث. وقال أبو جمفر (عليه السلام) في الثاني : ﴿ إِذَا قَمْتُ فِي الصَّلَاةُ فَلَا تَلْصَقَ فَــدمكُ بالأخرى دع بينهما فصلاً ، إصبعاً أقل ذلك ، إلى شبر أكثره ، وأسدل منكبيك وأرسل يديك ولا تشبك أصابعك ، وليكونا على فخذيك قبالة ركبتيك ، وليكن نظرك إلى موضع سجودك » وفي الحكي عن فقه الرضا ( عليه السلام ) ﴿ إِذَا أُرَدَتُ أَنْ تَقُومُ إلى الصلاة فلا تقم اليها متكاسلاً \_ إلى أن قال \_ : فقف بين يديه كالعبد الآبق المذنب بين يدي مولاه ، فصف قدميك وانصف نفسك ولا تلتفت يميناً ولا شمالاً ،

<sup>(</sup>١) و (٣) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من ابواب أفعال الصلاة لـ الحديث ١ ـ ٣ (m) المستدرك \_ الباب \_ 1 \_ من أبواب أفعال الصلاة \_ الحديث v

وتحسب كأنك تراه ، فان لم تكن تراه فانه براك ، ولا تعبث بلحيتك \_ إلى أن قال أيضاً \_ : ويكون بصرك في موضع سجودك ما دمت قائماً \_ ثم قال \_ : ولا تتك مرة على رجلك ومرة على الأخرى » إلى آخره وانما لم نذكر تمام الأخبار الثلاثة لاشتمالها على ذكر المستحبات في الصلاة لا خصوص القيام الذي هو المطاوب في المقام .

والمستفاد من هذه وغيرها إسدال المنكبين وإرسال اليدين ووضعها على الفخذين المينى على الأيمن واليسرى على الأيسر مضموه تي الأصابع حتى الابهام محاذي الركبتين والنظر إلى موضع السجود واستواه النحر وفقار الظهر ، كايدل عليه أيضا المرسل (١) الوارد في تفسير قوله تعالى (٢) : « فصل لربك وانحر » الذي قد تقدم سابقاً ، واستواء الرجلين في الاستقرار ، بل يظهر من الأخير كراهة الاتكاء على واحدة ، وصف القدمين بحيث لا ينحرف أحدها عن الآخر ولا يزيد ، وأن بوجه بالجيع القبلة وأن يفرق بينها ولو باصبع ، والشبر أقصى الفصل ، إلى غير ذلك مما لا يخنى على من لاحظ النصوص .

وربما يظهر من صحيح زرارة الآخر (٣) عدم استحباب بعضها بالنسبة إلى المرأة ، قال فيه: ﴿ إِذَا قَامَتَ المرأة فِي الصلاة جمعت بين قدميها ولا تفرج بينها ، وتضم يديها إلى صدرها لمكان ثديبها ﴾ الحديث . ولم أعرف خلافا بين الأصحاب في عدم وجوب شيء من جميع ما ذكر نا عدا ما سمعته سابقاً من الحكي عن ظاهر الصدوق من وجوب نصب النحر ، وعدا ما يظهر من بعض العبارات المحكية في تحديد ما بين القدمين بالشبر أو الأقل ، ولا ريب في ضعفها ، وأن المدار في الثاني على عدم حصول التباعد

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ــ ٧ ــ من أبواب القيام ــ الحديث ٧

<sup>(</sup>٣) سورة الكوثر ـ الآية ج

<sup>(</sup>٣) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب أفعال الصلاة ـ الحديث ع

المحل ببيئة القيام ، والله أعلم .

وأما المستحب للفاعد ف (شيئان): أحدها (أن يتربع المصلي قاعداً في حال قراءته) بلا خلاف أجسده، بل عن صريح الخلاف وظاهر غيره الاجماع عليه، للحسن (١) « كان أبي (عليه السلام) إذا صلى جالساً تربع، فاذا ركع ثنى رجليه كا أبي لا أعرف خلافاً في عدم وجوبه، بلعن المنتهى أنه إجماعي لا طلاق النصوص (٢) كا أبي لا أعرف خلافاً أيضاً في أن ذلك كيفية لمطلق والتصريح والتمميم في بعضها (٣) بل لا أعرف خلافاً أيضاً في أن ذلك كيفية لمطلق الصلاة جالساً سواء كان فريضة أو نافلة، وكذا لا أعرف خلافاً أيضاً في أن المراد بالتربع هنا نصب الفخذين والساقين وإن كان لم يساعده شيء مما وقفنا عليه من كلام أهل اللغة بالخصوص، بل الموجود فيه خلاف ذلك، وأنه عبارة عن الكيفية المتمارفة الآن، إلا أن الأصحاب لعلم م أخذوه من أنه هو جلوس القرفصاء المنقول (٤) عن الكني (صلى الله عليه وآله) أنه أحد جلساته الثلاثة، وأنه هوالأقرب للقيام، بل ربما احتمل وجوبه، واحمال أنه هو جلوس العبد المتهيئ المامتثال الذي قد أمن به في بعض الأخبار، وربما كان في الحسن السابق أيضاً إشارة اليه، لأن ثني الرجلين في حال الرجلين فرشها واضعاً للفخذ على الساق.

(و) لا خلاف في أنه يستحب له أيضاً أن ( يثني رجليه في حال ركوعه ) للحسن السابق المحكي على ظاهره الاجماع عن بعضهم ، وأما بين السجدتين فالظاهر استحباب التورك لا التربع لما ستسمع ، وإن كان يمكن دعوى دلالة الحسن على الثاني ، وكذا التشهد ، لكن المصنف نسبه إلى القيل مشعراً بتمريضه ، فقال : (وقيل)

<sup>(</sup>١) و (٢) و (٣) الوسائل - الباب - ١١ من أبواب القيام - الحديث ٤ - . - ٥

<sup>(</sup>٤) الوسائل \_ الباب \_ ٧٤ \_ منأبواب أحكام العشرة \_ الحديث ، منكتاب الحج

و ﴿ يتورك في حال تشهده ﴾ بل عن جامع ابن عمه التصريح باستحباب التربع فيه ، ولم أعرف لهما موافقاً ولا شاهداً عدا دعوى إطلاق الحسن السابق الذي لا يقاوم ما سيأتي بما دل (١) على استحباب التورك فيه الذي حكي التصريح به هذا عن جماعة من الأصحاب ، والأمر سهل ، و لقد ذكر نا جملة نافعة عند ذكر المصنف الجلوس في النافلة ، من أرادها فليلاحظها ، لكن ذكر الأستاذ في كشفه هنا ﴿ أَن الأفضل الجالس العاجز جلوس القرفصاء إن لم نوجبه ، لأنه أقرب إلى هيئة القيام ، و بعدها التربع ، وهو جمع القدين ووضع إحداها على الأخرى ، وقد يقال بأفضلية الحال الأولى في مقام القراءة ومقام الركوع ، والثانية في مقام الجلوس ، ويستحب توركه حال التشهد » وهو كما ترى فيه ما هو خال عنه كلام الأصحاب ، بل لعله يخالفه و إن كان يمكن ذكر ما يصلح مستنداً لبعض ما ذكره ، والله أعلم .

الفعل (السابع) من أفعال الصلاة ( القراءلا)

﴿ وهي واجبة ﴾ في الجملة في الصلاة إجماعاً بل وضرورة من المذهب كما في كشف الأستاذ ، لمدم العبرة في ذلك بمن لم يسمع الآن مجملة من الضروريات من بهائم الحلق ونصوصاً مستفيضة (٢) بل متواترة ، بل قيل وكتاباً كقوله تعالى (٣) : « فاقرأوا

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب أفعال الصلاة ـ الحديث ٣

 <sup>(</sup>٧) الوسائل \_ الباب \_ ١ \_ من أبواب القراءة في الصلاة

 <sup>(</sup>٣) سورة المزمل ـ الآية . ٧

ما تيسر من القرآن ، بعد العلم بأن لا وجوب في غيرالصلاة ، وفيه أن النصوص (١) ظاهرة أو صريحة في أن وجوبها من السنة لا من الكتاب كالركوع والسجود ، وذلك أقوى قرينة على عدم إرادة الصلاة من الآية المستلزمة لتكلف إخراج ما عدا الصلاة وما عدا الفاتحة خاصة ، أوهي والسورة مما تيسر، وإرادة الوجوب الشرطي والشرعي من الأمر على فرض العموم للفرض والنفل ، وغير ذلك ، بل لا ظن بارادة قراءة الصلاة ، وفرق واضح بين قابلية الارادة و بين الظن بالارادة الفعلية كا هو الديدن في قرائن الحجاز ، ويؤيد ذلك كله أنها ليست ركنا تبطل الصلاة بتركها عداً وسهوا فضلاً عن زيادتها قطعاً ، بل عن الحلاف الاجماع عليه ، بل يمكن دعوى تحصيله ، فضلاً عن زيادتها قطعاً ، بل عن الحلاف الاجماع عليه ، بل يمكن دعوى تحصيله ، المدم معلومية المخالف وإن نسب إلى ابن حزة ، الحكن قبل : إنه لم يمكن له في الوسيلة ذكر ، نهم عن المسوط حكايته عن بعض أصحابنا، و مثله لا يقدح في تحصيل القطع ذكر ، نهم عن المسوط حكايته عن بعض أصحابنا، و مثله لا يقدح في تحصيل القطع الناشي ، من اتفاق من وصل الينا فتاريم من الأصحاب والنصوص (٢) السكشيرة والصريحة في نفي البطلان مع النسيان الذي هو لازم الركنية ، فاصالتها حينئذ على تقدير القسليم وإطلاق نفي الصلاة من دون الفاتحة مثلاً يجب الحروج عنها ببعض ذلك فضلاً عن جميعه ، ولو كانت واجبة بالكتاب لكانت ركنا كا أومأت اليه ذلك فضلاً عن جميعه ، ولو كانت واجبة بالكتاب لكانت ركنا كا أومأت اليه ذلك فضلاً عن جميعه ، ولو كانت واجبة بالكتاب لكانت ركنا كا أومأت اليه النصوص (٣) .

( وتتمين بالحمد في كل ثنائية وفي الأولتين من كل رباعية و ثلاثية ) بلاخلاف أجده فيه ، بل يمكن دعوى تواتر الاجماع عليه للنصوص البيانية (٤) وغيرها مما يمر

<sup>(</sup>۱) و (۳) الوسمائل ـ الباب ـ ۷۷ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ١ والباب ۲۹ منها ـ الحديث ٥ والمستدرك ـ الباب ۲۷ و ۲۶ منها ـ الحديث ١

<sup>(</sup>٧) الوسائل ـ الباب - ٧٧ و ٧٨ و ٢٩ - من أبواب القراءة في الصلاة

<sup>(</sup>٤) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب أفعال الصلاة

عليك في تضاعيف المباحث ، بل قد يشعر المشتمل منها (١) على ذكر السبب في اختصاص الأولتين بالقراءة دون الأخيرتين بكونه مفروغاً منه ، بل يمكن دعوى استفادته أيضاً من نفي الصلاة بدون فاتحة الكتاب، بناءً على إرادة كل ركمة من الصلاة و إن خرج ما خرج بالدليل ، أو على الاتمام بالاجماع ، ومنه يعلم حينتذ وجو بها شرطاً أو وشرعاً في النافلة ، بل هي مدلول له قطعًا إذا كانت ركمة وأحدة ، على أنك قد سممت إصالة اشتراك النافلة والفريضة في كل هيئة كان موضوعها لفظ الصلاة التي هي اسم للطبيعة الشتركة بينها، فما عن تذكرة الفاضل وتحريره وابن أبي عقيل من عدم اشتراطها بذلك اللاُّصل ضميف كأْصله لما عرفت ، مضافًا إلى توقيفية العبادة ، وإلى ما ورد في بيان كثير من النوافل الخاصة مرن الأمر بقراءتها فيها بما هو ظاهر ولو بممونة فتاوى الأصحاب في عدم إرادة اختصاص تلك النوافل بالفائحة وإن اختصت بأ.ور أخر من سور خاصة ونحوها ، بل عدم العثور على نافلة مخصوصة ذكر فيها الأكتفاء بغير الحمد أو ببمضه أقوى شاهد على اعتباره فيها جميعها ، وإلى فعل السلف والخلف ، نعم قد يشهد الفاضل توسعة الأمر في النوافل ، وخصوص خبر علي بن أبي حمزة (٢) ه سأات أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل المستعجل ما الذي يجزيه في النافلة ؟ قال : ألاث تسبيحات في القراءة وتسبيحة في الركوع والسجود » بناءً على عــدم التخصيص بالمستعجل احدم القائل بالفصل ، أو اصدق الاستعجال على ما لا ينافي الاختيار ، لسكنه مع ضعفه قاصر عن معارضة ما عرفت ، فتأمل جيداً .

(و) على كل حال ف ( تجب قراءتها ) أجمع، وحينتذ ( لا تصح الصلاة مع الاخلال ولو بحرف واحد منها عمدآ ) إجماعاً في كشف اللثام وعن المعتبر والمنتهى

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - ١ - من أبو اب القراءة في الصلاة .. الحديث ٤

<sup>(</sup>٢) الوسائل - الباب - ٣ - من أبواب القراءة في الصلاة \_ الحديث ٧

نقيصة أو إبدالاً ممنوعاً أوغيرها، لعدم الامتثال، ضرورة كونها اسماً للمجموع الذي ينتني بانتفاء بعضه، والتسامحات العرفية كالاشتباهات لا تبنى عليها الأحكام الشرعية والظاهر ذلك حتى لو تدارك بناء على تحقق البطلان بمطلق الزيادة فى الصلاة، إذ من الواضح حينئذ تحققها فيا لو تدارك بسبب ما وقع قبله منه، بل لو أخل بحرف من كلة فقد نقص وزاد معاً وإن لم يتدارك إن نوى يما أتى به من الكلمة الجزئية، وإلانقص وتكلم في البين بأجنبي .

فظهر حيند عدم جواز الاخلال بشيء منها (حتى التشديد) كما عن الأكثر التصريح به ، بل في فوائد الشرائع لا نعرف فيه خلافا ، قال فيه : « لاربب أن رعاية المنقول في صفات الفراءة والتسبيح والتشهد - من حركات وسكنات اللاعراب والبناء وغير ذلك مما يقتضيه النهج العربي كالادغام الصغير على ما صرح به شيخنا الشهيد في البيان والمد المتصل - واجبة ، ومع الاخلال بشيء من ذلك تبطل الصلاة ، ولا نعرف في ذلك كله خلافا ، ويحصل ترك التشديد إما مجذف الحرف المدغم مثلا " ، أو بتحريكه ، أو بمك الادغام ، لسكن الأول مندرج في الاخلال بحرف ، ولعله خصه بالذكر حينتذ لحداثه ، والثاني إخلال بكيفية الحرف ، لا نه حر كه بعدأن كان ساكنا ، والثالث بطلانه الهوات الموالاة ، قال في كشف اللئام : « وفك الادغام من ترك الموالاة إن تشابه الحرفان ، وإلا فهو إبدال حرف بغيره ، وعلى التقدير بن من ترك المسليد ، نعم الموان ، وإلا فهو إبدال حرف بغيره ، وعلى التقدير بن من ترك المسليد ، نعم الوقف على كل كلة » لما ستعرفه من جواز الوقف على كل كلة » لما ستعرفه من جواز وستعرف النفسيل ، وعلى كل حال فالظاهر إرادة التشديد من الادغام الصغير في معقد وستعرف النفسيل ، وعلى كل حال فالظاهر إرادة التشديد من الادغام الصغير في معقد نفي المذف في كلام المكركي ، إذ هو إدراج الساكن الأصلي في المتحرك في كلة واحدة نفي المنتورك في كلة واحدة

أو كلتين متاثلين «كهل الك» أو متقاربين (١) «كمن ربك» خلاف الادغام الكبير الذي هو إدراج المتحرك بعد الاسكان في المتحرك متاثلين في كلة «كناسكك و « ما سلكك » أو في كلتين «كيعلم ما بين أيديهم » « فيه هدى » « وطبع على قلوبهم » أو متقاربين في كلة كالقاف في الكاف بشرط تحرك ما قبلها «كيرزفكم » و « خلفكم » لا «كيثافكم » وأن يكون بعده ميم الجاعة في قول ، وفي كلتين «كن زجزح عن النار» قيل: وقد حصروه في ستة عشر حرفا ؛ الحاه والقاف والكاف والجيم والمشين والضاد والسين والدال والذال والذاه والثاه والراه واللام والنون والميم والباه ، والتفصيل يطلب من مظانه ، لأن لا غرض لنا يتعلق به ولا بغيره من أقسام الادغام والتفسيل يطلب من مظانه ، لأن لا غرض لنا يتعلق به ولا بغيره من أقسام الادغام السكبير ، إذ لم أعرف أحداً قال بوجوب شيء منه من الأصحاب كما المترف به بعض مشاغنا ، بلولا الاجماع المدعى على القراءة بالسبع أوالعشر لأمكن التوقف في القراءة بعض أفراده ، خصوصاً مع استلزامه تغيير كيفية الحرف بالاسكان أو الابدال ، بعض كبيراً .

بل يمكن المناقشة في إطلاق الوجوب في الادغام الصغير وإن نسب إلى الفقها، ولم يعرف السكركيفيه خلافاً ، ضرورة عدم الدايل على وجوبه في مطلق المتقاربين في النحو ولا في الصرف ، بل ولا في علم الفراءة ، إذ حروف الحلق وهي « اهم حفخ » متقاربة الحرج ، وكذا حروف أصل اللسان كالقاف والسكاف ، وحروف وسطه كاليا، المثناة التحتانية والشين والجيم، وحروف طرفه كالصاد والسين والراء ، وحروف الشفة

<sup>(</sup>١) الصحيح ما أثبتناه وان كانت النسخة الأصلية مع تاء التأنيث الموهمة أن قوله : د متماثلتين ، و د أو متقاربتين ، صفتان لكلمتين وذلك لأنهما حالان لقوله : د الساكن الأصلى و د المتحرك ، كما هو واضح

العلياكاللام والنون والثاء والذال والظاء ، وحروف الشفة السفلي وهي التا. والدال والطاء ، وحروف الشفتين كالفاء والباء والواو والميم وإنت تفاوتت بالجهر والهمس والشدة والرخاوة وغيرها من الأوصاف ، وقد اختلفوا في إدغام كثير منها مع تقارب الخرج كالذال فيالجيم والزاء والسين والصاد والتا. والدال ، نحو إذ جعلنا ، وإذ زين ، و إذ سمعتموه ، وإذ صرفنا ، وإذ تبرء ، وإذ دخلوا ، فمن أبي عمر وهشام الادغام ، وعن عاصم والحرميين الاظهار ، والدال في الجيم والسين والشين والصاد والذال والراء والضاد والظاء ، نحو لقد جاءكم ، لقد سمع ، لقد شغفها ، لقد صرفنا ، لقد درأنا ، اقد رأينا ، فقد ضل ، فقد ظلم ، فعن الأكثر الادغام ، وعن عاصم وابن كثير وقالون الاظهار، وتاه التأنيث في ستة : الجيم والسين والصاد والزاء والثاء والظاء، نحو نضجت جاودهم، وكذبت نمود، وأنزات سورة، وحصرت صدورهم، وخبت زدناهم، وكانت ظالمة ، فعن الأكثر الاظهار ، وعن بعض الادغام ، ولام هل وبل في التاه والثاء والسين والزاء والطاء والضاد والنون، نحو هل تعلم، هل ثوب، بل سوات، بل زين ، بل طبع ، بل ضاوا ، بل ظلموا ، بل ظننتم ، بل نظنكم ، هل ندلكم ، فعن الكسائي الادغام، وعن الأكثر الاظهار، إلى غيرذُلك مما اختلفوا فيه كالباء في الفاه وبالعكس ، نحو أو يغلب فسوف ، ومن لم يتب فأو لئك ، رنخسف بهم ، والراء في اللام ، نحو واصبر لحكم ربك .

نعم لا خلاف بينهم كما عن الشاطبية وسراج القاري فى إدغام الذال فى الظاه نحو إذ ظلموا ، والدال فى التاه نحو قد تبين ، قد تعلم ، وعد تني ، وفى إدغام تاه التأنيث في الدال والطاه أجيبت دعو تكما ، وآمنت طائعة ، واللام في الراه قل ربي ، بل ربكم ، بل ران ، بل قيل الظاهر أيضاً أنهم يوجبون إدغام الطاه فى التاه أحطت ، بسطت ، والفاف فى الكاف مع سكونها واتصال ميم الجمع ، بل قيال و بدونه ، لم يخلقكم ،

لم يرزقكم ، يخلقك .

ووجوب ذلك كله مبني على وجوب ما عند القراء، إذليس في النحو والصرف ما يقتضيه ، ضرورة عدم معروفية الادغام عندهم إلا في المباثلين في كلة واحدة ، أو كلتين الساكن أولهما إصالة ، وكائن الادغام حينئذ من ضروريات النطق بالمكلمة أو السكلمتين مما ، ولعل مراد الأصحاب بالادغام الصغير الذي نفلوا الاجماع على وجوبه هذا لا مطلق ما عرفت ، مع أنه قد يستشى منه أيضاً حرف المد نحو آمنوا ، وعملوا ، والذي يوسوس ، قانه واجب الاظهار ، بل يمكن دعوى منافاة المد للادغام ، أما لو أريد بالادغام السغير ما يشمل جميع ما سمعت مما ادعي وجوبه عند سائر القراء ففيه بحث أو منع .

كالبحث أو المنع في وجوب إدغام التنوين والنون الساكنة إذا كانت طرقا في اللام والراء بغنة الذي نقل إجماع القراء السبعة عليه عن التيسير وسراج الفاري والشاطبية نحو هدى المتقين، من ربك ، واكن لا يعلمون ، بل نفاوه أيضاً على إدغامها في حروف «ينمو» الأربعة مصاحباً للغنة إلامن خلف فلا عنة في الياء والواو نحو من يقو، وبرق يجعلون، من نور، يومئذ ناعمة ، ممن منع ، مثلاً ما بعوضة ، من وال من عشاوة ولهم .

أما إذا كانت النون وسطًا فمن الشاطبي وجماعة الاجماع على وجوب إظهارها نحو الدنيا وبنيان وقنوان وصنوان لئلا تشتبه بالمضاعف نحو حيان وبو ان ، بل فيل أيضًا إنه حكي الاجماع مستفيضًا على إظهارها معاً قبل حروف الحلق ، وأنهم أجمعوا على قلبها مها عند الباه نحو من بعد ، صم بكم ، بل عن ابن مالك التصريح به أيضاً . وأما حالها عند عيرالذي عرفت من باقي الحروف فعن الشاطبية وسراج الفاري الاجماع أيضاً على إخفائها مع بقاه غنتها ، والاخفاء حال بين الادغام والاظهار عار

من التشديد ، وأما للم فان لاقت الباء غنت ، وإن لاقت غيرها من سائر الحروف ظهرت ، ووجه الاشكال في الجميع ما عرفت ، خصوصاً إذا قلنا : إن المراد بالوجوب في لسان القراء تأكد الفعل كما عن الشهيد الثاني احتماله ، أو أنه معتبر في التجويد لا كالنحوبين والصرفيين الذي يراد به فيما خروج الافظ عن قانون اللغة ، ولذاكان الأقوى وجوب كل ما هو واجب عندهم دون القراء .

لا بقال : إنه بعد أن كلف بقراءة القرآن مثلاً في الصلاة فلا يجزيه إلا.قراءة ما هو معلوم أنه قرآن أو كالمعلوم ، و هو لا يحصل إلا بالقراءات السبع ، للاجماع في جامع المقاصد وعن الغربة والروض على تواترها ، كما عن مجمع البرهان نفي الخلاف فيه المؤيد بالتتبع، ضرورة مشهورية وصفها به فيالكتبالأصولية والفقهية، بل في الدارك عن جده أنه أفرد بعض محققي القراء كتابًا فيأسماء الرجال الذين نقاوا هذه القراءات في كل طبقة ، وهم يزيدون عما يمتبر في التواتر ، مضافًا إلى قضاء العادة بالتواتر في مثله لجميع كيفياته ، لتوفر الدواعي على نقله من المقر والمنكر ، وإلى معروفية تشاغلهم به في السلف الأول حتى أنهم كما قبل ضبطوه حرفًا حرفًا ، بل لعل هذه السبعة هي المرادة من قوله ( صلى الله عليه وآله ) (١) : ﴿ نزل القرآن على سبعة أحرف ﴾ كما يؤمي اليه المروي (٣) عن خصال الصدوق ، ولأن الهيئة جزء اللفظ المركب منها ومن المادة ، فعدم تواترها يقضي بعسدم تواتر بعض القرآن ، أو العشر (٣) لدعوى الشهيد في الذكرى تواترها أيضًا ? وهو لا يقصر عن نقل الاجماع بخبر الواحدكما اعترف به

<sup>(</sup>١) الخصال ج ٧ ص ١٠ الطبع القديم

<sup>(</sup>٢) الرسائل \_ الياب \_ ٧٤ \_ من أبواب القراءة في الصلاة \_ الحديث ٢

<sup>(</sup>٣) قوله : . أو العشر ، معطوف على كلمة . السبع ، في قوله : . وهو لا يحصل الا بالقراءات السبع

4 E

في جامع المقاصد وإن ناقشه بعضهم بأن شهادته غير كافية ، لاشتراط التواتر في القرآن الذي يجب ثبوته بالعلم، ولا يكفي الظن، فلا يقاس على الاجماع، نعم يجوز ذلك له، لأن كان التواتر ثابتاً عنده ، ولو سلم عسدم تواتر الجميع فقد أجمع قدماء العامة ومن تكلم في المقام من الشيعة كما عن الفاضل التوني في وافية الأصول على عدم جواز القراءة بغيرها وإن لم يخرج عن قانون اللغة والعربية ، وفي مفتاح الكرامة أن أصحابنا متفقون على عدم جواز العمل بغير السبع أو العشر إلا شاذ منهم ، والأكثر على عدم العمل بفير السبع، وأعل ذلك المرسل (١) عن أبي الحسن (عليه السلام) ﴿ جعلت فداك إنا نسمع الآيات في القرآن ليس هي عندنا كما نسمعها ، ولا نحسن أن نقر أها ، كما بلغنا عنكم ، فهل نأثم ? فقال : لا ، فاقر أواكما علمتم فسيجي. من يعلمكم » وخبر سالم بن سلمة (٢) قال : ﴿ قُرأُ رَجُلُ عَلَى أَبِي عَبْدُ اللهُ ﴿ عَلَيْهِ السَّلَامِ ﴾ حروفًا ليس على ما تقرأها الناس فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) :كف عن هذه القراءة ، إقرأوا كما يقرأ النباس حتى يقوم العلم ﴾ والمرسل المشهور نقلاً في كتب الفروع لأصحابنا وعملاً ﴿ القراءة سنة متبعة ﴾ بل في حاشية المدارك أن المراد بالتواتر هذا المعنى ، قال فيها : ﴿ المراد بالمتواتر ما تواتر صحة قراءته في زمان الأثُّمة ( عليهم السلام ) بحيث يظهر أنهم كانوا يرضونبه ويصححون ويجو زون ارتكابه فيالصلاة ، لأنهم صلوات الله عليهم كانوا راضين بقراءة القرآن على ما هو عند الناس ، وربما كانوا يمنعون من قراءة الحق ، ويقولون : هي مخصوصة بزمان ظهور القائم ( عليه السلام ) ، انتهى . فالمعتبر حينتذ القراءات السبع أو العشر ، وظاهر الأصحاب بل هوصريح البعض التخيير بين

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - ٧٤ - من أبواب القراءة في الصلاة \_ الحديث ٧

<sup>(</sup>٢) الوسائل \_ الباب \_ ٧٤ \_ من أبواب القراءة في الصلاة \_ الحديث ، رواه في الوسائل عن سالم بن أبي سلمة مع تفاوت في اللفظ

جميع القراءات ، نعم يظهر من بعض الأخبار (١) ترجيح قراءة أبي .

لأنا نقول أولاً: يمكن منع دعوى وجوب قراءة المعلوم أنه قرآن ، بل يكفي خبر الواحد ونحوه مما هو حمجة شرعية .

وثانياً أن الأوام تنصرف إلى المهود المتعارف ، وهو الموجود في أيدي الناس ، ولا يجب تطلب أزيد من ذلك كما أوضحه الحنصم في الوجه الثاني من اعتراضه ، وثالثاً نمنع اعتبار الهيئة الحاصة من أفراد الهيئة الصحيحة في القرآنية ، فلا يتوقف العلم بكونه قرآنا عليها ، إذ هي من صفات الألفاظ الخارجة عنها ، كما يستأنس له بصدق قراءة قصيدة امرى الفيس مثلاً ، ودعاء الصحيفة على المقرو صحيحا وإن لم يعلم الهيئة الحاصة الواقعة من قائلها ، بل يصدق في العرف قراءة القرآن على الموافق العربية واللغة وإن لم يعلم خصوصية الهيئة الواقع عليها ، بل قد ادعى المرتضى فيا حكي عن بعض رسائله كبعض العامة صدق القرآن على الملحون لحنا لا يغير المعنى ، ولذا عوزه عداً وإن كان هو ضعيفاً .

وإلى بطلانه أشار المصنف بقوله: ﴿ وكذا إعرابها ﴾ أى وكذا تبطل الصلاة مع الاخلال عمداً بشيء من إعرابها كما هوالمعروف ، بل في فوائد الشرائع لا نعرف فيه خلافاً ، بل عن المنتهى لا خلاف فيه ، بل عن المعتبر الاجماع عليه ، إما لدخول الهيئة الصحيحة إعراباً و بنية و بناءً لغة في مسمى القرآن كما صرح به في جامع المقاصد لأنه عربي ، أو لأنه المنساق من إطلاق الأوامى ، أو للاجماع ، أو لغير ذلك ، وأولى منه الاخلال بحركات البنية بل والبناء ، ولعله كفيره أراد بالاعراب ما يشمل ذلك كله توسعاً ، كما أنه أراد منه قطعاً الحركات والسكون وغيرها من علامات الاعراب ، ودعوى أن القرآن اسم لتلك الألفاظ الحاصة وغيرها مما يقع في ألسنة الناس حكاية ودعوى أن القرآن اسم لتلك الألفاظ الحاصة وغيرها مما يقع في ألسنة الناس حكاية

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٧٤ ـ منأبواب القراءة في الصلاة \_ الحديث ،

صورة القرآن ـ بل حتى ما يقع من لسان النبي (صلى الله عليه وآله) بناهً على أن طريق وحيه اليه بواسطة حلوله في شجرة أو غيرها من الأجسام التي يمكن إخراج الصوت منه مقطعاً بالقدرة الربانية ـ يدفعها أن المدار أيضاً حينتذ في صدق حكاية القرآن ما ذكرنا.

ورا بِمَا منع التواتر أو فائدته ، إذ لو أريد به إلى النبي ( صلى الله عليه و آ له ) كان فيه أن ثبوت ذلك بالنسبة الينا على طريق العلم مفقود قطماً ، بل العل المعلوم عندنا خلافه ، ضرورة ممروفية مذهبنا بأن القرآن نزل مجرف واحـــد على نبي واحد ، والاختلاف فيه منالرواة كما اعترف به غير واحد من الأساطين ، قال الشيخ فيما حكي من تبيانه: ﴿ إِن المُمْرُوفَ مَن مُذَهِبِ الْأَمَامِيةِ وَالتَّطُّلُعُ فِي أَخْبَارُهُمْ وَرُوا يَاتَهُمْ أَن القرآن نزل بحرف واحد على نبي واحد غير أنهم أجمعوا على جواز القراءة فان الانسان مخير بأي قراءة شاء ، وكرهوا تجريد قراءة بعينها ، وقال الطبرسي فيها حكى عن مجمه : ﴿ الظاهر من مذهب الامامية أنهم أجمعوا على القراءة المتداولة ، وكرهوا تجريد قراءة مفردة ، والشائع في أخبارهم أن القرآن نزل بحرف واحد ، وقال الأستاذ الأكبر في حاشية المدارك: ﴿ لَا يَحْنَى أَنِ القراءة عندنا نزات بحرف واحد، والاختلاف جاء من قبل الرواية ، فالمتواتر » إلى آخر ما نقلناه عنه سابقًا ، وقال الباقر (عليه السلام) في خبر زرارة (١) : ﴿ إِنَ القرآنَ وَاحِدُ نَزِلُ مِنْ عَنْدُ الْوَاحِدُ ، وَالْحَمْنُ الْاَخْتَلَافُ يَجِيُّهُ من قبل الرواة ، وقال الصادق ( عليه السلام ) في صحيح الفضيل (٢) لما قال له: إن الناس بقولون : إن القرآن على سبعة أحرف : ﴿ كَذَبِ أَعِدًا. الله ، و الكنه نزل على حرف واحد من عند الواحـــد ، ومثله خبر زرارة وقال أيضًا في صحيح المهلي بن

<sup>(</sup>۱) و (۲) أصول الكاني ـ ج ۲ ص ٦٣٠ و باب النوادر ، من كتاب فضل القرآن الحديث ١٧ ـ س

خنيس (١) لربيعة الرأي : « إن كان ابن مسعود لا يقرأ على قراءتنا فهو ضال ، فقال ربيعة الرأي : ضال فقال : نعم ، ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام) : أما نحن فنقرأ على قراءة أبي » وإن كان الظاهر أن ذلك منه (عليه السلام) إصلاح لما عساه مناف للتقية من الكلام الأول ، خصوصاً وابن مسعود عندهم بمرتبة عظيمة ، وإلا فهم المتبعون لا التابعون ، كما أنهم ربحها صدر منهم (عليهم السلام) (٧) ما بوافق خبر السبعة الأحرف المشهور عندهم تقية ، أو يحمل على إرادة البطون كما يؤمي اليه قوله (عليه السلام) (٣) بعده بلا فاصل : « فأولى ما للامام أن يفتي على سبعة وجوه » ولا ينافي ذلك ما ورد من السبعين بطنا ونحوه ، لأن البطون لها بطون ، كما ورد في المنا بطن بطنا حتى عدد إلى سبعين » وعن السيد نعمة الله في الحبر أيضاً « إن لكل بطن بطنا حتى عدد إلى سبعين » وعن السيد نعمة الله والز بخشري والرضي وافقانا في ذلك » قلت: بل الزنخشري صرح بما في أخبارنا من أن قراءة النبي (صلى الله عليه وآله) واحدة ، وأن الاختلاف انما جاء من الرواية ، ولذلك أوجب على المصلي كل ما جاء من الاختلاف المقدمة ، واستحسنه بعض من تأخر من أصحابنا لولا مجيى الدليل بالاجتزاه بأي قراءة .

و بالجملة من أنكر التواتر منا ومن القوم خلق كثير ، بل ربما نسب إلى أكثر قدمائهم تجويز العمل بها و بغيرها ، لعدم تواترها ، ويؤيده أن من لاحظ ما فى كتب القراءة المشتملة على ذكر القراء السبعة ومن تلمذ عليهم ومن تلمذوا عليه يعلم أنه عن التواتر يمعزل ، إذ أقصى ما يذكر لكل واحد منها واحد أو إثنان ، على أن تواتر الجميع يمنع من استقلال كل من هؤلاء بقراءة بحيث يمنع الناس عن القراءة بغيرها ،

<sup>(</sup>۱) أصول الكافى \_ ج٧ ص ٩٣٤ «بابالنوادر، منكتاب فضل القرآن ـ الحديث٧٧ (١) و (٣) و (٣) الخصال \_ ج٧ ص ١٠ الطبع القديم

و يمنع من أن يفلط بعضهم بعضاً فى قراءته ، بل ربما يؤدي ذلك إلى الكفر كما اعترف به الرازي في الحكي من تفسيره الكبير، ودعوى أن كل واحد من هؤلاء أ آف قراءته من متواترات رجمها على غيرها ، لخلوها عن الروم والاشمام ونحوها ، وبه اختصت نسبتها اليه كما ترى تهجس بلا درية ، فان من مارس كما تهم علم أن ليس قراءتهم إلا باجتهادهم وما يستحسنوه بأنظارهم كما يؤي اليه ما في كتب القراءة من عدهم قراءة النبي باجتهادهم وما يستحسنوه بأنظارهم كما يؤي اليه ما في كتب القراءة من عدهم قراءة النبي هنا سموهم المتبحرين، وما ذاك إلا لأن أحدهم كان إذا برع وتمهر شرع للناس طريقاً في القراءة لا يعرف إلا من قبله ، ولم يرد على طريقة مسلوكة ومذهب متواتر محدود، في القراءة لا يعرف إلا من قبله ، ولم يرد على طريقة مسلوكة ومذهب متواتر محدود، وإلا لم يختص به ، بل كان من الواجب بمقتضى العادة أن يعلم الماصر له بمسا تواتر وبعضهم لا يطلع على ما تواتر إلى الآخر ،

كما أنه من المستبعد أيضاً تواتر الحركات والسكنات مثلاً في الفاتحة وغيرها من سور القرآن (و) لم يتواتر اليهم أن (البسملة آية منها) ومن كل سورة عسدا براءة ، وأنه (تجب قراءتها معها) سيا والفاتحة باعتبار وجوب قراءتها في الصلاة تتوفر الدواعي إلى معرفة ذلك فيها ، فقول القراء حينثذ بخروج البسامل من القرآن كقولهم بخروج المعوذتين منه أقوى شاهد على أن قراءتهم مذاهب لهم ، لا أنه قد تواتر اليهم بخروج المعوذتين منه أقوى شاهد على أن قراءتهم مذاهب لهم ، لا أنه قد تواتر اليهم ذلك ، وكيف والمشهور بين أصحابنا بل لا خلاف فيه بينهم كما عن المعتبر كونها آبة من الفاتحة ، بل عن المنتهى أنه مذهب أهل البيت ، بل النصوص (١) مستفيضة فيه إن لم تكن متواترة كالاجماعات على ذلك ، بل وعلى جزئيتها من كل سورة ،

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - ١٦ - من أبو اب القراءة في الصلاة

والنصوص (١) دالة عليه أيضاً وإن لم بكن بتلك الكثرة والدلالة في الفاتحة ، نعم شذ ابن الجنيد فذهب إلى أنها افتتاح في غير الفاتحة لبعض النصوص المحمول على التقية ، أو على إرادة عدم قراءة السورة مع الفاتحة ، أو غير ذلك .

ومن الغريب دعوى جريان العادة بتواتر هذه الهيئات وعدم جريانها في تواتر كثير من الأور المهمة من أصول الدين وفروعها ، فدعوى جريانها بعدم مثل ذلك أولى بالقبول وأحق ، وأغرب منها القول بأن عدم تواترها يقضي بعدم تواتر بعض الفرآن ، إذ هو مع أنه مبني على كونها من القرآن ليس شيئاً واضح البطلان ، ضرورة كون الثابت عندنا تواتره من الفرآن مواد الكلمات وجواهرها التي تختلف الخطوط ومعاني المفردات بها لا غيرها من حركات «حيث » مثلاً ونحوها بما هو جائز بحسب اللفة وجرت العادة بايكال الأمم فيه إلى القياسات اللفوية من غير ضبط لحصوص ما يقع من اتفاق التلفظ به من الحركات الخاصة ، وكيف وأصل الرسوم للحركات والسكنات في الكتابات حادث ، ومن المستبعد حفظهم لجميع ذلك على ظهر القلب .

ومن ذلك كله وغيره بما يفهم مما ذكر بان لك ما فى دعوى الاجماع على التواتر على أنه لو أعضي عن جميع ذلك فلا يفيد نحو هدده الاجماعات بالنسبة الينا إلا الظن بالتواتر ، وهو غير مجد ، إذ دعوى حصول القطع به من أمثال ذلك مكابرة واضحة كدعوى كفاية الظن فى حرمة التعدي عنه إلى غيره مما هو جائز وموافق للنهج العربي وأنه متى خالف بطلت صلاته ، إذ لادليل على ذلك ، بل لعل إطلاق الأدلة يشهد بخلافه واحتمال الاستدلال عليه بالتأسي أو بقاعدة الشغل كما ترى ، وأما الاجماع المدعى على وجوب العمل بالقراءات السبع أو العشر كقراءة ابن عامى « قتل أولادهم شركاؤهم » وقراءة حزة « تساءلون به والأرحام » بالجر ، وأنه لا يجوز النعدي منها إلى غيرها وقراءة حزة « تساءلون به والأرحام » بالجر ، وأنه لا يجوز النعدي منها إلى غيرها

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - ١١ - من أبواب القراءة في الصلاة

٩ و

وإن وافق النهج العربي ففيه أن أقصى ما يمكن تسليمه منه جواز العمل بها ، وربما يقال : وإن خالفت الأفشى والأقيس فى العربية ، أما تعبين ذلك وحر ، التعديب عنه فمحل منع ، بل ربما كان إطلاق الفتاوى وخلو كلام الأساطين ، بم عن إيجاب ، ثل ذلك في القراءة أقوى شاهد على عدمه ، خصوصاً مع نصهم على بعض ما يعتبر في الفراءة من التشديد ونحوه ، ودعوى إرادة القراءات السبمة في حركات البائي من الاراب فى عبارات الأصحاب لا دليل عليها ، نعم وقع ذلك التعبين فى كلام بعض منأخري المتأخرين من أصحابنا ، وظني أنه وهم محض كالحكي عن الكفاية عن بعضهم من القول بوجوب من اطاة جميع الصفات المعتبرة عندالقراء ، ولعله لذلك اقتصر العلامة الطباطبائي منظومته على غيره ، فقال :

وراع في تأدية الحروف ما \* يخصها من مخرج لها انتمى واجتنب اللحن وأعرب الكلم \* والقطع والوصل لهمز التزم والدرج في الساكن كالوقف على \* خلافه على خلاف حظلا وكما في الصرف والنحووجب \* فواجب ويستحب المستحب

فيننذ لو أجمع القراء مثلاً على كسر «حيث» مثلاً لم يمتنع على المصلي أن يقرأها بالضم أو الفتح ، وهكذا في سائر حركات البناء والبنية والاعراب والادغام والمد وغيرها ، ومن العجيب دعوى بعض الناس لزوم ذلك حتى لوكان وقوع ذلك من مثل الفراء لمجرد اتفاق لا لا نهم يرون وجوبه ، فإن العبرة بما يسمع منهم لا بمذاهبهم إذ هي دعوى لا دليل عليها ، بل ظاهر الأدلة خلافها ، بل و خلاف ما صرحوا بوجوبه مما لم يكن في العربية أو الصرف واجباً ، بل لو أن مثل تلك الأمور مع عدم اقتضاء السان لها من اللوازم لنادى بها الخطباء ، وكرر ذكرها العلماء ، وتكرر في الصلاة الأمر بالقضاء ، ولا كثروا السؤال في ذلك للا ثمة الأمناء ، ولتواتر النقل لتوفر دواعيه ، بالقضاء ، ولا كثروا السؤال في ذلك للا ثمة الأمناء ، ولتواتر النقل لتوفر دواعيه ،

والاستدلال على الدعوى المزبورة بتلك الأخبار يدفعه ظهور تلك النصوص فى إرادة عدم قراءة القرآن بخلاف ما هم عليها من الأشياء التي ورد في النصوص حذفهم لها. أو تحريفها ، لا مثل الهيئات الموافقة للنهج العربي .

والهد تجاوز أستاذنا الأكبر في كشفه ، فقال : ﴿ وَلُو وَقِفَ عَلَى المُنْحَرِكُ ، أَو وصل الساكن ، أو فك المدغم من كلتين ، أو قصر المد قبل الهمزة أو المدغم ، أو ترك الامالة والترقيق والاشباع والتفخيم والتسهيل ونحوها من الحسنات فلابأس » وإنكان هو جيداً في البعض ، بل العله عين المحتار وإن كان قد ظن أن الوقف على الساكن والوصل في المتحرك والقصر فيالمد غيرواجب بمقتضى اللغة وعند الصرفيين ، والتحقيق خلافه ، فهو في الحقيقة نزاع في موضوع ، أكن قال بعد ذلك : « ثم لا يجب العمل على قراءة السبعة أو العشرة إلا فيما يتعلق بالمباني من حروف وحركات وسكنات بنية أو بناءً ، والتوقيف على العشرة انما هو فيها ، ومقتضاه وجوب أتباع السبعة في مثل ذلك ، وعدم التعدي رإن وافق النهج العربي ، وفيه ما عرفت ، ويلزمه حينئذ وجوب اتباعهم في كل ما فعلوه ، وأجمعوا عليه من إدغام أو مد أو وقف أو إشباع أو صفات حروف حتى لو كان ذلك عندهم من المحسنات ، إلا أنه ما اتفق وقوع غيره منهم ، لأن المبرة بما يقرأونه لا بما يذهبون اليه ، وإلا لجاز مخالفتهم في الحركات والسكنات ضرورة عدم لزومقراءتهم بالحركة الخاصة منع غيرها وإن وافقالنهج العربي، ولومنعوا الكانوا غالطين في ذلك كما هو الفروض، على أن كثيراً من هذه المحسنات صرحوا بوجو به كما عرفت جملة من الادغام ، أللهم إلا أن يحمل ذلك على شدة الاستحباب والتأكيد لا اللزوم، فيجري فيه حينتذ البحث السابق، وربما تسمع لهذا مزيد تحقيق إن شاء الله فيما بأتي والله الموفق والسدد .

﴿ وَلَا يَجْزَيُ الْمُصَلِّي ﴾ عن الفائحة مثلاً ﴿ تَرْجَمْتُهَا ﴾ بالفارسية ونحوها أختياراً

قطماً ، وإجماعاً لعدم الامتثال (ويجب) عليه ﴿ ترتيب كلماتها وآبها على الوجه المنقول ﴾ إجماعاً محكياً إن لم يكن محصلاً، اتوقف صدق السورة أوالقرآنية عليه ، أولا نه المنساق إلى الذهن من إطلاق الأدلة ، والمتمارف المعهود في الوقوع ﴿ فَلُو خَالَفَ عَمْداً أَعَادُ ﴾ الصلاة إذا فرض خروجه بذلك عن القرآنية ودخوله في كلام الآدميين ، أو قلمنا بأن زيادة الجزء في الصلاة مبطلة بناءً على أنه فعل ذلك بقصد الجزئية ﴿ وَإِن كَانَ ﴾ قد خالف ذلك ﴿ ناسياً استأنف القراءة ما لم يركع ، فان ركع مضى في صلاته ولو ذكر ﴾ إجماعاً ونصوصاً (١) إذ ليس هو أعظم من نسيان القراءة أو الكلام سهواً ، نعم يتجه هنا وجوب السجدتين إذا أخل به بحيث دخل في كلام الآدميين ، ويظهر من المحقق الثاني أن مطلق مخاافة الترتيب توجب ذلك ، وقد بتأمل فيه بالنسبة إلى بعض الأفراد، وعلى كلحال فالمراد باستئناف القراءة تمامها إذا فرض فوات الوالاة، وإلا تلافي ما أخل به مما قدمه فقط ، فاو قدم مثلاً ﴿ مالك يوم الدين ﴾ على قوله: ﴿ الرحمن الرحيم » أجزأه حينئذ إعادة «مالك يوم الدين» دون «الرحمنالرحيم» كما هوواضح. ﴿ وَمِنْ لَا يُحْسَنُهَا ﴾ أي الفاتحة أصلاً ﴿ يَجِبُ عَلَيْهِ النَّهَلِمِ ﴾ بعد دخول الوقت قطمًا ، وقبله في وجه لا يخلو من قوة إذا علم عدم سعة الوقت له ، وكذا السورة بناهً على وجوبها وسائرالأذكار الواجبة ، وظاهر التن وغيره إيجابه عليه عيناً لا تخييراً بينه وبين الائتمام ، وبه صرح الأستاذ في كشفه ، فلو تركه في السعة واثتم أثم وصحت صلاته ، ولعله لأن الائتمام ليس من أفعاله كي يخير بينه وبين التعلم ، ضرورة توقفه على ما لا يدخل تحت قدرته ، مع عدم اطمئنانه باتمام صلاته جماعة بحيث لا يحتاج فيها إلى القراءة ، فتركه للتعلم في مثل الزمان المزبور ترك للواجب من غيرعلم بما يسقطه عنه ولعله لذا أطلق الأصحاب هنا وجوب التعلم إطلاقًا ظاهرًا في التعيين ، بل لعله مقتضى

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - ٢٨ و ٢٩ - من أبواب القراءة في الصلاة

إطلاق ما حكي من إجماعي المعتبر والذكرى ، ويؤيده خلو النصوص عن الأمر به في سائر المراتب، ودعوى أن إهمال الأصحاب ذلك لمعاوميته، وإلا فهو مخير من أول الأمر بين الائتمام والتعلم كما في كل واجب مخير ، خصوصًا والجماعة أفضل الفردين يمكن منعها على مدعيها ، وإن أمكن دعوى شهادة كلامهم في الجلة لها في باب الجاعة ، إلا أن الأقوى الأول ، والتخيير انما هو بين الصلاة فرادى وجماعة لابين التعلم والجماعة ، وفرق وأضح بينها .

ومن ذلك كله يظهر لك ما في مصابيح الطباطبائي ، قال : وظاهر الأصحاب وجوب التعلم وإن أمكنه الأقتداء والقراءة في المكتوب ، بل صرح بعضهم بترتبها على العجز عنه ، قال : وفيه أن وجوب التعلم ليس إلا لتوقف العبادة عليه ، ومتى أ مكن الاتيان بها بدونه لم يجب، فان ثبت الاجماع كما فى المعتبر والذكرى، وإلا اتجه القول بنني الوجوب لانتفاء ما يدل عليه ، وإن كان فيه اعتراف وشهادة على بعض ما ذكرنا ، والله أعلم .

وكيف كان ﴿ فَان ضَاقَ الوقت ﴾ عن التعليم مع التقصير فيه وعــدمه ﴿ قرأً ما تيسر منها ﴾ على إشكال في صورة التقصير ، لاحتمال عدم قبول ذلك منه ، لأن الامتناع بالاختيار لايناني الاختيار وإن لم نقل إن أوامُن الشرع إرشادية بحيث يصح توجهها اليه حال الامتناع ، اكن يعامل معاملة المحتار في العقاب وعدم الانتقال إلى البدل وغيرهما خصوصاً إذا كان منشأ الانتقال إلى البدل قبح التكليف بما لايطاق منضماً إلى عدم سقوط الصلاة بحال ونحوه مما يمكن دعوى عدم تحققه في المقام ، نعم لو أن الشارع رتب البدل على موضوع يصدق وإنكان باختيار المكلف اتجه حينئذ الانتقال كقوله: فاقد الماء مثلاً يتيمم، إذ لاريب في صدقه على من أراق الماه، و لعل مدار المسألة فيها نحن فيه على ذلك ، فان ثبت موضوع يندرج فيه ، وإلا كان الحكم بالانتقال

مشكلاً، خصوصاً إذا قلمنا بتحقق الطلب المستلزم للتكليف في حال الامتناع، إذ أقصى ما يقبحه العقل توجه الخطاب اللفظي اليه لا أصل طلب الشيء ومحبوبية فعله ومبغوضية تركه، فانه حينئذ لا ينافيه عدم سقوط الصلاة بحال ونحوه مما دل على ذلك، إذ لم نقل بسقوط الصلاة عنه في هذا الحال، وإلا لم يتجه عقابه إذا فرض تصيير الفعل ممتنعا عليه من أول الوقت، و لعله إلى ذلك أوما في الحكي عن الموجز وشرحه بايجاب القضاء عليه خارج الوقت كاسممته في التكبير أيضا، أللهم إلا أن يقال: إن المراد بعدم سقوط عليه خارج الوقت كاسممته في التكبير أيضا، أللهم إلا أن يقال: إن المراد بعدم سقوط الصلاة بحال إرادة وقوع فعلها في جميع الأحوال ، وأنها لا تترك بحال من أحوال المكلف أصلاً سواء كان باختياره أو بآفة سماوية، فينئذ لا ينافي ذلك بقاء التكليف الأول بناه على الارشاد أو غيره، فتأمل فانه قد يدق، و لتحقيق السألة ، قام آخر.

أما مع عدم التقصير فلاريب في عدم سقوط الصلاة عنه ،بل هومن ضروريات المذهب إن لم يكن الدين ، إلا أنه هل يجب عليه الالتمام حينئذ مع تيسره له ؟ قيل : نعم ، ولعله لأنه أحد الفردين الذي لا يسقط بتعذر الآخر ، ولأنه بسبب تمكنه من التعلم فيا يأتي من الزمان لم يستقر له بدلية ما جعله الشارع بدلا ، ضرورة ظهورها في المعاجز أصلا ، ولا ينافيه الانتقال اليها مع تعذر الائهام ، لقبح التكليف بمالايطاق ، وعدم سقوط الصلاة بحال ، ولو سلم ثبوت بدليتها العاجز غير المقيد باستمرار المعجز فقد يمنع صدقه في المقام باعتبار المتمكن من الائهام كما أشار اليه الأستاذ في كشفه أيضا ، ويحتمل عدم الوجوب ، لاطلاق النص والفتاوى ومعاقد الاجماعات ، والبدلية معاقة على من لا يحسن القراءة الصادق في المقام ، ضرورة عدم إرادة تمام العمر منه ، وإلا على من لا يحسن القراءة الصادق في المقام ، ضرورة عدم إرادة تمام العمر منه ، وإلا لم تتحقق البدلية أصلا ، لعدم علمه بمستقبل الأزمنة ، بل المراد من لم يحسنها عندالحاجة اليها الصادق على المقام ، و العلم الأقوى في النظر إن لم ينعقد إجماع على خلافه ، وهو اليها الصادق على المقام ، و العلم الأقوى في النظر إن لم ينعقد إجماع على خلافه ، وهو على الظاهر كذلك ولو بملاحظة كلامهم في باب الجماعة ، إذ هو مع أنه لا ببلغ حد

الاجماع معارض بظاهر كلامهم في المقام ، أللهم إلا أن يقال بأنه غير مساق لبيانه ، بل هو لارادة ما يبدل عن القراءة ولو عند تعذر الجماعة ، فتأمل جيداً .

ثم إن ظاهر المتن عدم الفرق فيما تيسر بين كونه آية أو بمضها وإن لم يدخل في القرآنية إلا بالقصد كالبسملة والحمد لله ونحوهما ، ولعله لاطلاق ما دل على عدم سقوط الميسور بالمعسور ونحوه ، بل ربماكان مقتضاه الكلمة الواحدة و بعضها ، لكن فيجامع المقاصد وعن الفاضل والشهيد اعتبار كونه قرآنًا في وجوب قراءة البعض ، بل ظاهر الأول اعتبار ذلك فيه بنفسه بحيث لا يحتاج إلى قصد ، وربما يؤمي اليه الحبر العامي الذي استدل به في المقام بعض الأصحاب وهو خبر عبد الله بن أبي أوفى (١) قال : « إن رجلا سأل النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : إني لا أستطيع أن أحفظ شيئًا من القرآن فماذا أصنع ? فقالله : قل: سبحان الله والحد لله عنه صرورة أنه لو وجب البعض المستطاع وإنكانت قرآنيته محتاجة إلى النية لأمره بقراءة ﴿ الحمدلله ﴾ التي هي إحدى الكلمتين اللتين علمها النبي ( صلى الله عليه و آله ) إياه ، بل يؤمي اليه أيضاً عدم الأمر بقراءة البسملة المستبعد عادة عدم معرفتها أيضًا ، وكذا يؤمي اليه ظاهر ما يأتي مر فرض الأصحاب من أنه لو لم يملم شيئًا من الفاتحة وعلم سورة أخرى وجب تعويضها عن الحد أولا يجب على بحث تسمعه إن شاه الله ، إذ لو كان يجب البعض السنطاع وإن كانت قرآنيته محتاجة إلى النية لوجب أمرهم بقراءة البسملة منالحد، بل تكرارها بناء على تعويض التكر رو عن الفائت ، واحمال إرادة المجردة عن البسملة كبراءة من السورة في كالامهم يأباه ملاحظة كلامهم في الفرض المزبور .

وعلى كل حال فظاهر المتن وغيره بل حكي عن صريح بمضهم الاكتفاء بقراءة

<sup>(</sup>۱) سنن أبى داود ج ۱ ص ۳۰۵ ـ الرقم ۸۳۷ الطبعة الثانيـــة عام ۱۳۹۹ مع اختلاف يسير

هذا المتيسر ، والعله اللا صلى ، وظهور بعض مادل على وجوب هذا الميسور في الأجزاء كقوله (صلى الله عليه وآله) (١) : « إذا أمرتكم بشي ، فأتوا به ما استطعتم ٤ اسكن فيه أن ما دل على البدلية عند تعذر الجميع مشعر باعتبارها عن كل جزء من الفائت ، فالتمكن حينئذ من البعض لا يسقطها بالنسبة إلى البعض الآخر ، خصوصاً إذا فلنا باستفادة بدلية غيرالفائحة مثلا عنها من نحو قوله (عليه السلام) أيضاً (٧): « لايسقط الميسور بالمعسور » ونحوه وإن كان بعيداً كما ستعرف ، ومن هنا حكم المحقق الثاني وغيره بضعف القول بالاجتزاء بالقدر المزبور ، وأنه لابد من التعويض عن القسدر الفائت ، ويؤيده في الجلة عموم ما في الآية (٣) وإطلاق بعض النصوص الني ستسمعها والاحتياط والاقتصار فيا دل على اعتبار الفائحة في الصلاة على المتيقن ، وهو ما إذا والاحتياط والاقتصار فيا دل على اعتبار الفائحة في الصلاة على المتيقن ، وهو ما إذا جاء بالبدل ، وغير ذلك .

انما البحث فى تعيين عوضه ، فهل هو تكرير الميسور حتى يبلغ مقدار الفائت منها آيات أو حروفاً لا قربيته إلى الفائت من غيره ، وهو الذي اختاره العلامة الطباطبائي في منظومته ، أو قراءة من غيرها بالقدر المزبور لو فرض معرفته بذلك كما هوالمشهور بل لم أجد من جزم بالا ول وإن حكي عن التذكرة لكنه لم يثبت ، نعم حكي عن إرشاد الجعفرية الميل اليه ، وعن نهاية الا حكام احتماله ، لسقوط فرض ما علمه بقراءته ولا ن الشيء الواحد لا يكون أصلا و بدلا ، وتيسر المفايرة المطلوبة في الا صل فلا تسقط ، واعموم ما تيسر ، وإطلاق قوله (صلى الله عليه وآله) (٤) : « إن كان تسقط ، واعموم ما تيسر ، وإطلاق قوله (صلى الله عليه وآله) (٤) : « إن كان

<sup>(</sup>١) تفسير الصافى سورة المائدة ــ الآية ٢٠٠

<sup>(</sup>٧) غوالى اللئالى عن أمير المؤمنين عليه السلام

<sup>(</sup>٣) سورة المزمل ـ الآية . ٧

<sup>(</sup>٤) سأن البيهتي ج ٢ ص ٣٨٠

معك قرآن فاقرأ به » في بعض الأخبار المامية التي استدل بها هنا بعض الأصحاب ، وإشعار استبار عدم إحسان القرآن في الانتقال إلى الذكر بقراءة ما يحسنه ، ولغير ذلك من الاعتبارات التي هي جميعاً كما ترى ، خصوصاً البعض .

فان لم يعلم غير ذلك البعض من القرآن فني إبدال التكرار أو الذكر قولان ، حكي عن جماعة الأول ، لأنه أقرب من الذكر ، ومال المحقق الثاني إلى الثاني لأنه الصالح (١) للبدلية عن الجميع فللبعض أولى ، وعدم الدليل على بدلية التكرير ، ولأن الفاتحة سبع آيات مختلفة فالتكرير لا يفيد المائلة بين البدل والمبدل عنه ، وعليه لا يكون التكرير حينئذ عوضاً أصلاً ، أللهم إلا أن يفرض عدم معرفة الذكر فالتكرير حينئذ أولى من السكوت أو الترجمة ، فتأمل .

ثم لا يخنى أن مقتضى البدلية ثبوت أحكام المبدل عنه للبدل ، فيجب حينئذ فى الأخير إن كان المتيسر الأول وبالعكس وكذا الوسط ، وفى وجوب مراعاة عدد الآيات فى الابدال أو الكلمات أو الحروف احتمالات ، بل ماعدا الوسط قولان تسممها فيا يأتي إن شاء الله .

(و) أما (إن تعذر) فلم يتيسر له تعلم شيء من الفاتحة أصلاً ( قرأ ما تيسر من غيرها أو سبح الله وهلله وكبره بقدر القراءة ، ثم يجب عليه التعلم) كما عن ظاهر المبسوط جماً بين ما دل على القراءة من قوله تعالى (٣): « فاقرأوا ما تيسر » والنبوي ( صلى الله عليه وآله ) و س) « فان كان ممك قرآن فاقرأ به » وقربه للفاتحة ، بل يمكن تجشم د،وى دلالة « لا يسقط الميسور بالمعسور » ونحوه عليه ، بأن يقدر أن الواجب

<sup>(</sup>١) وفي النسخة الأصلية ﴿ لأن الصالح للبدلية ﴾

<sup>( )</sup> سورة المزمل ـ الآية . ٧

<sup>(</sup>٣) سأن البيهتي ج ٢ ص ٣٨٠

عليه قراءة وأن تكون الفاتحة ، وبين ما دل على الذكر من صحيح ابن سنان (١) ( ان الله قرض من الصلاة الركوع والسجود ، ألا ترى لو أن رجلاً دخل في ألاسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح ويصلي» وخبر ابن أبي أو في المتقدم إلا أنها مما خاليان عن التهليل المذكور في المتن ، والمحكي عنجملة من كتب الأصحاب منها المبسوط بل في الحدائق أنه المشهور، و لعله جعل مجموعها إشارة إلى ذكر الأخير تين الذي هو قائم عن الفاتحة فيها ، ولذا قال في الذكرى : إنه لو قيل بتمين ما يجزي في الأخير تين من التسبيح على ما بأني إن شاه الله كان وجها ، لأنه قد ثبت بدليته عن الحد في الأخير تين فلا يقصر عن بدلية الحد في الأولتين ، بل هو خيرة الدروس وفوائد الشرائع والمسالك وعن البيان والوجز وكشف الالتباس والجعفرية والفرية وإرشاد الجعفرية والميسية ، وقواه في جامع المقاصد ، وفي الروضة أنه أولى ، ويؤيده مع أنه أحوط ما روته العامة (٢) « انه (صلى الله عليه وآله ) قال لرجل : قل : سبحان الله والحدالة ولا إله إلا الله والله أكبر، ولاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ».

وعليه فالمتجه حينئذ عدم اعتبار مساواة الذكر للقراءة في الحروف ، بل المعتبر مقدار ذكر الأخيرتين ، وستعرف البحث فيه ، نعم قد يتوقف في التخيير المزبور من جهة قلة القائل ، بل لم يحك عن غير المصنف إلا عن موضع من المبسوط ، انما المشهور تعين الأول ، بل في كشف اللثام اعله لا خلاف فيه ، وكا نه للاحتياط ، وظهور أدلة الذكر فيمن لم يحسن شيئاً من القرآن ، وأولوية بدلية القرآن بعضه عن بعض من غيره خلافاً لما عساه يظهر من المنظومة من الانتقال إلى الذكر ، وحينئذ فني اعتبار الآيات

<sup>(</sup>۱) الوسائل ـ الباب ـ س ـ من أبواب القراءة في الصلاة \_ الحديث ١ (٧) سنن أبي داود ج ١ ص ٥٠٠٠ ـ الرقم ١٣٦٨ الطبعة الثانية عام ١٣٦٩

في البداية الظهور قوله تعالى (١) : (آتيناك سبماً من المثاني » في الاعتناه بالمدد الزبور، ولأنه ميسور فلايسقط، وعدمه الأصل، والاكتفاه بمدد الحروف وحصول المتثال الآية والخبر بدونها قولان، أشهرها الأول، كما أن المشهور بل لا أجد فيه خلافا اعتبار مساواة الحروف الحروف أو الزيادة، بل ظاهر العلامة الطباطبائي وغيره الاقتصار على اعتبار مساواتها، لأنه مقتضى البداية، ولعدم سقوط الميسور ونحوه، نهم عن نهاية الأحكام احمال العدم تشبيها له بمن فاته يوم طويل فقضاه في يوم قصير من غير اعتبار الساعات، فالآيات حينئذ كافية، وفيه أنه يجوز الفرق بالاجماع، واختلاف المموض عنه بالصوم، فتأمل جيدا، وأما تجويز الزيادة فلعدم المانع، ولأن المنع منها أكثر الأمرين، فإن تمت الآيات قبل الحروف قرأ حتى تتم وبالعكس، ويحتمل إرادة أعتبار كون المقرو سبع آيات لا غير بعدد حروف الفاتحة أو أزيد، وإن فرض العذر أو العسر اكتني بمراعاة الحروف، بل هذا هو الظاهر من جامع المقاصد أو صريحه وإن كان الأول لا يخلو من وجه أيضا، ومثله يأتي على تقدير اعتبار الكلمات، فتأمل.

اسكن على كل حال لا يجب أن يعدل حروف كل آبة بآبة من الفاتحة ، بل يجوز أن يجعل آيتين مكان آبة ، خلافا للمحكي عن أحد وجهي الشافعي من وجوب التعادل ، ولا يخلو من وجه إذا أمكن من غير عسر، والمدار في اعتبار مساواة الحروف على الملفوظ منها دون المرسوم بلالفظ كا لف الجماعة ونحوه ، و به صرح العلامة الطباطبائي في منظومته ، ووجهه واضح ، وفيا يلفظ تارة ويحذف أخرى كهمزة الوصل وجهان ، في منظومته ، ووجهه واضح ، وفيا يلفظ تارة ويحذف أخرى كهمزة الوصل وجهان ، أقواها الاعتبار ، وأما اعتبار التوالي في الآيات فلا خلاف أجده فيه ، بل عن إرشاد الجعفرية الاجماع عليه ، لاعتباره في الأصل ، وما في التفريق من عدم الارتباط الذي

<sup>(</sup>١) سورة الحجر \_ الآية ٨٧

قد يتخيل منافاته لوضع الصلاة أو كالها ، بل في جامع المقاصد وعن غيره أنه لوكان التفريق مخلاً بتسمية المأتي به قرآناً فكما لولم يعلم شيئاً ، اسكن المحكي عن غيره كالفاضل والشهيدين إطلاق الأمر بقراءة المفرق مع تعذرالتوالي ، بل عن الأول ان الأقرب قراءة ما تفرق وإن كانت الآيات لا تفيد معنى منظوماً إذا قرأت و حدها كقوله تعالى (١): «ثم نظر » لا نه يجسن الآيات .

ولو أحسن ما دون السبع فني التعويض عن الباقي بالتكرير أو بالذكر وجهان ، خيرة المحكي عن النذكرة الثاني ومال اليه في كشف اللثام ، لأن الفاتحة سبع مختلفة فالتكرير لا يفيد المائلة ، ومن ذلك كله ظهر لك ما في المحكي عن المبسوط « من لا يحسن الحمد وأحسن غيرها قرأ ما يحسنه إذا خاف خروج الوقت ، سوا، كان بعدد آيانها أو دونها أو أكثر » إلا أن يحمل قوله : « أوما دون » على من لا يحسن غيره ، أو خاف خروج الوقت أو نحو ذلك ، فتأمل هذا .

وظاهر المتن وغيره عدم الفرق في هذه الأحكام بين كون ما يعرف قراءته من غير الفاتحة سورة كاملة أو غيرها ، بل حكي التصريح به عن غير واحد ، فعلمه حينتد بناء على وجوب السورة قراءتها وتعويض سورة أخرى أو بعضها عن الفاتحة ، لاتحاد الدليل في الحالين ، لكن عن المنتهى الاجتزاء بقراءة السورة اللاصل ، وامتثال ه فاقر أوا ما تيسر » والنهي عن القران ، وهو كما ترى ، لوجوب الحروج عن الأصل بما خرج عنه فى حال عدم السورة الكاملة ، وعدم صدق الامتثال إلا إذا أريد الطبيعة وهو مناف لكثير مما تقدم ، والنهي عن القران لايشمل مثل ما نحن فيه الذي قصد من السورة الثانية أو بعضها فيه عوض الحد ، مضافاً إلى أنه لم يكن يجوز له الاقتصار على السورة الثانية أو بعضها فيه عوض الحد ، مضافاً إلى أنه لم يكن يجوز له الاقتصار على السورة الثانية أو بعضها فيه عوض الحد ، مضافاً إلى أنه لم يكن يجوز له الاقتصار على السورة لوكان علم الحد فيستصحب أنه كان علميه التعويض عن الحمد

<sup>(</sup>١) سورة المدثر ـ الآية ٢١

لو لم يعلم السورة ، على أنه بما يبعد سقوط وجوب التعويض عن الفاتحة التي هي الأصل في القراءة ولا صلاة بدونها بامتثال الأمر، بقراءة السورة ، كما هو واضح .

أما إذا لم يعلم شيئاً من القرآن عوض بالذكر اللا دلة السابقة ، بل لا أجد فيه خلافاً إلامن بعض الناس ، فاحتمل تقديم الترجمة عليه ، وهو اجتهاد في مقابلة النص، بل كا نه خرق اللاجماع ، قال في موضع من الحكي عن الحلاف : « إن لم يحسن شيئاً من القرآن أصلاً وجب أن يحمد الله مكان القرآهة إجماعاً » على أنك ستعرف. قوة عسدم إجزاء الترجمة مطلقاً هذا .

وظاهر المتن أيضاً عدم الفرق في اعتبار قدر القراءة بين بدليها من الذكر أو القراءة، وهو الأشهر كافي الرياض، وعن نهاية الأحكام أن المراد الذكر قدر زمان القراءة، قال: لوجوب الوقوف ذلك الحد والقراءة، فاذا لم يتمكن من القراءة عدل إلى بدلها في مدتها، و لعله عند التأمل يرجع إلى اعتبار مساواة الحروف المصرح بها في الرياض على هذا التقدير، ضرورة عدم الفرق بين الذكر والقراءة في ذلك، نعم يمكن الفرق بينها بامكان دعوى عدم اعتبار القدر المربور في الذكر، اللأصل وإطلاق الدايل، ولا نه بدل من غير الجنس فيجوز أن يكون دون أصله كالتيمم، ولأن النبي الدايل، ولا نه بدل من غير الجنس فيجوز أن يكون دون أصله كالتيمم، ولأن النبي التذكرة في الاعتبار الزبور، بل حكي عن المعتبر الجزم بالعدم، لكن قال: ﴿ إني لا أمنه الاستحباب لتحصل المشابه، وتحوه عن المنتبر الجزم بالعدم، لكن قال: ﴿ إني لا أمنه الاستحباب لتحصل المشابه، وتحوه عن المنتبر أينا، على إرادة ذكر الأخيرتين أمنى يقوم مقام الفاتحة، فتأ، ل جيداً، ولا ربب أن الأول أحوط وإن كان الشاني يقوم مقام الفاتحة، فتأ، ل جيداً، ولا ربب أن الأول أحوط وإن كان الشاني لا يخلو، ن قوة .

هذا كله بالنسبة إلى الفاتحة كما هو ظاهر المتن ، أما السورة بناهً على وجوبها

فقد يظهر من بعض العبارات مشاركتها للفاتحة في جميع الأحكام المزبورة، بل عن بعض متأخري المتأخرين التصريح به ، ولا بأس به فيما كان مدركه عدم سقوط الميسور بالمعسور ونحوه بما لا يتفاوت فيه بين السورة والفائحة ، فيجب حينتذ قراءة المتيسر منها كما صرح به في القواعد ، أما تعويض الذكر ونحوه فقد يتوقف فيه اللاَّصل واعتبار قراءتها بالتمكن، بل صرح بعدمه فيجملة من كتب الأساطين، بل عن المنتهى والبحار أنه لا خلاف في جواز الاقتصار على الحمد حينتذ ، كما أنه يشعر به ما في الحدائق ، وما سيأتي من المصنف أيضاً من اختصاص الخلاف في وجوب السورة وعدمه بصورة التمكن من التعلم ، بل في الرياض أن في صريح المدارك والذخيرة وظاهر التنقيح نفي الحلاف أيضًا ، قالوا : اقتصاراً في النَّهُ ويض المخالف اللُّ صل على موضع الوفاق ، بل لعله هو من الضرورة التي ادعي غير واحد الاجماع على سقوطها حالها، بل هومقتضي فحوى سقوطها للذي أعجلته حاجة (١) ونحوها ، فلا تعويض حينئذ عنها ، فما عن حاشية الأستاذ الا كبر تبعاً المحكي عن صريح التذكرة من جريان الا حكام المزبورة في الفاتحة من التمويض بالذكر مثلاً لا يخلو من تأمل ، وإن كان ربما بوهمه أيضاً إطلاق القراءة في بمض النصوص والفتاوي ، بل وإطلاق بعض معاقد الاجماع وغيرها ، وعلى كل حال فلا يجب الائتمام عليه إذا ضاق الوقت وإن كان مرجو التعلم فيما يأتي من الا وقات على إشكال يعرف مما مر ، وربما تسمع له تتمة إن شاء الله .

والمراد بمن لايحسنها في المتن وغيره من عبارات الأصحاب من لايستطيع أصل القراءة ، لا ما يشمل من بأتي بها ملحونة أو مبدلاً فيها بعض الحروف ونحو ذلك مما لا يخرجه عن أصل القراءة عرفاً ، ضرورة عدم جريان الا حكام المزبورة في ذلك ، بل يقرأ بحسب ما تمكن كا صرح به في جامع المقاصد وكشف الا ستاذ ، لا تفاقهم بل يقرأ بحسب ما تمكن كا صرح به في جامع المقاصد وكشف الا ستاذ ، لا تفاقهم

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - ٧ - من أبواب القراءة في الصلاة \_ الحديث ع

ظاهراً في باب الجماعسة على صحة صلاة الفافاه والممتام والا لشع والا ليغ ، لا نه هو المستطاع (١) والميسور (٢) وما غلب الله عليه فهو أرلى بالعذر (٣) وكل شيء قد اضطر اليه مما حرم عليه فهو حلال (٤) ولخبر مسعدة بن صدقة (٥) المروي عن قرب الاسناد، قال: همهمت جعفر بن محمد (عليها السلام) يقول: انك قد ترى من الحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح، وكذلك الا خرس في القراءة في الصلاة والتشهد وما أشبه ذلك، فهذا بمنزلة العجم الحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح، إذ المراد بالمحرم فيه من لا يستطيع القراءة على وجهها ولا يفصح بها العدم تعود السانه، والمنبوي (٦) المشهور ه ان سين بلال عندالله شين، والآخر (٧) ه ان الرجل الا عجمي ليقرأ القرآن بهجميته فترفعه الملائكة على عربيته، إلى غير ذلك.

وكان الظاهر من المصنف وغيره ممن عبر بعبارته عدم اشتراط الحفظ عن ظهر القلب في القراءة ، بل يجزي اتباع الفاري والقراءة بالمصحف ونحوها ، ضرورة إرادة من لا يعرف أصل القراءة بمن لا يحسنها لا ما يشمل ذلك وإن تجشم المحقق الثاني في حاشية الكتاب ، إلا أن الا حكام المذكورة فيه تنافيه إلا على تكلف ، والتحقيق فيه الجواز وفاقاً لصريح الحكي عن التذكرة ونهابة الا حكام وغيرها من متأخري المتأخرين

<sup>(</sup>١) تفسير الصافي سورة المائدة ـ الآية ١٠١

<sup>(</sup>٧) غوالى اللئالي عن أمير المؤمثين عليه السلام

<sup>(</sup>٣) الوسائل - الياب - ٣ - من أبواب قضاء الصلوات - الحديث ١٣

<sup>(</sup>٤) الوسائل ــ الباب ــ ١ ــ من أبواب القيام ــ الحديث ٦

<sup>(</sup>٥) الوسائل .. الباب .. ٥٩ - منأبواب القراءة في الصلاة .. الحديث ٢

<sup>(</sup>١) المستدرك .. الباب .. ٢٠ .. من أبواب قراءة القرآن ـ الحديث ٣

<sup>(</sup>٧) الوسائل \_ الباب \_ . ٣٠ من أبواب قراءة القرآن \_ الحديث ع من كتاب الصلاة

وظاهر غيرها بمن لم يذكره شرطًا، للأصل وإطلاق الأدلة ، والصحيح عن الصيقل(١) سأل الصادق (عليه السلام) ﴿ مَا تَقُولُ فِي الرَّجِلُّ يُصِّلِي وَهُو يَنْظُرُ فِي المُصْحَفُّ يَقُرُأُ فيه يضم السراج قريبًا منه قال : لا بأس بذلك » وخلافًا لصريح المحقق الثاني والملامة الطباطبائي والمحكي عن الشهيدين وفخر المحققين وظاهر الشيخ ، لا نه المتبادر والعبود في الصلاة ، ولم يأمر النبي ( صلى الله عليه وآله ) الأعرابي (٢) الذي سأله عن عدم حفظ القرآن بالقراءة من المصحف ، ولا ن القراءة من المصحف مكروهة إجماعاً كاعن الايضاح ، ولا شيء من المحكروه بواجب إجماعًا ، ولا نن القراءة به أو الاثمّام أو اتباع القاري معرضة للبطلان بذهاب المصحف، أو عروض ما لا يعلمه، أو يشك في صحته ، أوما يبطل الالتمام ، أو ما يمنع من الافتداء به ، أو اتباعه في القراءة ، فيفتقر المأموم حينئذ إلى إبطال الصلاة ، ولخبر علي بن جعفر (٣) المروي عن قرب الاسناد سمأل أخاه موسى ( عليه السلام ) ﴿ عن الرجل والمرأة يضع المصحف أماءه ينظر فيه ويقرأ ويصلي قال: لا يعتد بتلك الصلاة » واللاحتياط الذي ينبغي مراعاته في الصلاه أو يجب، إذ الجيع كما ترى بين ممنوع وما هو على العكس أدل، وقاصر عن المفاومة ومشتمرك الالزام ، فلا جهسة للتفصيل حينئذ بين الفريضة والنافلة جمَّا بين الخبرين ، لعدم الشاهد والمقاومة .

وعلى الوجوب فلا ريب فى وجوب بذل الجهد فى التعلم ولو بأجرة ، وفي جواز الائتمام وعدمه حينتذ مع سعة الوقت وإمكان التعلم ما عرفت سابقاً وإن صحت صلاته قطعاً لو ائتم ، أما مع الضيق أوالتعذر فلا يجب عليه الائتمام ، لجواز القراءة له بالمصحف

<sup>(</sup>١) و (٣) الوسائل ــ الباب ــ ٤٩ ــ من أبو اب القراءة في الصلاة ــ الحديث ٢-١

<sup>(</sup>۲) سان أبي داود ج ١ ص ٥٠٠ ــ الرقم ٢٣٨ الطبعة الثانيــة عام ١٣٦٩ (٢) سان أبي داود ج ١ ص

حينئذ عند أكثر أهل العلم كما عن المنتهى ، وإجماعاً كما عن الحلاف ، وجواز اتباع الفاري أيضاً كما صرح به بعضهم ، بل عن البيان والمسالك أن المصحف مقدم على الائتمام وإن قال في كشف اللئام: إني لا أعرف وجها لهذا التقديم ، قلت: لعله أقرب إلى الاستظهار من الائتمام ، نعم في المحكي من الذكرى احتمال ترجيح اتباع القاري عليه لاستظهاره في الحال ، قال : « ولو كان يستظهر في المصحف استويا ، وفي وجو به عند إمكانه احتمال ، لأنه أقرب إلى الاستظهار الدائم » ومنه يعلم الوجه لما في البيان ، فتأمل.

كما أنه يعلم حينئذ إمكان المناقشة في التخيير بين الأمور الثلائة في كشف اللثام وجامع المقاصد وعدم الترتيب بينها، وفي وجوب الائتمام عليه إذا تعذر الأمران وآيس من الحفظ إشكال يعرف مما مر، والأقوى العدم، لاطلاق ما دل على الانتقال إلى البدل، نعم يمكن احتمال الوجوب إذا أمكن التعلم إلا أنه ضاق الوقت كما عرفته في التعلم، ضرورة اتحاد المدرك فيها بناء على الوجوب، بل قد عرفت انه يظهر من بعضهم أن المراد ممن لا يحسنها ما يشمل الأمرين، فأكثر الأحكام حينئذ فيها سواه، فتأمل جيداً.

وكيف كان فاوار تفع العذر فان كان قبل الشروع في البدل فلا بحث في وجوب الأصل ، كما أنه لا بحث في سقوطه لو كان ارتفاعه بعد فوات المحل ، أما لو ارتفع في الأثناء أو بعد الفراغ من البدل قبل الانتقال إلى الركوع مثلاً فقاعدة الاجزاء تقتضي السقوط في الثاني ، والاقتصار على النسبة في الأول ، لسكن في جامع المقاصد وجوب الأصل فيها مما ناقلاً له عن الفاضل والشهيد ، ولعله لظهور أدلة البدلية في الاستمرار، فيقتصر حينئذ عليه في الخروج عن الأصل ، إذ لا أمر حينئذ حتى يقتضي الاجزاه ، بل هو تخيل الأمر لتخيل الاستمرار ، إلا أنه مع ذلك للنظر فيه مجال ، وإن كان هو الأحوط إذا لم يقصد الجزئية بالأصل ، فتأمل .

ثم إن ظاهر المتن وغيره ممن عبر كعبارته عــدم إجزا. الترجمة أصلاً هناكما

صرح به بعضهم ، بل حكي عن صريح جماعة وظاهر آخرين ، فلعله حينتذ مذهب الأكثر ، بل لعله ظاهر المحكي من إجماع الخلاف وغيره ، بل لم يحك الخلاف إلا عن نهاية الأحكام والتذكرة والروض مع العجز عن القرآن وبدله ، ولا ربب في ضعفه ، للأصل وإطلاق الأدلة ، وخلوها عن الأمر بالانتقال اليها في مراتبة من المراتب ، واندراجها في كلام الآدميين كما في جامع القاصد وغيره مع حرمة القياس على التكبير ، خصوصا مع إمكان الفرق بأن المقصود من القراءة النظم المجز، وفي مرسل الحجال (١) سأل أحده (عليم مبين » فقال : سأل أحده (عليم السلام) « عن قوله تعالى (٢) : « بلسان عربي مبين » فقال : ببين الألسن ولا تبينه الألسن » فما في الرياض حينتذ من الفول بالاجزاء لما دل عليه في التكبير في غير محله ، وعليه فهل تقدم ترجمة القراءة بالعربي أو غيره من اللفات على الذكر لقربها إلى القرآن احمال كما عن الذكرى ، والأقوى خلافه وفاقاً لجامع المقاصد والمحكي عن غيره ، لاطلاق الأمر به ، بل قيل : لو عجز عنه قدم ترجمته على ترجمتها ، والحكي عن غيره ، لاطلاق الأمر به ، بل قيل : لو عجز عنه قدم ترجمته على ترجمتها ، لأن الذكر لا يخرج عن كونه ذكراً بالترجمة بخلاف القرآن ، والعموم خبرابن سنان (٣) المتقدم كما في كشف اللثام ، وإن كان قد يناقش بأن ترجمة الفاتحة لا تخرج عن الذكر ألذكر المتحمد ودعا ، كما في الخبر (٤) .

بَلْ قد يستدل بذلك على أصل الجواز، وبفحوى حكم الأخرس، وخبر مسعدة ابن صدقة (٥) المتقدم سابقاً ، خصوصاً مع ملاحظة تتمته التي لم نذكرها، والنبوي(٦)

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٧٧ \_ من أبواب القراءة في الصلاة \_ الحديث ١

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء ـ الآية ه

 <sup>(</sup>٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٩

<sup>(</sup>٤) الوسائل ــ الباب ــ ٤٧ ــ من أبواب القراءة في الصلاة ــ الحديث ٩

<sup>(</sup>٥) الوسائل - الباب - ٥٥ - من أبواب القراءة في الصلاة - الحديث ب

<sup>(</sup>٦) الوسائل ــ الباب ــ ٣٠ ــ من أبو اب قراءة القرآن ــ الحديث ۽

المتقدم سابقاً أيضاً ، ولا أنه هو المسور له ، والمستطاع له ، وأولوبته من السكوت ، إذ بهذا على عدم إجزاء ترجمة القراءة والذكر وفرض العجز لا يجب عليه إلا القيام قدر القراءة كما عن نهاية الا حكام التصريح به ، قال : « ولولم يعلم شيئاً من القرآن ولا من الا ذكار وضاق الوقت عن التعلم وجب أن يقوم بقدر الفائحة ثم بركع الحكن قد يناقش فيه بأنه لا يوافق ما سمعته عنه من الاجتزاء بالترجمة ، فينبغي عدم اعتبار القدرة عليها أيضا ، أو يريد بعدم العلم الذي ذكره عدم معرفة وجوب ذلك عندالشرع وقدضاق الوقت ، ولذا اعترض عليه في جامع المقاصد بأن في وجود هذا الفرض ونحوه في كلام الفقها، بعداً ، إذ لا بد من العلم بباقي الا فعال التي تعد أركانها على وجبها ، وجميع الشروط من أصول الدين وفروعه وأخذ الا حكام على وجه يجزي الا خذ به وجميع الشروط من أصول الدين وفروعه وأخذ الا حكام على وجه يجزي الا خذ به كا سبق التنبيه عليه ، والعلم بأن من لا يحسن القراءة مطلقاً أو على الوجه المعتبر ما الذي يجب عليه ، وإلا لم يعتد بصلاته أصلاً ، ومع العلم بهذه الا مور كامها لا يكاد بتحقق فرض عدم علمه بالقراءة ، أو بها وبالذكر معاً ، وهو جيد ، بل الا ول بعيد أيضاً إلا وذا فرض عدم استطاعته النطق أصلاً .

(و) حينئذ فيندرج (في الأخرس) الذي حكمه أن ( يحرك لسانه بالقراءة ويعقد بها قلبه ) بلا خلاف أجده في الأول لخبر السكوني (١) عن الصادق (عليه السلام) « تلبية الأخرس وتشهده وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته باصبعه » ولعدم سقوط الميسور بالمعسور ونحوه الذي يمكن رفع المناقشة فيه هنا بأن الحركة انما وجبت تبعاً للقراءة المعلوم سقوطها في المقام بأن يدعى جزئية الحركة من القراءة أو كالجزء الذي هو مدلول الخبر المزبور ، لا أنه مقدمة خارجية لا مدخلية لها في مسمى القراءة ، وظني أن المراد من الجبر المزبور ما هو المتعارف في حاله من إبراز

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٥٩ ـ من أبواب القراءة في الصلاة \_ الحديث ٩

مقاصده بتحريك اسانه وإشارته باصبعه ، فلابد حينئذ له من معرفة المعنى هذا ولو في الجلة حتى يتحقق منه الاشسارة ، ويكون بها مع التحريك كاللفظ من الصحيح الذي لا يحتاج معه إلى معرفة المعنى ، لأنه قد جاه بما يفيده فى نفس الأمر ، ولعله إلى هذا أوما الشهيد في الحكي عن بيانه ودروسه وذكراه ، فاعتبر عقد القلب بمه فى القراءة ، بل قال فى الأخير : ولو تعذر إفهامه جميع معانيها أفهم البعض وحرك لسانه به وأمر بتحريك اللسان بقدر الباقي وإن لم يفهم معناه مفصلاً ، وهذه لم أر فيها نصاً ، بل المل بتحريك اللسان بقدر الباقي وإن لم يفهم معناه مفصلاً ، وهذه لم أر فيها نصاً ، بل المل في جامع المقاصد بأنه لا دليل على وجوب ذلك على الأخرس ولا غيره ، ولو وجب في جامع المقاصد بأنه لا دليل على وجوب ذلك على الأخرس ولا غيره ، ولو وجب ذلك المتحدت البلوى أكثر الحلائق ، والذي يظهر لي أن مراد القائلين بوجوب عقد قلب الأخرس بمعنى القراءة وجوب القصد بحركة اللسان إلى كو نها حركة للقراءة إذ الحركة الأبدال الأخرس بمعنى القراءة وجوب القصد بحركة اللسان إلى كو نها حركة للقراءة إذ الحركة اللسانية ، وقد صرح المصنف بذلك في المنتهى ، فقال : « ويعقد قلبه لأن القراءة معتبرة ، وقد تعذرت فيأتي ببدلها ، وهو حركة اللسان » .

وفيه أنه لا تلازم بين وجوبه على الأخرس وبين الوجوب على غيره حتى تعم البلوى أكثر الخلائق، على أن الفرق بينهما بصدور الفظ المستقل في إفادة المعنى وإن لم يعرفه المتلفظ به من الثاني دون الأول فى غابة الوضوح، كما أن الدليل عليه بعد أن عرفت المراد من خبر السكوني وأنه جارعلى ما هو المشاهد من إبراز مقاصده كذلك بل قد يدى أن الأصل هو المعنى، وانما سقط اعتباره عن الناطق بلفظه رخصة، فاذا فقد اللفظ وجب العقد بالمعنى، على أن المعروف من الأخرس الأبكم الأصم الذي لم يعقل الألفاظ ولا سمعها، ولا يعرف تلفظ الناس بل يظن أن الخلق جميعاً مثله فى إبراز المقاصد، وهذا لا يتصور فيه عقد القلب بالقراءة وألفاظها، ولذا قال في كشف اللثام: إن عليه ما يراه من المصلين من تحريك الشفة واللسان ، ولم يمتبر فيه عقد القلب بالقراءة لعدم إمكانه كما صرح به أيضاً ، وعليه يكون حينتذ مثله خارجاً عن عبارات الأصحاب ، وأنها أنما تتم في الأخرس الذي يسمع ويعقل ويعرف القرآن والذكر ، أو يمرف أشكال معاني الحروف إذا نظر اليها، إلا أنه لا يستطيع التلفظ بها لعارض عرض له في لسانه مثلاً ، و هو ـ مع اقتضائه التخصيص من غير مخصص ، بل يقتضي إخراج المعروف من أفراد الحرس \_ يمكن دعوى عدم وجوب حركة اللسان في مثله ولا الاشارة بالاصبع، بل يكتفي توهم القراءة حينئذ توهمًا ، ضرورة كونه كن منعه من القراءة خوف ونحوه الذي وردت النصوص فيه بما ذكرنا ، كخير على بن جعفر (١) المروي عن قرب الاسناد سأل أخاه موسى ( عليه السلام ) ﴿ عن الرجل يصلح له أن يقرأ في صلاته ويحرك لسانه بالقراءة في لهواته من غير أن يسمم نفسه قال : لا بأس أن لا يحرك السانه يتوهم توهمًا » وخبره الآخر (٢) المروي فيقرب الاسناد سألهأ يضًا « عن الرجل يقرأ في صلاته هل يجزيه أن لا يحرك لسانه وأن يتوهم توهماً ? قال : لا بأس ﴾ ومرسل محمد بن أبي حمزة (٣) عن الصادق (عليه السلام) ﴿ يجزيك من القراءة معهم مثل حديث النفس ، وغيرها مما ورد به الأمر من القراءة في النفس ونحوها ، فما في كشف اللثام من إيجاب حركة اللسان على الأخرس المزبور ، بل ظاهره انه هو المراد من عبارات الأصحاب المحكوم فيها بالأحكام السابقة لا يخلو من نظر ، كما أنه لا يخلو ما فيه من أن ما في كتب الشهيد من عقد القلب بالمعنى مسامحة يراد به العقد بالألفاظ ، على أنه انما ذكر معنى القراءة ، وقد يقال : معناها الألفاظ وإن أراد ممانيها فقد يكون اعتبارها لأنها لا تنفك عن ذهن من يعقد قلبه بالألفاظ إذا عرف ممانيها من النظر المزبور ، وكائن الذي أوقعه في ذلك تفسير الأخرس بما عرفت .

<sup>(</sup>١)و(٢)و(٣) الوسائل - الباب ٥٥- من أبو ابالقراءة في الصلاة - الحديث ٧-٤-٣-

والحاصل أن المتصور من الخرس ثلاثة : أحدها الا بكم الا صم خلقة الذي لايمرف أن في الوجود لفظاً أوصوتاً . ثانيها الا بكم الذي يمرف أن في الوجود ألفاظاً وأن المصلي يصلي بألفاظ أو قرآن . ثالثها الا خرس الذي يعرف القرآن أو الذكر ويسمع إذا أسمع ويعرف معاني أشكال الحروف إذا نظر اليها ، وقد جعل موضوع حكم الأصحاب بالتحريك وعقد القلب الثالث، أو هو والثاني بالنسبة إلى عقد القلب دون التحريك ، لا أنه هوالذي يتصور فيه ذلك بعد إرادة الا الفاظ من عقد القلب ، وفيه أن ظهورالخرس في غيرهما وفيها هوأعم منها مما يعين إرادة للعني من عقد القلب كما سمعته من الشهيد ، وأن المراد إبراز الا خرس هذه المعاني كما يبرز سائر مقاصده بتحريك اسانه والاشارة بيده ، و لعل في افظ الاشارة في خبر السكوني و بمبارات أكثر الا صحاب إن لم يكن جميعهم إشارة إلى ذلك ، إذ من المستبعد إرادة مجرد التعبد منها أو خصوص ما يفيد التوحيد من القرآن والذكر ، لا نها انما تفعل لافهامه ، بل قد يتوقف في وجوب التحريك على الثالث لما عرفت ، فيكون موضوع كلام الا صحاب الخرس بالمفنيين الا وليين ، إذ دءوى عدم وجوب التحريك على الثاني كما في كشف اللثام الا صل وخبرقرب الاسناد السابق غير مسموعة بعد إطلاق خبرالسكوني المتضد بامكان جريان قاءدة اليسر فيه أيضاً ، فيجب حينئذ كما عن الذكرى ، وأكتفاء الفاضل بالقيام قدر الفاتحة لايستلزم الحُسكم فيها نحن فيه ، لعدم صدق الحرس ، ولا أن المعروف في إبراز مقاصده التحريك والاشارة، فيكون حينئذ هذا التحريك والاشارة فيه من المهملات والا فعال العبثية بخلاف محل الفرض .

وما في كشف اللثام أيضاً من أن الواجب انما هوالتلفظ بالحروف، والتحريك تابع له في الوجوب لمالم يمكن التلفظ بها بدونه يدفعه أنه اجتهاد في مقابلة النص أولاً،

وأن الممكن منه من القراءة هذا المقدار ثانياً ، وقد عرفت إمكان الفرق بين التحريك بالنسبة إلى الألفاظ وبين المقدمات الخارجية ، على أن مثله برد عليه فيا أوجب فيه التحريك من القسم الثاني من الخرس ، ودعوى أن الشارع قد اعتبر القراءة كحديث النفس بتحريك اللسان في اللهوات من غير صوت في خصوصه وفيمن يصلي خلف إمام يتقيه ولا يأتم به خالية عن الشاهد ، بل لعل الشاهد بخلافها كما عرفت ، كدعوى دفع إطلاق خبر السكوني بأنه لا قراءة لهذا الأخرس ، بل هي أوضح من الأولى بطلاناً عند التأمل ، ومن ذلك كله يعرف مافى كلام جملة من الأصحاب في القام خصوصاً كشف اللثام ، فلاحظ وتأمل .

ثم لا يخفى أن المراد باللسان في المتن وغيره ما يشمل الشفة مثلاً بما يبرز بها الا ألفاظ ، أو أنه اقتصر عليه لا أن غالب الابراز به ، كما أن التقييد بالاصبع في خبر السكوني يراد منه مطلق الاشارة به أو باليد ، ولعل عدم ذكر عقد القلب فيه كمبارة المبسوط فيما قيللا أن إبراز القصد بالتحريك والاشارة لا بنفك عن عقد القلب بالمني، كما أن ترك الاشارة في مثل المتن لنحو ذلك ، بل وكذا ما يحكي عن النهاية والمهذب من ترك التحريك بل اقتصرا على الايماه مع اعتقاد القلب ، وكل ذلك شاهد على إرادة الا صحاب إبراز الا خرس كباقي إبراز مقاصده ، وأنهم اتكلوا على التعارف والمشاهدة من أحواله فلم يذكروا تمام المشخصات ، فتأمل جيداً .

نعم لو فرض تعسر تعليمه وإفهامه أصلاً سقط عنه قطعاً ، وهل عليه تحريك اللسان ? وجهان ، ظاهر ما سمعته من الشهيد الأول ، وقد تقدم فى التكبير ما له نفع فى المقام فى الجلة ، والله أعلم بحقيقة الحال .

﴿ والمصلي في كل ْ ثالثة ورابعة بالخيار ﴾ بين القراءة والتسبيح ف ﴿ ان شاء قرأَ الحد ، وإن شاء سبح ﴾ إجماعًا محصلاً ومنقولاً صريحًا وظاهراً مستفيضًا بل متواتراً

ونصوصاً كذلك صريحـة وظاهرة ولو للجمع بين الأمر بكل منهما بالتخيير ، كما أنه يجب حل الأمر بالثاني (١) منهما من غير تعرض للقراءة في المحكي عن الصدوقين في الرسالة والمقنع والهداية عليه ، أو على أفضل فرديه كما حكى عنهما ذلك في المسألة الآتية بل العلى الحكى عن الحسن بن أبي عقيل كذلك أيضاً وإن كان في عبارته ما يوهم التعيين حتى أنه ربما نسب اليه بل وإلى الصدوقين أيضاً ذلك ، اكسنه في غير محله ، فما عن كشف الأسرار من حكاية القول به عن بعض معاصريه حملاً لأخبار القراءة (٢) على بعض ما تعرفه ، وأخذا بما تضمن الآحم به (٣) والنهي (٤) عنها من النصوص التي سيمر عليك بعضها إن شاء الله ـ مصادمة اللجماع والقطعي من النصوص (٥) كما أن ما عن بعض معاصريه أيضاً من تعين القراءة للتوقيع (٦) الآتي الذي يجب طرحه أو تأويله كذلك أيضًا ، وإن قيل: إنه ربما ظهر من عبارة الوسيلة ، مع أن المحكى منها اليس بذلك المكان من الظهور ، بل لا يخلو من إجمال ، نعم حكى عن جملة من الأصحاب تخصيص مورد الاجماع هنا بغير المأموم الذي فيه أقوال شتى ، وفيه أنها ليست في التخيير والتعيين، بل هي بالنسبة إلى الرجحان وعدمه، وإلى وجوب شيء عليه وعدمه لا أنه بالنسبة إلى تعيين أحد الفردين، وإن كان قد وقع من بعض من لا يعتد بخلافهم من متأخري المتأخرين ، فمنهم من أوجب القراءة عليه ، ومنهم من أوجب التسبيح ،

<sup>(</sup>١)و(٣)و(٣) الوسائل الباب، ٥- من أبواب القراءة في الصلاة - الحديث ١٠٠٠٠

<sup>(</sup>٣) الوسائل ــ الباب ــ٧٤ــ من أبواب القراءة فى الصلاة ــ الحديث ، والباب ٥١ منها ــ الحديث ، و ١٧ و ١٤

<sup>(</sup>٤) الوسائل ـ الباب ـ ٤٢ ـ منأبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٦ والباب ٥١ الحديث ٦ و ٧

<sup>(</sup>٥) الوسائل - الباب - ٢٤ - من أبواب القراءة في الصلاة

وهم محجوجون بهذه الاجماعات والنصوص ، كالقائل بعمدم وجوب شيء عليه منهما أو حرمته ، كما أفرغنا البحث في جميع ذلك في باب الجاعة ، بل وكذا القائل بتمين القراءة في الأخيرتين على الناسي لها في الأولتين ، مع أنا لم نتحققه ، لأنه انما حكي عن خلاف الشيخ ، والمنقول عنه التعبير بلفظ الاحتياط المشعر بالاستحباب الذي حكى التصريح به عنه في المبسوط ، على أن التحقيق خلافهما مماً ، أما الثاني فلما ستمرف من أفضلية التسبيح مطلقًا ، وأما الأول فهو \_ مع مخالفته لما عرفت من إطلاق المتواتر من الاجماع والنصوص \_ لادايل عليه سوى إطلاق ١١) « لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب، الذي لا ينطبق على تمام الدعوى ، ومختص بحكم التبادر في الأولتين ، وبملاحظة المستفيض من النصوص في صورة العمد ، وسوى الصحيح (٢) قلت له : ﴿ رَجِلُ نَسَى القراءة في الأو لتين وذكرها في الأخيرتين فقال: يقضي القراءة والتكبير والتسبيح الذي فاته في الأوليين في الأخيرتين ، ولا شيء عليه » وهو ــ مع موافقته للمحكي عن أبي حنيفة وظهوره في قضاء الفاتحة والسورة وغيرهما المحالف للاجماع كما في الرياض ، وفي فعل ذلك مستقلاً عن قراءة الأخيرتين وهو غير المدعى، ومعارضته لذلك الاطلاق الدال على التخيير الذي هو أرجح منه بوجوه ، منها الشهرة العظيمة ، بل لعلها إجماع ، ولخصوص صحيح معاوية بن عمار (٣) الآتي في المسألة الثانيسة الصريح في الرد على أبي حنيفة ، ولخصوص المعتبرة المستفيضة (٤) الدالة على الاجتزاء بالركوع وتكبيرة عن الغراءة المنسية \_ لا يليق بالفقيه الركون اليه ، وسوى الخبر ( ٥ ) قلت له : « أسهو

<sup>(</sup>١) المستدرك ــ الباب ــ ١ ــ من أبو اب القراءة في الصلاة ــ الحديث ٥

<sup>(</sup>٧, و(٥) الوسائل \_ الباب \_ . ٣. من أبواب القراءة في الصلاة \_ الحديث ٢ - ٣

<sup>(</sup>m) الوسائل ـ الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب القراءة في الصلاة \_ الحديث y

<sup>(</sup>٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب القراءة في الصلاة

عن القراءة في الركمة الأولى قال: إقرأ فى الثانية ، قلت له: أسهو عن الثانية قال: إقرأ في الثالثة ، قلت: أسهو في صلاتي كلها قال: إذا حفظت الركوع والسجود فقد تمت صلاتك ، وهو ـ مع جريان بعض ما سممته فيه أيضًا أو جميمه ـ ضميف سندًا لا يمول عليه في نفسه فضلاً عن مقاومة غيره ، والله أعلم .

﴿ وَالْأَفْصَلِ لِلْمَامِ ﴾ اختيار ﴿ القراءة ﴾ كما في القواعد وجامع المقاصد والمحكي عن الاستبصار والتحرير والنفلية والبيان وتعليق النافع ومجمع البرهان وغيرها ، بل عن الغوائد الملية أنه المشهور ، لأن معاوية بن عمار (١) سأل الصادق ( عليه السلام ) « عن القراءة خلف الامام في الركعتين الأخيرتين فقال : الامام يقرأ بفاتحة الكتاب، ومن خلفه يسبح ، فاذا كنت وحدك فاقرأ فيهما ، وإن شئت فسبح، وصمحيح ابن دراج(٧) « عما يقرأ الامام في الركعتين في آخر الصلاة فقال : بفائحة الكتاب ، ولا يقرأ الذين خلفه ، وبقرأ الرجل فيحما إذا صلى وحده بفائحة الكتاب ، وقال الصادق (عليهالسلام) أيضاً في صحيح منصور (٣) : ﴿ إِذَا كُنتَ إِمَامًا فَاقَرَأُ فِي الرُّكُمِّينِ الْأُخْيَرِتِينِ فَاتَّحَةً الكتاب، وإن كنت وحدك فيسعك فعلت أولم تفعل ، ولاطلاق خبر الحيري (٤) المروي عن الاحتجاج، بل عن البحار أن سنده قوي ، ويظهر من الشيخ أنه منقول بأسانيد معتبرة ﴿ إِنه كتب إلى القائم ( عليه السلام ) يسأله عن الركعتين الأخيرتين قد كثرت فيها الروايات ، فبمض يروي أن قراءة الحمد وحدها أفضل ، وبمض يروي أن التسبيح فيهما أفضل ، فالفضل لا يهما نستهمله ، فأجاب ( عليه السلام ) قد نسخت قراءة أم الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح ، والذي نسخ التسبيح قول العالم ( عليه السلام ) : كل صلاة لا يقرأ فيها فهي خداج إلا العليل ، ومن يكثر عليه

<sup>(</sup>١) و (٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ٤ ـ من أبو اب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٢ ـ ٤ (٣)و(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١ ٥ ـ من ابو اب القراءة في الصلاة ـ الحديث ١٤-١٢

السهو ، فيتخوف بطلان الصلاة ، الحديث . ومحمد بن حكيم (١) سأل أبا الحسن (عليه السلام) ه أيما أفضل : القراءة في الركمتين الا خيرتين أو التسبيح ? فقال : القراءة أفضل » وبؤيده مع ذلك الآية ، وما ورد في فضل قراءة القرآن (٢) وخصوص الفاتحة (٣) وعدم الخلاف في كيفيتها وعددها ، والخروج عن شبهة وجوبها ، ومادل (٤) على ضمان الامام القراءة عن المأمومين في الصلاة الذي لا يتم إلا مع قراءته في سائر صلاته ، وغير ذلك .

وظاهر المتن ومن عبر كمبارته اختصاص ذلك بالامام ، وأن غيره يبقى على الخيار من غير ترجيح ، خلافًا المحكيءن التقي ، واختاره في اللمعة من أفضلية القراءة مطلقا ، واليه مال في المدارك ، كما أنه يلوح من الححكي عن شيخه ، ولعله لما تقدم من النصوص ولو في بعض الدعوى ، إلا أنه ظاهر في استحباب التسبيح لغيره خاصة منفردا ومأموما ، بل لم تجد به قائلاً ، بل في جامع المقاصد لم نجد قائلاً باستحباب القراءة للامام والتسبيح المنفرد ، وتبعه عليه غيره ، مع أن المحكي عن الدروس التصريح بذلك ، كما أن المحكي عن موضع من المنتهى ذلك أيضا ، مع أنه أبدل المنفرد بالمأموم ، واستحسنه فيا نقل عنه في التذكرة ، وعن البحار أنه لا يخلو من قوة .

أما القول باستحباب التسبيح مطلقاً فقد قيل : إنه ظاهر الصدوقين والحسن وابن إدريس ، واختاره في الوسائل والمنظومة والحدائق حاكياً له عن بعض علما، البحرين ، بل عن البحار أنه ذهب اليه جماعة من محققي المتأخرين ، كما أن التخيير

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبو اب القراءة في الصلاة ـ الحديث ١٠

<sup>(</sup>٧) الوسائل ــ الباب ــ ٧ ــ من أبواب قراءة القرآن

<sup>(</sup>٣) الوسائل \_ الباب \_ ٣٧ \_ من أبواب قراءة القرآن

<sup>(</sup>٤) الوسائل ــ الباب ــ ٣ ــ من أبواب الأذان والاقامة ــ الحديث ٧ والباب ٣١ من ابواب صلاة الجماعة ــ الحديث ٨

مطلقاً ظاهر جملة من كتب أصحابنا المتقدمين منهم والمتأخرين ، بل هو كصريح المحكي عن موضع آخر من المنتهى ، لاطلاق ما دل (١) على التحيير ، وخصوص خبر على بن حنظلة (٢) عن الصادق (عليه السلام) « سألته عن الركمتين الأخيرتين ما أصنع فيها ? فقال : إن شئت فاذر أ فائحة الكتاب ، وإن شئت فاذكر الله فهو سوا ، قال : فلمت: فأي ذلك أفضل ؟ فقال : ها والله سوا ، إن شئت سبحت وإن شئت قرأت وعن أبي علي أن الامام إن أمن من لحوق مسبوق بركمة استحب له التسبيح ، وإلا القراءة ، والمنفرد على تخييره ، والمأموم يقرأ فيها ، واستحسنه في كشف اللثام بالنسبة إلى الامام ، بل عن المنتهى والحبل المتين اختياره أيضاً ، وفي جامع المقاصد « ولو كان المصلي بتخير القراءة لعدم سكون نفسه إلى التسبيح فالتسبيح أفضل » و لعله اليه أشار لف المحكي عن الروض ، وربما قيل : إن من لم تسكن نفسه إلى التسبيح قالتسبيح قالتسبيح قافضل مطلقاً ، فتحمل عليه رواية أفضلية التسبيح (٣) وقد تقدم ما عن الشيخ من التفصيل بين ناسى القراءة وغيره ، بناء على إرادته الفضل .

فتحصل من مجموع ما ذكرنا أقوال متعددة تنتهي إلى سبعة أو أزيد ، وقد يقوى في النظر منها استحباب التسبيح مطلقاً للنصوص السكثيرة (٤) بل في مصابيح الطباطبائي دعوى تواترها بأفضلية التسبيح ، قال : « بل تضمن كثير منها الأمر به والنهي عن القراءة أو النني لها » إلى آخره . منها قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح زرارة (٥) : « لا تقرأن في الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئاً إماماً كنت أو غير إمام ، قال : قلت : فما أقول فيها ? قال : إذا كنت إماماً أو وحدك فقل : سبحان الله والحد لله ولا إله إلا الله ثلاث مرات ، ثم

<sup>(</sup>١) و (٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ١٠٠٠ (٣)و(٤)و(٥) الوسائل ـ الباب ١٥٠١ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٣٠٠٠٠

تَكُلُهُ تَسْعُ تَسْبِيحَاتُ ، ثُمُ تَكْبُرُ و تُركُّعُ ﴾ وعن الحلي أنه رواه في المستطرفات نقلاً من كتاب حريز بن عبد الله عن زرارة ، إلا أنه أسقط « تكله » إلى آخره ، وفي أول السرائر نقلاً من كتاب حريز أيضاً إلا أنه أضاف النكبير اليها، ثم قال: ثلاث مرات ثم تكبر و تركع ، ومنه ينشأ احتمال أن زرارة سمعه مرتين، وأن حريزاً أثبته في كتابه كذلك ، فيكونان حينئذ خبرين ، واحمال السهو في زيادة التكبير من القلم أو النساخ لا ينبغي فتحه في النصوص ، ولا داعي له بعد ظهور النقل في التعدد ، فتأمل جيداً . ومنها قوله (عليه السلام) أيضاً في صحيحه (١) أو حسنه : ﴿ عشر رَكَعِبات ــ إلى أن قال ــ : فزاد فىالصلاة سبع ركعات ، هي سنة ليس فيهن قراءة ، انما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء ، فالوهم انما هو فيهن » وبمعناه صحيح (٣) آخر له أيضاً في أعــــداد الصاوات ، كما عن ابن إدريس أنه رواه نقلاً من كتاب حريز عن زرارة ، وزاد « وانما فرض الله كل صلاة ركمتين ، وزاد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سبعاً ، وفيهن الوهم ، و ليس فيهن قراءة » و منها قوله (عليهالسلام) أيضًا في صحيحه(٣) أيضًا المروي عن كتابي الشيخ فيمن أدرك الامام في الأخيرتين قال : ﴿ فَاذَا سَلَّمُ الْأَمَامُ قَامَ فصلى ركعتين لا يقرأ فيها ، لأن الصلاة انمايقرأ فيها في الأو اين بأم الكتاب وسورة وفي الأخيرتين لا يقرأ فيها ، انما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء ليس فيها قراءة ٧ ومنه يمكن الاستدلال أيضًا بصحيح الحلبي(٤) «إذا قمت فيالركمتين الأخيرتين لا تقرأً فيهما فقل: الحمد لله وسبحان الله » على إرادة الجملة الخبرية ، وأنها واقعة صفة للمعرف

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٢٤ \_ منأبواب القراءة في الصلاة \_ الحديث ٢

<sup>(</sup>٢) الوسائل \_ الباب \_ ١ \_ من أبو اب الخلل الواقع في الصلاة \_ الحديث ٧

<sup>(</sup>٣) الوسائل \_ الباب \_ ٤٧ \_ منأبواب صلاة الجماعة \_ الحديث ٤

 <sup>(</sup>٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٥٠ من ابواب القيام ـ الحديث γ و فى الوسائل و التهذيب
 والاستبصار د الحمد لله وسبحان الله والله أكد ،

بلام الجنس القريب من النكرة ، كقوله : ولقد أمر على اللئيم يسبني ، أو الطلبية على تصحيف الواو بالفاء كما عن المنتهى الكن كان عليه ذكر حذف الفاء عن لفظ «لا» مع التصحيف المزبور .

ومنها ما رواه الصدوق (١) عن محمد بن عمران ، وفي المصابيح أو محمد بن حمران ، وفي المصابيح أو محمد بن عبدالله حمران ، وفي العلل محمد بن حمزة أو محمد بن أبي حمزة على اختلاف النسخ عن أبي عبدالله (عليه السلام) ﴿ في حديث سألته لأبي علة صار التسبيح في الركعتين الأخير تين أفضل من القراءة ؟ قال : لأن النبي (صلى الله عليه وآله) لما كان في الأخير تين ذكر ما رأى من عظمة الله عزوجل فدهش ، فقال: سبحان الله والحدلله ولا إله إلا الله والله أكبر فلذلك صار التسبيح أفضل من القراءة » بل في تتمة الحبر المزبور إشعار بأنه (صلى الله عليه وآله ) كان إماما للملائكة ، ولا يخنى عليك بعدما سمعته عن العلل أنهما خبران يمكن تصحيح السند بناء على بعض النسخ فيهما ،

ومنها المرسل (٢) عن الفقيه والعلل عن الرضا (عليه السلام) ﴿ انما جعل القراءة في الركمة بين الأولتين والتسبيح في الأخير تين للفرق بين ما فرضه الله من عند رسوله (صلى الله عليه وآله) ﴾ ومنها خبر موثق محمد بن قيس (٣) عن أبي جعفر (عليه السلام) ﴿ كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا صلى يقرأ في الأولتين من صلاته الظهر سرا ، ويسبح في الأخير تين من صلاته الظهر على نحو من صلاته العشاه ، وكان يقرأ في الأولتين من صلاته العصر سرا ، ويسبح في الأخير تين على نحو من صلاته العسام) ومنها الأخير تين على نحو من صلاته العشاء » قيل : وفي الصحيح (٤) عن الباقر (عليه السلام) «كان أمير المؤمنين (عليه السلام) - إلى أن قال - : يسبح في الأخير تين » ومنها «كان أمير المؤمنين (عليه السلام) - إلى أن قال - : يسبح في الأخير تين » ومنها

<sup>(</sup>١) و (٧) و (٣) و (٤) الوسائل \_ الباب \_ ١٥ \_ من أبواب القراءة في المسلاة الحديث س \_ ٤ \_ ٩ \_ ٩

يستفاد المراد من المرسل (١) المروي عن المعتبر عرب علي (عليه السلام) إنه قال: « إقرأ في الأولتين وسبح في الا خيرتين » .

ومنها خبر رجاه بن الضحاك (٢) ﴿ انه صحب الرضا (عليه السلام) من المدينة إلى مرو فكان يسبح في الا خراوين ﴾ الحديث . ومنها خبر عبيد بن زرارة (٣) ﴿ سأات أبا عبد الله (عليه السلام) عن الركهتين الا خيرتين من الظهر قال : تسبح وتحمدالله وتستغفر لذنبك ، وإن شئت فاتحة الكتاب فانها تحميد ودعاه ، ومنها صحيح أبي خديجة (٤) عن الصادق (عليه السلام) ﴿ إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرأ في الركهتين الا ولتين ، وعلى الذين من خلفك أن يقولوا : سبحان الله والحد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهم قيام ، فاذا كان في الركهتين الا خيرتين فعلى الذين خلفك أن يقرأوا فاتحة الكتاب ، وعلى الامام التسبيح مثل ما يسبح القوم في الركعتين الا خيرتين فعلى الذين خلفك أن بقرأوا فاتحة الكتاب ، وعلى الامام التسبيح مثل ما يسبح القوم في الركعتين الا خيرتين الا خيرتين أنه يستفاد منه بل قد يستفاد من لفظ ﴿ كان ﴾ فتأمل جيداً .

ومنها صحيح زرارة (٥) عن الصادق (عليه السلام) ﴿ إِذَا كُنْتَ خَلْفَ إِمَامُ ۗ لَا أَنْ قَالَ لَ لَا تَقَرَأُنْ شَيئًا فِي الأُخْيَرَ تَيْنَ لَا مُ قَالَ لَا وَاللَّا خَيْرِ تَانَ تَبِعَ اللَّا وَ لَتَيْنَ ﴾ ولتين الله ولتين معاوية بن عمار (٦) وخبر جميل بن دراج (٧) في الجلة المتقدمان سابقاً

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ــ ١٥ ــ من أبو اب القراءة في الصلاة ـ الحديث .

 <sup>(</sup>٣)و(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٨ ـ ٨
 لكن نقل الأول في الوسائل عن رجا. بن أبي الضحاك وهو الصحيح

<sup>(</sup>٤) الوسائل ــ الباب ــ ١٥ ــ من أبواب القراءة فى الصلاة ــ الحديث ١٣ وهو صحيح سالم بن أبى خديجة

<sup>(</sup>٥) الوسائل - الباب - ٣١ - من أبواب صلاة الجاعة - الحديث ٣

<sup>(</sup>٣) و (٧) الوسائل \_ الباب ٢٠١ـ من أبواب القراءة فىالصلاة \_ الحديث ٧ ـ ٤

في دايل المفصل ، قيل: ومنها صحيح معاوية بن عمار (١) أيضاً عن الصادق (عليه السلام) قلت: « الرجل يسهو عن القراءة في الركمتين الأولئين و بذكر في الركمتين الأخير تين أنه لم يقرأ قال : أنم الركوع والسجود ؟ قلت : نعم ، قال : إني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها » ونحوه ما في صحيح ابن الحجاج (٢) « سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل الذي يدرك الركمتين الأخير تين من الصلاة كيف يصنع بالقراءة ؟ فقال: إقرأ فيها فانها لك الأولتان ، ولا تجمل أول صلاتك آخرها » اكن قد ينافش فيها بأن المراد منها الرد على أبي حنيفة القائل بأن المأموم في الفرض يجعل ما أدركه آخر صلاته كالامام ثم يستقبل بعد ذلك الأول فيجزيه حينذ ذلك في رفع قراءة الفاتحة في الجيع ، كما أوما الذي مرسل النضر (٣) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : « قال لي : أي شيء يقول هؤلاء في الرجل إذا فاته مع الامام ركمتان ؟ قال : يقولون : يقرأ في الركمتين بالحد وسورة ، فقال : هذا يقلب صلاته يجعل أولها آخرها ، فقلت : كيف الركمتين ، فقال : يقرأ بفاتحة الكتاب بكل ركمتين » فتأمل جيداً .

إلا أنك خبير بأنا فى غنية بنلك النصوص المتعددة التي فيها المشتمل على ضروب الدلالة وتأكيدها ، والذي شهد القرائن بصحته ، كوجوده في الا صول المعتبرة مرف كتاب حريز المشهورة في زمن الصادق (عليه السلام) وغيره ، والذي هو فى أعلى درجات الصحة ، بل لو قلنا باستفادة مذاهب الرواة من رواياتهم لعلم أنه مذهب الا ساطين من المعاصرين اللا تمة (عليهم السلام) وغيرهم ، إلى غير ذلك من الا مور

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ــ ١٥ ــ من أبواب القراءة في الصلاة ــ الحديث ٨

<sup>(</sup>۲) و (۲) الوسائل ـ الباب ـ ۷٪ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٧ ـ ٧ لـكن روى الثانى فى الوسائل عن أحمد بن النضر مرسلا

التي لا تخفي على الحبير المارس ، كمخالفتها للعامة العمياء الذين جعل الله الرشد في خلافهم ونحوها مما يعلمبه قصور غيرها سندآ وعددآ ودلالة وقرائن عن تقييد المطلق منها فضلاً عن المعارضة ، مع أن صحيح معاوية بن عمار منها في سنده محمد بن أبي حمزة ، وهو مشترك بين الثمالي والثمبلي (١) والثاني منها لم ينص على توثيقه في كتب الرجال على ما قيل إلارجال ابن داود ، فقال : إنه ثقة فاضل ، مم أنه نقله عن رجال الشيخ الخالي عن ذلك ، وكا نه اشتبه بالتمالي الذي حكي عن حمدو يه أنه قال : فيه ذلك ، فلعله اشتبه فيه ، وربما احتمل اتحادهما وتصحيف الثمالي بالثميلي ، ولم يبين فيه المراد من السؤال عن القراءة ، ولم يعمل أحد يمجموع ما فيه سوى ما سمعته من موضع من المنتهى ، بل هو غير موافق له أيضاً بناءً على ظهوره في أفضلية القراءة المنفرد، وصدرالجواب فيه غير مطابق للسؤال ، بل قد يستشعر من هذه المحالفة فيه أن المراد بيان أمر آخر ، وهو استحباب المخالفة بين الامام والمأموم كما لعله يستفاد من خبر أبي خديجة وغيره ، بل ومن خصوص الصحيح المزبور بناء على إرادة الاجماع من الأمرين بالفراءة والتسبيح فيكون قراءة الامام فيه تحصيلاً لفضيلة المخالفة لا الأفضلية منحيث الصلاة ، ولاينافيه الأمر بالقراءة مع أن الخالفة تحصل بكل منها ، لاحمال أن الأمر بها من جهة نهي المأموم عن القراءة خلف الامام كافي صحيح جميل وغيره من النصوص المدكورة في باب الجماعة ، وتوظيف التسبيح له ، فأمر الامام بها بناءً على محافظة المأموم على وظيفته ، ولذا لو اتفق احتياج المأموم للقراءة أمن الامام بالتسبيح كما يؤمي اليه خبر أبي حديجة الآتي (٢) فتأمل جيداً .

<sup>(</sup>١) هكذا في النسخة الأصلية ولكن الموجود في كتب التراجم التيملي

<sup>(</sup>٧) هكدًا في النسخة الأصلية والصحيح و خبر ابن أبي خديجة السابق ، بدل و خبر أبي خديجة الآتى ، لأنه تقدم ذكره سابقاً ولايأتى ذكره لاحقاً وراجع التعليقة و ٤ ، على صحيفة ٣٧٧ في ضبط الراوي أيضاً

بل قد يقال : بأن مقتضى الجمع بينه وبين الصحيح الزبور النخيير الامام ، فيكون حينند من قبيل النصوص الآمرة بالقراءة منفردا أو بالتسبيح منفردا التي لادلالة في كل منها على أفضلية أحدها ، ضرورة إلغاه مايشعر به كل منها من المعيين بالآخر وهذا بخلاف النسوص التي يستفاد منها التعيين من غير جهدة ظاهر الأمم ، بل إما بالتصريح أو غيره ، فانه بعد قيام الاجماع مثلاً على النخيير لابد من تنزبل التعيين الزبور على الأفضلية ، فتأمل جيداً فانه ربحا دق ، وعليه بنينا الاستدلال على أفضلية التسبيح مطلقاً بجملة من النسوص المزبورة .

هذا كله مع احيال الصحيح التقية ، إما العدم اعتبار و جود قائل بالخصوص فيها بل يكني مجرد إبقاع الحلاف بين الشيعة كي لا يعرفوا فيؤخذوا ، وإما لأن المراد بها تعليم النقية في العمل ، بعدى أنكم إذا كنتم أنمة فافرأوا ، لأنه غالباً محصل في الجماعة منهم ، ولأن الامام منكم مما يتجسس عن أحواله وأفعاله ، ولعل مافي صحيح جميل(١) من قوله (عليه السلام) : « فيسعك » إيماء اليه ، على أن المنقول عن أبي حنيفة منهم التخيير بين القراءة والتسبيح والسكوت ، وأن القراءة أفضل ، خلافاً للمحكي عن الشافعي فالقراءة ، فأوجبها في الأخيرتين ، ولمالك في ثلاث ركعات من الرباعية ، فلعل الأمر بالفراءة لايهام الوجوب .

و بذلك كله بان لك ما في النصوص الباقية خصوصاً خبر محمد بن حكيم الذي هو مع ذلك ضميف السند ، وقل من أفتى بمضمونه من إطلاق الفضل المستلزم لطرح تلك النصوص رأساً ، ومثله التوقيع (٢) الذي ظاهره وقوع النسخ بعد النبي (صلى الله

<sup>(</sup>۱) الوسائل ــ الباب ـ ۱۵ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ــ الحديث ۱۹ وهو صحيح منصور لآن لفظ « فيسعك ، مذكور فيه ولم يذكر في صحيح جميل (۲) الوسائل ــ الباب ـ ۵۱ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ــ الحديث ١٤

عليه وآله )، ووجوب القراءة أو أفضليتها مطلقاً بقرينة السؤال، ولفظ الحداج الذي هو بمعنى النقصان كما قيل ، وقد عرفت قلة المفتى بهما ، وظاهره أيضاً أن المراد من قول العالم كل ركعة من كل صلاة ، وهو كما ترى ، وأما التأبيد بما سمعت فمنه ما هو غير مجد ، ومنه ما هو غير مسلم ، كدعوى أنه الأوفق بالاحتياط ، إذ فيه أن شبهة القول بوجوب التسبيح أقوى نصاً وفتوى مع الاشكال في الجهر بالبسملة من الفاتحة وعدمه ، فلا محيص حينتذ بعد ذلك كله عن القول بأفضلية التسبيح مطلقاً من حيث الصلاة ، إذ لم يبق معارض لتلك النصوص إلا خبر على بن حنظلة (١) الذي مع ضعف سنده يجب طرحه في مقابلتها ، أو تأو بله بارادة التسوية في الأجزاء رداً على من عين القراءة منهم ، أو غير ذلك ، والله أعلم بحقيقة الحال ،

( وقراءة سورة كاملة بعد الحد في ) الثنائية ( والأولتين ) من غيرها (واجب في الفرائض مع سعة الوقت وإمكان التعليم للمختبار ) وفاقاً للمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً ، بل بما ظهر من بعضهم كالمحكي من عبارة التهذيب في قراءة « والضحى » وغيره أنها كذلك ، بل في صريح الغنية وعن الانتصار والوسيلة وشرح القاضي لجمل العلم والعمل الاجماع عليه ، كما عن الأمالي نسبته إلى دين الامامية وفي ظاهر مصابيح الطباطبائي أو صريحه الاجماع عليه أيضاً .

( وقيل ) والقائل كما قيل : الكاتب والحسن والشيخ في النهاية والديلمي في الراسم والمصنف في المعتبر والفاضل في المنتهى: (لايجب) ومال اليه جماعة من متأخري المتأخرين ( و ) لاربب أن ( الأول ) مع كونه ( أحوط ) أقوى ، لما سممته من الاجماعات المعتضدة بعمل الفرقة في سائر الأعصار والأمصار ، وبتلك الشهرة العظيمة بل لعل الخالف في غاية الندرة ، إذ الحكي عن الكاتب ظاهر في وجوب البعض ، وهو

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٧ ـ من أبو اب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٣

غير ما نحن فيه ، كما أن الحكي عن الحسن أنه قال في المتمسك : « أقل ما يجزي في الصلاة عند آل الرسول ( صلوات الله عليه وعليهم ) من القراءة فاتحة السكتاب » وربما يريد بيان المجزي ولو في بعض الأحوال كالضيق ونحوه ، وأما النهاية فمع أنها ليست معدة للفتوى ، وفي الرياض قد رجع عنها في جملة من كتبه المتأخرة كالحلاف والبسوط مدعيًا فيها أن الوجوب هوالظاهر من روايات الأصحاب ومذاهبهم قد حكيءنها أيضًا ما هو ظاهر أو صريح في الوجوب، كقوله: ومن ترك بسمالله الرحمن الرحيم متعمداً قبل الحمد أو بعدها قبل السورة فلا صلاة له ، ووجب عليه إعادتها ، فهي مشوشة لا ينبغي التعويل عليها ، بل يقطع من نظر فيها أن الراد التعبير عن مضمون كل خبر بصورة الفتوى وإن كانت متعارضة ، فانحصر الخلاف في الديلمي قبل المصنف ، مع أن المحكي عن الآبي أن المذهب المشهور يلوح من كلام المفيد وسلار ، وأما المصنف فقد صرح في النافع باختيار المشهور ، بل لعله ظاهره هنا أيضًا ، والحكي عن المنتهي صريح في الوجوب وعدم جواز التبعيض، نعم قال بعد ذلك : ﴿ لُو قَيْلُ فَيْهُ : أَيِ التَّبْعِيضَ روايتان : إحداها جواز الافتصار على البعض ، والا ُخرى المنع كان وجها ، ويحمل المنع على كال الفضيلة ﴾ وهو كما ترى قد ذكره وجهاً لا ينافي الفتوى الأولى ، بل في الرياض ﴿ أَن وجوب السورة وإجزاء البعض مسألتان مختلفتان ، لا ينافي القول بالاجزاء في الثانية منها الوجوب في الا ولي ، كما يظهر من الحكي عن المبسوط ، حيث قال : ﴿ قراءة سورة بعد الحد واجب غيرأن من قرأ بعض السورة لا يحكم ببطلان صلاته» ـ قال ـ : وقريب منه الفاضل في المنتهى حيث أنه بمد حكمه بوجوب السورة بكمالها وْفَاقًا لا كُثْرَ عَلَمَائِنَا حَكَى الْحَالَفَة فَيهِ عَنِ النَّهَايَة خَاصَّة ﴾ ثم نقل عن الاسكافي والمبسوط عبارتيها المتقدمتين ، ومال إلىقولمها بعده معربًا عن تفايرالمسألتين : أي مسألة وجوب السورة بكمالها وعدم بطلان الصلاة بتبعيضها ، وحينئذ فلم يظهر من الاسكافي المحالفة في المسألة الأولى ، وفيه أن المعروف بين القائلين بالوجوب عدم الفرق في البطلان بين الكل والبعض ، بل ربحاً ادبي إجماعهم عليه حتى تمموا به دلالة النصوص المتضمنة لوجوب البعض على المطاوب ، بل هو مقتضى أدلة الوجوب أيضاً ، إذ احمال إرادة التعبدي من وجوب كال السورة والشرطي من البعض سمج لا يرتكبه فقيه .

فلابد حينئذ من حمل تلك العبارات الموهمة لذلك على إرادة وجوب البعض كما هو ظاهر المحكي عن الاسكاني ، أو على إرادة الاستحباب المؤكد من افظ الوجوب في نحو عبارة البسوط كما وقع له فى التهذيب وغيره في بحث المواقيت ، لسكن ينافي ذلك كله ما يحكى عن البسوط من التصريح بحرمة التبعيض كالقرآن مع قوله بعدم البطلان ، فلابد حينئذ من إرادة الوجوب التعبدي خلاف ظاهر المنتهى من التخيير بين البعض والكل و إن كانا هما مما كما ترى ، بل لم أجد هذا الذي حكي أخيراً عن المبسوط فيما حضر في من نسخته ، فيقوى حينئذ إرادة ما سمعته منه ، فلاحظ .

وكيفكان فقد ظهرلك ندرة الخالف فيانحن فيه أوعدمه ، فالاجماعات المحكية حينئذ بعد اعتضادها بالتتبع لا ينبغي التأمل في حجيتها في المقام ، مضافا إلى تأييده مع ذلك بأنه المتعارف المعهود من صلاتهم (عليهم السلام) التي أمرنا بالتأسي بها كما دات عليه جملة من النصوص (١) المتضمنة افعل أمير المؤمنين (عليه السلام) وفعل الرضا (عليه السلام) وغيرها ، بل في المنتهى أنه قد تواتر النقل (٢) عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه صلى بالسورة بعدالحد وداوم عليها ، وهو بنفسه مشعر بالوجوب فضلاً

 <sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_γ\_ من أبواب القراءة في الصلاة \_ الحديث ٤ والباب ٠٠
 منها \_ الحديث . ٨ والباب ٣٠ من أبواب أعداد الفرائض \_ الحديث ٢٤

 <sup>(</sup>۲) الوسائل ـ الباب ـ γ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث γ والباب ۲۶ منها \_ الحديث س و γ

عن قوله ( ص ) (١) : ﴿ صاوا كَمَا رأ يتموني أصلي ﴾ و بقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح منصور بن حازم (٢) : ﴿ لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر، وأحدهما (عليهما السلام) في صحيح العلاء (٣) ﴿ فِي الرجل يَقْرُ أَ السَّورُ تَيْنَ فِي الرُّحَةُ فقال : لا، لكل ركسعة سورة ، ومكاتبة يحيي بن عمر أن (؛) لا بي جعفر (عليه السلام) « جملت فداك ما تقول في رجل ابتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم في صلاته وحده في أم الكتاب فلماصار إلى غيراً م الكتاب من السورة تركها ? فقال العياشي (العباسي خل): ايس بذلك بأس ، فكتب مخطه يميدها مرتين على رغم أنفه يعني العياشي ( العباسي خل ) ٥ وخبر معاوية بن عمار (٥) قلت لا بي عبدالله (ع): ﴿إذا قمت الصلاة أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة القرآن قال: نعم ، قلت : فاذا قرأت فاتحة القرآن أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع السورة قال: نعم ◄ ومفهوم صحيح الحلبي (٦) عن الصادق ( عليه السلام ) قال : ﴿ لَا بَأْسِ بَأْنَ يَقُرأُ الرَّجِلِّ فِي الفريضة بِفَاتِحَةُ الكُتَابِ فِي الرُّكُمِّتِينَ الأ واتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوف شيئًا » إذ البأس إما بمعنى العقاب كما عن القاءوس ، أو الراد منه هنا ذلك للشهرة ، أو لعدم ظهور القول بالكراهة ،ن القائل بعدم الوجوب، والتقرير على الاشتراط في خبر الصيقل (٧) ﴿ أَيجِزِي عَنِي أَن أَفْرِأَ فِي الفريضة بِفَاتِحة الكنتاب وحدها إذا كنت مستمجلاً أو أعجِلني شيء فقال : لا بأس » والمفهوم من وجهين في خبر ابن سنان (٨) « يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها ، ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل والنهار » وماعساه يظهر من سؤال

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاری - ج ۱ ص ۱۲۶ و ۱۲۵

<sup>(</sup>٢) و (٣) الوسائل ــ الباب ـ ٤ ـ من أبو اب القراءة في الصلاة \_ الحديث ٧ ـ ٢

<sup>(</sup>٤)و(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٧ ـ ٥

<sup>(</sup>٦)و(٧)هـ(٨) الوسائل الباب ٢٠٠ من أبواب القراءة في المسلاة ١ الحديث ٧-٥-٥

على بن جعفر (١) أخاه (عليه السلام) كبعض الأخيار السابقة وغيرها من معلومية عدم الاجزاء بالاختيار ، وأنه مفروغ منه عند الرواة ، قال: ﴿ سَأَلَتُهُ عَنِ الرَّجِلُّ بِكُونَ مستمجلاً يجزيه أن يقرأ في الفريضة بفاتحة الكمتاب وحدها فقال: لا بأس ، وإشعار لفظ البدأة في الموثق (٢) ﴿ سَمَّا لَتُهُ عَنِ الرَّجِلِّ يَقُومُ فِي الصَّلَاةَ فَينْسَى فَاتَّحَةَ الكَّمَّاب ـ إلى أن قال ـ : فليقرأها ما دام لم يركم ، فانه لا قراءة حتى يبدأ بها في جهر أو إخفات » ونحوه في التعبير بالبدأة المروي عن العلل (٣) إلى غير ذلك من الرضوي (١) والنصوص الصريحة أو الظاهرة أو المشعرة المذكورة في تضاعيف ما تسمعه من المسائل كمدم القراءة بالسور الطوال وبالعزائم والكف عن القراءة في حال المشي كما نص على ذلك في المصابيح ، وفي باب الجماعة والأذان وفي قراءة الجمعة والمنافقين والتوحيد في صورة الغلط بغيرها وعدمه ، ونحوها من سور القرآن ، خصوصاً الدالة على الجمع بين الضحي وألم نشرح (٥) والفيل ولايلاف (٦) ولو مع الاتمــام بعدم القول المعتد به بالفصل ونحوه ، بل قيل والنصوص (٧) والاجماعات الدالة على وجوبها في صلاة العيد بناءً على ظهور تلك الأدلة في مساواتها للفريضة في الكيفية عدا زيادة التكبير ، أو على عدم القول بالفصل ، فتأمل ، بلقيل وأخبار القرآن (٨) ومادل على تقديم مراعاة السورة على الصلاة ، وغير ذلك مما هو محل للنظر أو معلوم البطلان .

فما عساه يظهر من بعض متأخري المتأخرين من الميل إلى الاستحباب خصوصاً

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - ٢ - من أبواب القراءة في الصلاة - الحديث ٩

<sup>(</sup>٧) و (٣) الوسائل ــ الباب ـ ١ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ــ الحديث ٧ ـ ٣

<sup>(</sup>٤) المستدرك ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ١

<sup>(</sup>٥) و (٦) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب القراءة في الصلاة

<sup>(</sup>v) الوسائل ـ الباب ـ . ١٠ ـ من أبواب صلاة العيد

<sup>(</sup>A) الوسائل \_ الباب \_ ١١ \_ من أبواب قراءة القرآن

بالنسبة إلى البعض لصحة النصوص وكثرتها وصراحتها بذلك لا ينبغي الالتفات اليه بعدما عرفت ، على أنها جميعها لا تأبي الحل على النافلة أو الضرورة أو التقية أو نحو ذلك ، بل ربماكان صراحتها خصوصاً نصوص البعض أكبر شاهد على بعض ما ذكرنا ضرورة معروفية كونه شعار العامة ، كما أن الاكبال من شعار الخاصة ، وربماكان في خبر إسماعيل بن الفضل (١) إشارة اليه ، قال : « صلى بنا أبو عبد الله ( عليه السلام ) أو أبو جعفر ( عليه السلام ) فقر أ بفاتحة الكتاب وآخر سورة المائدة ، فلما سلم التفت الينا فقال : أما أني انما أردت أن أعلمكم » وكذا خبر سليان بن أبي عبدالله (٢) قال: « صليت خلف أبي جعفر ( عليه السلام ) فقر أ بفاتحة الكتاب وآي من البقرة فجاء أبي فسئل فقال : يا بني انما صنع ذا ليفقه كم وليعلمكم » بل اعتذاره (عليه السلام) مع سؤاله فسئل فقال : يا بني انما صنع ذا ليفقه كم وليعلمكم » بل اعتذاره (عليه السلام) مع سؤاله في الخبر الثاني كالصريح في ذلك .

انما الكلام فياعساه يظهر من القيود في المتن من عدم وجوبها في النوافل وضيق الوقت وحال عدم إمكان التعلم وعدم الاختيار، أما الأول فلا أجد فيه خلافا نصا (٣) وفتوى ، نعم قد يقال باشتراطها في خصوص بعض النوافل التي ورد الأم بها فيها بالخصوص ، كصلاة جعفر (عليه السلام) (٤) وعوها على إشكال فيه أيضاً بنشأ من وجوب حمل المطلق على المقيد وعدمه في المستحبات ، ولو عرض وصف الفرض للنافلة وبالعكس فني سقوط السورة ووجوبها وعدمها بحث أشبعنا الكلام فيه في أحكام الخلل. وأما الضيق فقد يدل عليه الاجماع المحكي على سقوط حال الضرورة في الرياض

<sup>(</sup>١) و (٧) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب القراءة فىالصلاة ـ الحديث ١ ـ ٧

<sup>(</sup>٣) الوسائل - الباب - ٥٥ - من أبواب القراءة في الصلاة

<sup>(</sup>٤) الوسائل ــ الباب ــ ٧ ــ من أبواب صلاة جعفر عليه السلام

وعن الممتبر والتذكرة مع زيادة الاستعجال ، والمفاتبح معتضداً بنني الخلاف فيه في التنقيح ، و بين أهل العلم في المنتهى ، بل في المحكي عن البحار منالاجماع على الضرورة التمثيل به وبالخوف والمرض لهاكالمدارك في معقد نني خلافه ، وفي التنقيح لاكلام مع الضيق ، ويدل عليه أيضاً فحوى ما سمعته وتسمعه من عدم وجوبها على المستعجل ونحوه ضرورة أولوية مراعاة الوقت من ذلك ونحوه ، بل قد يستدل له أيضاً باطلاق ما دل على إجزاء الفاتحة وحدها في بعض الصحاح (١) وإن قيد في بعض آخر (٢) بالاستعجال ونحوه ، كما أنه قد يؤمي اليه ما ورد (٣) في باب الجماعة من أمر المسبوق بقراءة الفاتحة دون السورة إذا خاف عدم اللحوق ، ولا أقل من أن يكون ذلك كله سبباً للشك في شعول ما دل على وجو بها لمثل الحال ، لسكن مع هذا كله جزم السكركي بعدم سقوطها لذلك ، قال : « لأنه لا يعد ضيق الوقت ضرورة ، خصوصاً بالنسبة إلى الحائض إذا طهرت وقد بتي منالوقت ركعة بدون السورة ، وفيه منع انحصارالمسقط في الضرورة أولاً لما سمعته من نصوص المستعجل ونحوه ، ومنع كون الضيق ايس بضرورة ثانياً ، وقد تقدم سابقاً مناكلام في ذلك عند البحث عن وجوب الصلاة على الحائض ونحوها بادراك الركعة ، نعم قد يتأمل في سقوطُها للضيق لغير إدراك الركعة بل لباقي أجزاء الصلاة ، خصوصاً التسليم ونحوه بمعنى أن قراءتها مفوت لوقوع مثل هذه الأبماض في الوقت ، فان في عدم وجو بها لذلك نظراً بل منماً .

وأما السقوط لعدم إمكان التعلم فقد أشبعنا الكلام فيه آنفًا .

وأما الاختيار فقد عرفت دعوى الاجماع من غير واحد على عدم وجوبها حال الضرورة ، كما أنك قد سممت النصوص التي تشهد لذلك في الجلة كالمرض والاستمجال

 <sup>(</sup>١) و (٧) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من ابواب القراءة في الصلاة \_ الحديث ١ ـ ٤
 (٣) الوسائل \_ الباب ـ ٧٤ \_ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٤

ونحوها ، بل في كشف اللثام الاجماع على عدم وجوبها في خصوص هذين الحالين ، بل قديقال بكفاية مطلق الحاجة التي تعجله ، أضر " به فوتها دنيا أو آخرة أولا، بل و بكفاية مطلق المرض ، شق عليه قراءتها أولا ، ألاهم إلا أن يدعى أن المنساق إلى الذهن من المرض أو الاستعجال ما شق عليه القراءة معها ، ولعله لذا قيد السكركي المرض المسقط لها بذلك .

ثم لا يخنى أن السقوط في أكثر هذه المقامات رخصة لا عزيمة حتى يقال لوجاه بها بنية الجزئية تفسد الصلاة بناءً على فسادها بنحو ذلك ، ضرورة أنه يتم في موضع كان سقوطها فيه عزيمة كما في الضيق والخوف مثلاً ونحوها ، كما أنه يتم البطلان أيضاً في محل الفرض لونوى بها الوجوب إن قلنا : إن فعل الأجزاه المندوبة بعنوان الوجوب مبطل ، إذ المقام منه بعد الرخصة في الترك قطعاً ، فتأمل جيداً .

وكيف كان فهي انما تجب بعد الحد بلا خلاف أجده ، بل لعله هو في معقد بعض ما حكي من الاجماع على وجوبها ، بل هو صريح الحكي عن فقه الرضا (عليه السلام) (١) كما هو ظاهر أخبار البدأة (٢) بل لعله المنساق إلى الذهن من سسائر النصوص خصوصاً البعض ، والمعهود في الوقوع منهم ومن أتباعهم ، بل يمكن دعوى تحصيل الاجماع عليه .

(و) حينئذ فر الوقدمها) أي السورة (على الحد) عمداً (أعادها أو غيرها بعد الحد) إن لم نقل ببطلان صلاته الذي صرح به الفاضل والشهيدان والمحقق الثاني وغيرهم ، بل لم أعرف أحداً صرح بالصحة قبل الأردبيلي فيا حكي من مجمعه و بعض

<sup>(</sup>١) المستدرك - الباب - ١ - من أبواب القراءة في الصلاة - الحديث ٤

<sup>(</sup>۲) الوســـاتل ــ الباب ــ ۱ ــ من أبواب القراءة فى الصلاة ــ الحديث ٧ و ٣ والمستدرك ــ الباب ٢٤ منها ــ الحديث ٧

أتباعه ، نمم ربما استظهر من إطلاق عبارة المتن والمبسوط الذي يمكن تنزيله على غير صورة العمد بنية الجزئية ، أما فيها فالمتجه البطلان للزيادة ، وللقران ، وللنهى المستفاد من الأمر (١) بالترتيب والبدأة ونجوها بما دل على الترتيب ، ضرورة اقتضائه الفساد إذا تملق بجزء العبادة ، لرجوعه إلى النهي عن الصلاة المقدم فيها السورة مثلاً ، لسكن قد يناقش بدءوى رجوعه إلى خصوص الجزء ، واقتضائه فساده خاصة لا الصلاة ، فان افتصر عليه بطلت ، لاستازام بطلان الجزء بطلان الكل لاما إذا تداركه ، إذ ايس فيه إلا الزيادة والتشريع، ونمنع إبطالها للصلاة مطلقًا بناءً علىالأعمية كما سمعته سابقًا، تنز بلاً لما دل على الأمر باستقبال الصلاة بالزيادة من النصوص (٧) على الركمات أو الركوعات ونحوها ، أو على غير القران ، لاطلاق ما دل (٣) على نفي البأس عنه في الصلاة ، ولذا كان الأقوى مكروهية القرآن عند الصنف ، مع أن أظهر أفراده الاتيان بالسورتين مثلاً للصلاة ، والتشريع محرم خارجي عن الصلاة ، بل النهيفيه حقيقة عن الاعتقاد ، ودعوى كونه حينئذ من كلام الآدميين لأن الفرض حرمة القرأءة يدفعها منع حرمة القراءة أولاً ، بل الاعتقاد خاصة ، ومع التسليم نمنع كونه من كلام الآدميين بل هوقر أن قطماً ، نعم يمكن منع شمول ما دل على نفي البأس عن القرآن في أثناء الصلاة له ، اظهوره في غيره ، وهو مع التسليم ينحصر وجه البطلان فيه بالزيادة التي عرفت الكلام فيها ، وأن مقتضى القول بالأعمية عدم إصالة إبطالها ، وفرض المقام في السورة الطويلة كي تكون حينتذ من الفعل السكثير خروج عن محل البحث ، ضرورة كونه من حيث تقديم السورة ، فتأمل ،

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ١ \_ من أبواب أفعال الصلاة \_ الحديث ١١

<sup>(</sup>٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة

<sup>(</sup>m) الوسائل \_ الباب \_ x \_ منأبواب القراءة في الصلّاة \_ الحديث p

ومن ذلك كله يظهر لك ما في تعليل البطلان بالزيادة أو القران أو نحوها ، بل قد يمنع حصول الثاني للفصل المنافي لحقيقة القرآن ، ألابِم إلا أن براد به قراءة الأكثر من سورة وإن فصل بينها ، لكنه قد يتخلص منه باعادتها نفسها ، إذ دعوى صدق القراءة بالأكثر من سورة حينتذ ممنوعة ، ضرورة ظهوره في التغاير بين السورتين ، كما أنه ظهر لك أيضاً أولوية عدم البطلان إذا لم يقصد الجزئية ، إذ ليس فيه حينتذ إلا احتمال القرآن الذي عرفت الحال فيه ، هذا . وفي الذكري بمد أن حكم بالبطلان في صورة العمد قال : ﴿ لُولِمْ تَجِبِ السَّورة لَمْ يَضِّرُ التَّقديمُ عَلَى الْأَقْرِبِ ، لأَنْهُ أَتَى بالواجب وما سبق قرآن لا يبطل الصلاة ، نعم لا يحصل له ثواب قراءة السورة بعد الحمد ، ولا يكون مؤديًا للمستحب ، وفيه أنه بناءً على البطلان للزيادة بنية الجزئية لا فرق بين القول باستحبابها ووجوبها ، كما أن الظاهر تحققه بمجرد الشروع في السورة المقدمة لتحقق المقتضى للبطلان حينئذ به ، بل الظاهر أنه كذلك حتى لوكان مستازماً له ولو فيما بأتي كَالُو قَلْنَا : إِنَّ اللَّامِ القرآن مثلاً الذي لا يتحقق إلا بعد أن يقرأ السورة في محلها مثلاً ، لأنه بعد أن جاء بما هو مستازم للمبطل لم يتصور أمره بعد ذلك بباقي أجزاء الصلاة ، واحمال السهو لايجدي بعد عدم معقولية التكليف حال التذكر الذي هو الأصل وحكم السهو فرعه كما هو واضح .

ولو كان التقديم للسورة سهواً فلابطلان قطعاً مطلقاً ، لاطلاق ما دل (١) على اغتفاره وعدم بطلان الصلاة به ، بل فى كشف اللثام وإن كانت المقدمة طويلة بحيث اندرجت في الفعل السكثير ، ولعله للأصل من غير معارض مع تجويز العدول من سورة إلى أخرى ، وصحيح علي بن يقطين (٢) النافي للبأس عن القرآن بين السورتين

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ــ ٧٨ ــ من أبواب القراءة في الصلاة ــ الحديث ٤

<sup>(</sup>٢) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٩

و نطق الأخبار (١) بأنها لا تعاد إلا من الوقت والطهور والقبلة والركوع والسجود ، وخبر الحيري (٢) المروي عن قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جمفر أنه سأل أخاه (عليه السلام) « عن الرجل يصلي له أن يقرأ في الغريضة فيمر بالآية فيها التحويف فيبكي ويردد الآية قال : يردد القرآن ما شاه » وفي مسائل علي بالآية فيها التحويف فيبكي ويردد الآية قال : يردد القرآن ما شاه » وفي مسائل علي ابن جعفر (٣) أنه سأل أخاه (عليه السلام) « عن الرجل يفتح سورة فيقرأ بمضها ثم يخطى، فيأخذ في غيرها حتى يختمها ثم يعلم أنه قد أخطأ هل له أن يرجع في الذي افتتح وإن كان قد ركع وسجد فقال (عليه السلام): إن كان لم يركع فليرجع إن أحب، وإن ركع فليمض » وخبر أبي بصير (٤) « عن رجل نسي أم القرآن قال: إن كان لم يركع فليمض » وخبر أبي بصير (٤) « عن رجل نسي أم القرآن قال: إن كان فينسى فاتحة الدكتاب قال: فليقل: أستعيذ باقه من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العلم ثم ليقرأها ما دام لم يركع » إلى غير ذلك من النصوص الدالة على جواز قراءة العلم ثم ليقرأها ما دام لم يركع » إلى غير ذلك من النصوص الدالة على جواز قراءة القرآن في أثناء الصلاة المتناولة بحسب ظاهرها أو صريحها للسورة الطويلة والقصيرة » ولعلم لأن السكثير منها غير مناف للصلاة ولا ماح الصورة الطويلة والقصيرة »

فما عساه يقال مد من بطلان الصلاة بمطلق السكثير سواء كان قراناً أو غيره ، لاطلاق ما دل (٦) عليه الذي لا ينافيه ما دل (٧) على نني البأس في القراف بعد اعتبار الحيثيتين في كل منها كما هو المنساق من دليليها ، خصوصاً والتعارض بينهما بالعموم من وجه ـ فيه ما لا يخنى بعدما عرفت وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه ،

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٥

 <sup>(</sup>٢) الوسائل \_ الباب \_ ٨٨ \_ من أبواب القراءة في الصلاة \_ الحديث ٣

<sup>(</sup>٣)و(٤)و: ٥) الوسائل - الباب ٢٠- من أبواب القراءة فى الصلاة - الحديث ٣-١-٢

<sup>(</sup>٦) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب قواطع الصلاة ـ الحديث ٤

<sup>(</sup>٧) الوسائل \_ الباب \_ ٨ \_ من ابواب القراءة في الصلاة \_ الحديث ٩

خصوصاً فيما لو فرض محو صورة الصلاة به ، بل لعله متعين بناءً على تحقق الفرض المزبور ، فتأمل جيداً .

وكيف كان فان ذكر بعد أن أنم قراءة الحمد أعاد تلك السورة أو غيرها ، لاصالة بقاء التخيير ، وإطلاق أدلته السالمة عن الممارض في مثل الفرض ، ولا يعيد الحمد لوقوعها في محلها ، وحصول الترتيب باعادة السورة خاصة كما في كل ما اعتبر فيه الترتيب من الوضوء وغيره ، أللهم إلا أن يقال باعتبار الهيئة في مجموع قراءة العسلاة ، وإن تقديم السورة كما قدح في عدم الاجتزاء بها كذلك يقدح في الفاتحة ، لعدم تحقق البدأة بها عرفا ، فلا امتثال حينفذ إلا أن يأتي بمجموع القراءة مبتداً بالفاتحة ، وفيه من الضعف ما لا يخني وإن نسب إلى جماعة كما عن المسالك ، وربما كان ظاهر القواعد وغيرها مما عبر كمبارته باستثناف القراءة كما حكي عن المنتهى والتذكرة والتحرير ونهاية الأحكام والألفية ، بل ينبغي القطع ببطلانه بعد التأمل ، ضرورة كونه كما لو ذكر بعد الفراغ من قراءة السورة على الترتيب في آيات الفاتحة وثلاً التي يكتني باعادة المقدم منها مع بين الفاتحة والسورة على الترتيب في آيات الفاتحة وثلاً التي يكتني باعادة المقدم منها مع فرض عدم فوات الموالاة ، أللهم إلا أن يلتزموا عدم الأكتفاء بذلك فيه أيضاً ، فرض عدم فوات الموالاة ، أللهم إلا أن يلتزموا عدم الأكتفاء بذلك فيه أيضاً ،

كضعف احمال عدم وجوب إعادة السورة أصلاً ، لأن الفرض كون الفائت سهواً صفة الترتيب ، وتلافيها مستلزم الزيادة الممنوع منها في الصلاة ، فهي كالجهر والاخفات المنسيين ، ضرورة الفرق بين الصفتين باطلاق ما دل (١) على اغتفار النسيان في الثانية من غير أم بالاعادة وعدمه هنا ، على أن وجوب قراءة السورة في الفرض ليس لتدارك المنسي كي يازم ما عرفت ، بل هو لأصل الأمر بها الذي لم يصلح الفعل ليس لتدارك المنسي كي يازم ما عرفت ، بل هو لأصل الأمر بها الذي لم يصلح الفعل

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - ٢٦ - من أبو اب القراءة في الصلاة

الأول امتثالاً له ، فليس هو إلازيادة وقعت لاتصلح لاسقاط ذلك الأمر حتى لوكان قد نوى المكلف سهواً بما قدمه امتثال الأمر بالسورة ، إذ نيته لا تصير ماليس فرداً المأمور به فرداً له ، ودعوى تحليل التكليف إلى أمرين لا شاهد لها ، بل الشاهد على خلافها ، وأما خبر علي بن جعفر (١) المروي عن قرب الاسناد سأل أخاه « عن رجل افتتح الصلاة فقرأ سورة قبل فاتحة الكتاب ثم ذكر بعدما فرغ من السورة قال: يمضى في صلاته ، ويقرأ فاتحة الكتاب فيما يستقبل » فظاهره قراءة الفائحة فيما يستقبل من الركمات، وهو مخالف للاجماع على الظاهر، فلابد من طرحه أو حمله على ما إذا ذكر بعد الركوع أو غير ذلك ، واحتمال حمله على إرادة قراءة الفاتحة خاصة إذا ذكر مجتزيًا بما قدمه من السورة لاشاهدله كي يكون من المؤل الذي هو حجة كما هوواضح، والله أعلم.

﴿ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَقُرأُ فَي الفَرائَضُ شَيئًا مَنْ سُورُ العَرَائُمُ ﴾ كما هو المشهور بين الأصحاب شهرة كادت تكون إجماعاً ، بل هو كذلك في الفنية والتذكرة وعن الانتصار والحلاف ونهاية الأحكام وكشف الالتباس وإرشاد الجعفرية ، بل لا أجد فيه خلافًا إلا من المحكي عن الاسكافي الذي لا يعتد بخلافه بين الأصحاب كبعض متأخري المتأخرين ، مع أن الحكي من عبارته لا صراحة فيه ، فلا يقدح في المحصل من الاجماع فضلاً عن منقوله الذي هو الحجة في المقام ، مضافًا إلى حسن زرارة (٢) عن أحدهما (عليهما السلام) ﴿ لَا تَقُرأُ فِي المُكتوبَةُ بِشِيءُ مِن العَزائم ، فان السجود زيادة في المكتوبة ﴾ وموثق سماعــة (٣) ﴿ من قرأً إقرأ باسم ربك فاذا ختمها فليسجد ،

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - ٢٨ - من أبواب القراءة في الصلاة - الحديث ٤

الوسائل \_ الباب \_ . ٤ \_ من أبواب القراءة في الصلاة \_ الحديث ١

 <sup>(</sup>٣) ذكر صدره في الوسائل في الباب ٧٣ من ابواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٧ وذبله في الياب ، ۽ منها ـ الحديث ٧

فاذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب ويركع \_ قال \_ : فان ابتليت بها مع إمام لا يسجد فيجزيك الايماء والركوع \_ إلى أن قال \_ : ولا تقرأ في الفريضة ، إقرأ فى النطوع » وخبر علي بن جعفر (١) عن أخيه (عليه السلام) المروي عن قرب الاسناد والتهذيب بل وكتاب علي بن جعفر نفسه « سألته عن الرجل يقرأ فى الفريضة سورة والنجم بل وكتاب علي بن جعفر نفسه « سألته عن الرجل يقرأ فى الفريضة سورة والنجم أيركع بها أو يسجد ثم يقوم فيقرأ بغيرها ? قال : يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع ، وذلك زيادة في الفريضة ولا يعود يقرأ في الفريضة بسجدة » ضرورة كون المراد من النهي هنا التحريم قطعاً ، سيا مع عدم المعارض له في خصوص المكتوبة .

انما البحث في البطلان الذي قد اعارف في كشف اللثام بعدم المصرح به قبل الفاضل غير ابن إدريس، وأقصى مايحتج له بظاهر النهي المقتضي للفساد إمافي الصلاة وإما في الجزء، فلا يكتنى به في سقوط وجوب السورة، ضرورة كونه مقيداً بغير هـذه السورة، فتبطل الصلاة حينئذ بترك الجزء أو بالزيادة التي دات النصوص على استقبال الصلاة معها، خصوصاً إذا كانت محرمة، وبتحقق القران حينئذ مع الفرض المزبور، وبأن قراء العزيمة توجب السجود حتى في أثناه الصلاة كما يؤمي اليه مضافاً إلى إطلاق أدلة الفورية في نفسها جميع أخبار المسألة خصوصاً الخبر الأول المشتمل على التعليل.

ومنه يعلم ترجيحه حينئذ على ما دل على حرمة الابطال ووجوب الاتمام ، وضعف ما احتمله في الذكرى من سقوط الفورية هنا للتلبس في الصلاة ، ومتى وجب السجود بطلت الصلاة بعد أن دات هذه النصوص وغيرها على أنه زيادة مبطلة للصلاة إذا وقعت فيها عمداً ، بل في التنقيح الاجماع على بطلان الصلاة بالسجود عمداً ، فالبطلان حينئذ لازم الخطاب به لا لفعله ، ضرورة عدم تصور أمر الشارع بالاتمام مع

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ . ٤ - من أبواب القراءة في الصلاة \_ الحديث ٤ الجواهر ـ ٣٤

خطابه بالمبطل ، إذ هو حين ثلث كا من وجبت عليه الجنابة للا ربعة أشهر أوالتي لأكل المفصوب بالصوم ، وايس من مسألة الضد ، ولعله هو الراد بترتب التعليل في الخبر المزبور على قراءة العزيمسة على معنى لا تقرأ فتخاطب بالسجود الذي هو زيادة في المحكدوبة ، ولا يجامعه الأمر بالاتمام الذي تتوقف عليه الصحة ، بل لعله هوالذي أراده في المحكي عن السرائر من تعليل البطلان بأنه مع فعل السجود تبطل الصلاة به ، ومع عدمه تبطل بالنهي عن الضد وإن كان لا يتم بناء على عدم اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن الضد ، و إيس من مسألة الضد المعروفة التي يكون فيها أحد الواجبين مضيقاً والآخر موسعاً ، إلا أنه أولى من التعليل في الذكرى ، بل نسبه في الرياض إلى الأصحاب بأنه إن ترك السجود أخل بالواجب ، وإن فعل بطلت الصلاة ، ضرورة عدم اقتضائه البطلان على كل حال ، وأولى منها ما ذكر نا الذي يتم وإن لم نقل باقتضاء النهي عن الضد ، خصوصاً علاحظة ما ذكر ناه في التعليل بالخبر الأول .

ومن ذلك يظهر أنه لا فرق في الحكم بين قراءة جميع السورة وبين قراءة نفس آية السجدة منها ، بل ولا بين القراءة وبين الاستاع كا صرح به بعضهم ، إذ احتمال قصر ترجيح فورية السجود على حرمة الابطال على خصوص القراءة دون الاستاع مثلاً بل هو يبقى على مقتضى قاعدة تعارض المضيقين وترجيح الصلاة حينئذ كما ترى ، إذ لا أقل من إخراج الصورة الأولى مرجحة لمراعاة فورية السجود على وجوب الاتمام بل يمكن بذلك ترجيحه في صورة السماع أيضاً بناه على الوجوب معه ، بل يمكن دعوى عدم المعارضة له أصلاً ، بناه على ما قررنا من تحقق البطلان بنفس الحطاب بالسجود لا بالفعل ، ضرورة عدم اقتضاء النهي عن الابطال عدم اتفاق صدور البطلكي يعارض ما دل على وجوب السجود وفوريته ، اسكن في التذكرة « لو سمم في الفريضة فان أوجبناه بالسجاع أو استمع أوماً وقضى » وفيه ما لا يخني بعدما عرفت .

نهم قد يناقش في الدايل الأول بما سمعته سابقًا في الزيادة ، وأن إبطالها على كل حال محل نظري، ألابم إلا أن تخرج السجدة من بينها بالدايل من الاجماع المحكى وغيره ، وفي الثاني بأنه لا يتم على المحتار من كراهة القران ، وبأنه لا ينطبق على تمام الدعوى بناءً على أنه في السورتين الكاملتين خاصة ، وأن الدعوى حرمة قراءة العزيمة كلاً أو بعضاً ، وفي الثالث بأنه لا دلالة في الخبر المعلل على أزيد من النهي عن القراءة الموجبة للسجود الذي هو زيادة في الصلاة من غير تعرض للابطال وعدمه ، بل مقتضى التدبر في النصوص خصوصاً خبر علي بن جعفر وقوله ( عليه السلام ) فيه : ﴿ وَدَلَكُ زيادة في الفريضة » كما رواه فيالوسائل والحداثق من نفسكتاب علي بنجمفر حرمتها لا إبطالها ، و به تجتمع جميع النصوص من غيرتجشم ، لحل بمضها على النافلة ، وآخر على السهو ، خصوصاً خبر علي بن جعفر ، إذ هو ... مم أنه خلاف ظاهر قوله (عليهالسلام): يقرأ » بل وخلاف قوله (عليه السلام) : ﴿ وَلَا يُمُودُ » إذْ لا معنى للنهي عن الاعادة مع فرض وقوع ذلك سهواً منه ـ لا بوافق ما تسمعه من الأصحاب من عــدم جواز السجود في الأثناء إن كانت القراءة منه سهواً ، ودعوى طرح الخبر المزبور بالنسبة إلى ذلك ــ مع أنه معتبر قد رواه الحيري والشيخ ، بل رواه في الوسائل والحدائق عن كتاب على بن جعفر نفسه ـ لا مقتضي لها ولا شاهد .

فالمتجه حينتذ في جميع النصوص الحرمة لا الابطال إن لم يحصل إجماع على خلافه كما سمعته من التنقيح بناه على إرادة ما يشمل المقام منه وإن كان هو محلاً للنظر ، لمدم المصرح به قبل الحلي الذي بناه على مسألة الضد الممنوعة عندنا كما عرفته سابقاً ، فاحمال الحرمة حينتذ خاصة قوي ، بل كا نه يلوح من كشف اللثام ، ويؤيده خلو سائر النصوص عن التصريح به ، بل اتفق جميعها على فعله في الاثناء وصحة الصلاة ، وفيها ما هو صريح

أو كالصريح في الفريضة ، كالصحيح (١) بناء على بعض الوجود في متنه ﴿ عن إمام قرأ السجدة فأحدث قبل أن يسجد كيف يضنع ﴿ قال : بقدم غيره فيتشهد ويسجد و بنصرف هو وقد تمت صلاتهم ﴾ إلى آخره ، وغيره ، وكذا يؤيده أنه ليس السجدة للمزيمة من الزيادة بعنوان الجزء من الصلاة .

ودعوى إطلاق نصوص الزيادة (٣) بحيث يشمل ذلك يدفعها \_ مضافاً إلى ما سيمة سابقاً من دعوى ظهور الله النصوص في إرادة زيادة الركمات أوالركوعات لا مطلقاً ، خصوصاً بعد أن دلت نصوص أخر (٣) على أن الصلاة لا تعاد من سجدة وانما تعاد من ركمة ، وخصوصاً بعد أن كان ظاهرها عدم الفرق بين العمد والنسيان ، بل كاد يكون ذلك صريح قوله (عليه السلام) (٤) : ﴿ إذا استيقن ﴾ في بعضها وهو لا بتم إلا في الركمات أو الركوعات \_ أن الراد منها بعد التسليم الزيادة عمداً على أنها من الصلاة لا مطلق وقوع فعل في أنناه الصلاة وإن لم يكن بعنوان أنه منها ، وإلا لزم خروج أكثر الأفراد ، بل قد يدعى أن ما ذكر نا هو الظاهر من افظ الزيادة ، ضرورة انسياق الاتيان بالصلاة زائدة على أجزائها الشرعية إلى الذهن من ذلك ، والتزام خروج ذلك كله بالدليل وإلا كان مقتضى هذه النصوص مطلق الزيادة وإن لم يكن بعنوان الصلاة كلام قشري ، بل ظاهر في أن متكلمه لا درية له في الفقه .

نعم لا يجتزى بهذه السورة للنهي بل لابد له من سورة أخرى ، ولا بأس به بعد البناء على كراهة القرآن ، وأما احتمال الاجتزاء بهذه السورة مجمل النهي عنها لأمر خارج عنها هو السجود لا لنفسها ففيه ما لا يخنى ، وأوضح من ذلك مناقشة ما ذكره

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ، ٤ ـ من أبواب القراءة فى الصلاة ـ الحديث ه مع الاختلاف (٢) و (٤) الوسائل ـ الباب ـ ٩ - من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ـ الحديث ، . ، ٩

<sup>(</sup>m) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب الركوع

ثاني الشهيدين من أنه على تقدير التحريم تبطل بمجرد الشروع في السورة ، إذ قدء رفت ظهور الحبر المعلل (١) ودليلهم السابق في تمام السورة أو خصوص آية السجدة منها ، نعم هو لازم لمن أوجب تمام السورة وحرم القرآن حتى بين السورة و بعض سورة أخرى ، أللهم إلا أن بدعى ظهور النهي عن قراءة العزيمة في غير الحبر المعلل في تحريم الأبعاض كما في كثير من الأحكام المعلقة على أسماء الجمل ، نحوالمكلب نجس أوحرام ، ولا ينافيه التعليل في غيره من الأخبار ، وفيه ما لا يخنى ، أو يقال : إن الفرض قراءة البعض على نية الجزئية ، وهو محرم التشريع ، وفيه ما سمعته سابقاً في نظائره .

وكيف كان فالبطلان في المسألة بعد القول بكراهة القرآن مبني على وجوب السجود في الأثناء ، وأنه مبطل للصلاة ، والأولى وإن أمكن إثباتها عندنا بالأدلة السابقة المتضدة بعدم الحلاف إلا من الاسكافي فنقله إلى الايماء ثم السجود بعد الصلاة وكأنه يفوح من الذكرى لسكن الثانية محل للنظر إن لم يثبت الاجماع الذي قد سمعت دعواه من التنقيح ، خصوصاً على ما نذهب اليه من الأعمية ، فتأمل جيداً .

هذا كله إذا قرأ أو استمع عمداً ، أما إذا كان سهواً فلم أجد خلافاً في صحة صلاته وعدم بطلانها ، وأنه يسجد بعد الفراغ من الصلاة ، وكا نه لرجحان ما دل على إحسام الصلاة وحرمة إبطالها على ما دل على فورية الشجود ، وفيه أن المكس أولى بقرينة تقديم الشارع له في صورة العمد ، ضرورة إشعاره بأهميته ، بل قد سمعت عدم صلاحية النعي عن الابطال لمعارضة دليل الفورية ، إذ هو بطلان لا إبطال ، لما عرفت من أن البطلان يحصل بمجرد الخطاب بناء على أن السجود في الأثناء مبطل ، على أن الوجوب عليه بعد الصلاة مبني على أحد الوجوه في الواجبات الفورية ، وفيه بحث ، وفيه بحث ، وفيه بحث ،

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ . ٤ - من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٦

الصلاة ، لا نه هوالبدل عنه في كل مقام يتعذر ، وربما يستأنس له بما في مضمر سماعة (١) 

« وان ابتليت بها مع إمام لا يسجد فيجزيك الايماء والركوع » ويقول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير (٢) : « إن صليت مع قوم فقرأ الامام إقرأ باسم ربك الذي خلق أو شيئاً من المزائم وفرغ من قراءته ولم يسجد فأوم إيماء » والمروي عن الذي خلق أو شيئاً من المزائم وفرغ من قراءته ولم يسجد فأوم أيماء » والمروي عن كتاب المسائل لعلي بن جعفر (٣) عن أخيه موسى (عليه السلام) قال : « سألته عن الرجل يكون في صلاة في جماعة فيقرأ إنسان السجدة كيف يصنع ؟ قال : يؤي برأسه الرجل يكون في صلاته فيقرأ آخر السجدة قال : يسجد إذا سمع شيئاً من المزائم إلا أن يكون في فريضة فيؤي برأسه إيماء " » .

و أهله لذلك ولما دل على وجوب السجود جمع بعضهم بينهما ، فأم بالايماء ثم السجود بعد الفراغ ، لسكنه لايخاو من نظر ، كالقول بأن الانتقال إلى الايماء يوجب أيضاً زيادة في الصلاة ، ضرورة عدم الفرق بين البدل والمبدل منه كما صرح به العلامة الطباطبائي ، قال :

ويسجد الداخل في نفل وفي \* فريضة يؤي له ويكتني للنص والقول به قد يشكل \* إذ كان في حكم السجود البدل حتى من جهته اختار التأخر ، فقال :

والأصل بالتأخير فيه يقضي \* إذ منع البدار حق الفرض ليكن قد يجابعنه بعد إمكانكونه اجتهاداً في مقابلة النص بالفرق بين ما يكون فرضه الايماء سابقاً لمرض ونحوه وبين ما كان سببه الفرار عن السجود في الصلاة الذي

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٧٧ \_ من أبواب القراءة في الصلاة \_ الحديث ٧

<sup>(</sup>٢) الوسائل \_ الباب \_ ٣٨ \_ من أبواب القراءة في الصلاة \_ الحديث ١

<sup>(</sup>٣) الوسائل \_ الباب \_ ٤٣ \_ من أبواب قراءة القرآن \_ الحديث ٣ و ٤

قد سممت الدليل على أنه زيادة فى المكتوبة ، أو بكون المتجه فعلما فى أثناه الصلاة ، ولا بطلان ولاحرمة كما هو ظاهر نصوص المقام ، واختاره الأستاذ في كشفه ، ولا يخنى عليك قوته بعد الاحاطة بما ذكرنا سابقاً ، فلاحظ وتأمل .

وكيف كان فان ذكر قبل أن يتجاوز النصف ومحل السجود عدل إلى سورة أخرى قطعاً حتى لو قلمنا بحرمة القران بين السورة والبعض ، ضرورة كون المقام من السهو وإن كان حال السورة الثانية عامداً ، فاحتمال البطلان حينئذ ـ لأنه لا يخلو من أحد المحذورين إما ترك السورة أو القران ـ ضعيف أو باطل ، فما في التذكرة من الاشكال في المدول في الفرض المزبور في غير محله ، كما أن ما في الذكرى أيضاً من الوجهين فيه الناشئين من أن الدوام كالابتداء أولا كذلك أيضاً وإن استقرب هو ما ذكرنا ، ولقد أجاد المحقق في قوله : ﴿ ينبغي الجزم بالعدول وجوباً ، لثبوت النهي وانتفاء المقتضى للاستمرار » إلى آخره .

ولو تجاوز النصف ولم يتجاوز محل السجود عدل أيضاً على الأقوى ، لوجوب السورة عليه والنعي عن العزيمة ، فهو في عهدة التكليف ، والمنع عن العدول مع تجاوز النصف انما هو حيث يكون المعدول عنه مجزياً كما هوالظاهر من تلك الأدلة ، لكن في التذكرة إشكال ، قال : فان منعناه قرأها كملا ثم أوما أو يقضيها بعد الفراغ ، المول الصادق (عليه السلام) (١) وقد سأله عمار « عن الرجل يقرأ في المكتوبة سورة فيها الصادق (عليه السلام) : إذا بلغ موضع السجدة فلا يقرأها ، وإن أحب أن يرجع فيقرأ سورة غيرها ويدع التي فيها السجدة رجع إلى غيرها » وفيه أنه لايوافق القول بوجوب السورة ، ولا يقوى على تخصيصها ، فلابد حينئذ من طرحه أو تأويله ، أو الااتزام بما في ذيله مع رفع اليد عن ظهور قوله (عليه السلام) : « وإن أحب » فما في الااتزام بما في ذيله مع رفع اليد عن ظهور قوله (عليه السلام) : « وإن أحب » فما في المنظم المنا المن

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ . ٤ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ــ الحديث ٣

الذكرى ــ من أن فى الرجوع في الفرض وجهين من تمارض عمومين: أحــدهما المنع من الرجوع هنا مطلقاً ، والثاني المنع من زيادة سجدة ــ فى غير محله وإن قال فيها : إن الثاني أقرب ،

أما لو قرأ السجدة وقد تجاوز النصف فيحتمل تمين الاتمام عليه ، لأنه قد وقع فيما يخشى منه ، والأقوى المدول أيضاً ، لظهور النهي عن المزيمة في عدم كونها مما يتحقق به الخطاب بالسورة ، ضرورة كونه من المطلق والمقيد .

ومن هنا يقوى العدول حينئذ مع التذكر قبل الركوع وإن كان قد أتمها كا اعترف به أول الشهيدين و ثاني المحققين ، بل عن البيان الجزم به ، أللهم إلا أن يخص عدم إجزائها عن كلي السورة في صورة العمد التي هي محل النهي ، وفيه بحث أو منع ، ومثله بحثاً ومنعاً جعل المدار في العدول وعدمه على تجاوز السجدة وعدمه ، لما عرفت ، هذا . وفي الروضة « ولو صلى مع مخالف تقية فقر أ آبها تابعه في السجود ولم يعتد بها على الأفوى » وفيه أن الأمر في التقية أوسع من ذلك ، ثم قال : « والقائل بجوازها منا لا يقول بالسجود لها في الصلاة ، فلا منع من الاقتداء به من هذه الجهة بل من حيث فعله ما يعتقد المأموم الا بطال به » وهو لا يخلو من بحث أيضاً وإن كان الوجه فيه ظاهر آ بسبب عدم تحمل الامام القراءة عنه وغيره ، فتأمل جيداً .

وأما لو سممها اتفاقاً فني البطلان أو الانتقال إلى الايماء أو القضاء بعد الصلاة أو السجود فيها وجوء تعرف مما تقدم .

(و) كذا (لا) يجوز أن يقرأ (ما يفوت الوقت بقراءته) بلا خلاف معتد به أجده فيه وإن اختلف التعبير عنه بما في المتن أو بالنهي أو بالحرمة، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بكر الحضري (١): « لا تقرأ في الفجر شيئًا من الحم م

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٤٤ \_ من أبواب القراءة في الصلاة \_ الحديث ٢

منضماً إلى خير عامر (١) عنه ( عليه السلام ) أيضاً ﴿ من قرأ شيئًا من الحم في صلاة الفجر فاته الوقت ﴾ وفي الرياض من ﴿ الم ٓ ﴾ قال : ﴿ ولاستلزام ذلك تعمد الاخلال بفعل الصلاة في وقتها المأمور به إجماعاً فتوى ونصاً وكتاباً (٢) وسنة (٣) فيكون منهياً عنه ولو ضمنًا ﴾ وفيه أنه مبنى على أن مستلزم الحرم محرم وإن لم يكن علة ، وفيه بحث بل منع ، خصوصاً بناء على ما ذكره تبعاً للمحكى عن الروض من عدم الفرق في التعليل المزبور بين ما اقتضى قراءته فوات الفريضة الثانية كالظهرين وبمض الفريضة ، كما لوقرأ سورة طويلة يقصر الوقت عنها وعن باقي الصلاة مع علمه بذلك ، إذ ايس هو بالنسبة إلى الفريضة الثانية بل والأولى إلا من مسألة الضد التي يقوى فيها عدم النهي عرب الأضداد ، نعم يقوى البطلان في المقام لو فرض تشاغله بسورة طويلة في الفريضة حتى خرج الوقت ولم يحصل له ركعة ، لأنها افتتحها أداء ولم تحصل ، وانقلابها قضاءً في الأثناء لا تساعد عليه أدلة القضاء ، ضرورة ظهورها في المفتتحة عليه ، أو التي كانت في الواقع كذلك وإن لم يعلم المكلف ، كما لو صلى بزعم سعة الوقت ركعة مثلاثم بان قصوره قبل إحرازها ، فإن الصحة حينئذ بناءً على عدم وجوب التعرض اللهُ دا. والقضاء في النية متجهة ، بخلاف المقام الذي فرض فيه سعة الوقت في نفس الأمر اكنه فات بعسد تلبس المصلى بتقصير من المكلف ، أما لو كان قد أدرك ركمة وكان تشاغله بالسورة مفوتًا لماعداها فقد يقوى الصحة وإن فعل محرمًا بتفويت الوقت الاختياري. كما أنه يمكن الصحة لوفرض تشاغله بها حتى ضاق الوقت عن قراءة سورة فركم

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٩

<sup>(</sup>٧) سورة الاسراء ـ الآية ٨٠

<sup>(</sup>٣) الوسائل - الباب - ١ - من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة

بدو نها ، لما سمعته من سقوطها في الضيق الذي لا يتفاوت فيه بين ما يكون بسوء اختيار المكلف وغيره ، لسكن ينبغي تقييده بما إذا لم يقصد الجزئية بما قرأه من تلك السورة ، و إلا بطلت بناءً على ما عندهم من البطلان بمثل هذا التشريع ، ضرورة خطابه بسورة غير السورة الطويلة لمكان ضيق الوقت الذي لامانع من أن برفع بعض أفراد التخيير، فيكون مأموراً بصلاة يقرأ فيها سورة قصيرة دون الصلاة ذات السورة الطويلة ، إذ الشارع لا يأمر بفعل فى وقت يقصر عنه ، بل في كشف اللثام احتمال الصحة إذا لم يقصد الجزئية وإن لم يدرك ركعة ، قال في تعليل الحكم : ﴿ للنَّهِي الْبَطِّلُ ، إِلَّا أَنْ لَا يَجِبُ إتمام السورة فيقطعها متى شاء ، فان لم يقطعها حتى فات الوقت وقصد الجزئية أو ضاق الوقت عن أزيد من الحد فقرأ معها سورة قاصداً بها الجزئية بطلت الصلاة ، لأنه زاد فيها ما لم يأذن به الله ، نعم إن أدرك ركعة في الوقت احتملت الصحة ، وإن لم يقصد الجزئية احتملت الصحة » وفيه نظر بعدما عرفت ، كما أن بناء بعضهم البطلان في أصل المسألة على القول بوجوب السورة وعدم جواز البعض لا يخلو أيضاً من .نظر ، قال : « أما على الاستحباب فلا نه يجوز له قطعها ، وأما مع تجويز الزيادة فلا نه يعدل إلى سورة قصيرة ، وما أتى به من القراءة غير مضر ، وفيه أن البحث هنا من حيث قراءة. مايفوت الوقت من غيرفرق بين الوجوب والاستحباب ، ولا بين جواز الزيادة وعدمها إذ الفرض أنه اشتغل به حتى فات الوقت عن الكل أواليعض ، و ليس الفرض الشروع فيها يفوت الوقت على تقدير "ممامه حتى يقال : إنه قبل بلوغ المفوت يقطع ويركع بناءً" على الاستحباب ، أو قبل ما يضيق الوقت عن سورة قصيرة يعدل اليها بناءً على عدم حرمة الزيادة ، ضرورة ظهوركلام الأصحاب فيهذه المسألة وغيرها من المسائل السابقة في أن المانم حيثيتها لا الحيثية الأخرى كالقران ونحوه .

ومن ذلك كله ظهر لك أنه لا وجه للحكم بالبطلان بمجرد الشروع في السورة

الطويلة المفوتة ، أللهم إلا أن يجمل دليل المسألة النهي المستفاد من الحبرين السابقين (١) لا قاعدة الضد ونحوها ، فتأمل جيداً .

ولوظن السعة فشرع في سورة طويلة ثم تبين الضيق فني جامع المقاصد « وجب العدول إلى غيرها وإن تجاوزالنصف محافظة على فعل الصلاة فى وقتها ، كما أن فيه أيضا العدول إذا ذكر لو قرأها ناسياً » ولا أظن بعد الاحاطة بما ذكرناه في هدده المسألة والمسألة السابقة يخفى عليك الوجه فى ذلك ولا غيره فيه وفي باقي الفروع المتصورة في المقام ، بل ولا يخنى عليك التشقيق أيضاً فى هدذين الفرعين فضلاً عن غيرها ، فتأمل ، والله العالم .

(و) كذا (لا) يجوز (أن بقرن بين سورتين) في قراءة ركمة واحدة عند كثير من القدماء ، بل مشهورهم وبعض المتأخرين ومتأخريم ، بل عن الصدوق أنه من دين الامامية ، كاعن الرتضى في انتصاره أنه مما انفردت به عن مخالفيهم ، بل عن بعضهم التصريح بالبطلان معه (وقيل) والقائل أكثر المتأخرين يجوز الاصل أو الأصول ، وعموم قراءة القرآن ، وإطلاق أوامي الصلاة ، وأنها لا تعاد إلا من أمور مخصوصة ، وصحيح علي بن بقطين (٢) « سأات أبا عبدالله (عليه السلام) عن القران بين السورتين في المكتوبة والنافلة قال : لا بأس » .

نعم ﴿ يكره ﴾ للموثق (٣) الذي رواه في الوسائل عن الكليني والشيخ ومستطرفات السرائر نقلاً من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن أبي جعفر (عليه السلام) ه انما يكره أن يجمع بين السور تين في الفريضة ، فأما النافلة فلا بأس » وخبر علي بن جعفر (٤) المروي عن قرب الاسناد سأل أخاه « عن رجل قرأ سور تين في ركعة

 <sup>(</sup>۱) الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٥ و ٧
 (٢)و(٣)و(٤) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٥ ـ ٣ ـ ٣ ـ ٢

قال: إن كانت نافلة فلا بأس، وأما الفريضة فلا يصلح » وخبر زرارة (١) المروي عن مستطرفات السر الرنقلاً من كتاب حريز، بل هوصحيح بناء على وصول الكتاب المزبور اليه بالتواتر مثلاً ، أو بطريق كذلك ، بلظاهر نسبته اليه الأول عن أبي جعفر (عليه السلام) لا لا تقرنن بين السورتين في الفريضة فانه أفضل » ومنه يعلم أن المراد بالكراهة الزبورة أقلية الثواب ، بل منه يعلم أن المراد بالنواهي في غيره المجردة عن التعليل المزبور ذلك أيضاً ، لتعبيره بالنهي مؤكداً مع التصريح بالأفضلية .

<sup>(</sup>۱)و(۲)و(٥) و (٦) و (٧) الوسائل - الباب - ٨ - من أبو اب القراءة في الصلاة الحديث ١١ - ١ - ٠ - ٠ - ٣

<sup>(</sup>٣) و (٤) الوسائل ــ الباب ــ ١٠ ــ من ابواب القراءة في الصلاة ــ الحديث ه

(عليه السلام) عن الرجل بقرن بالسور تين في الركعة فقال: إن لكل سورة حقاً فأعطها حقها من الركوع والسجود، قلت: فيقطع السورة فقال: لا بأس » إذ الظاهر إرادة الرخصة في قطع السورة التي حصل بها القرآن، ونفي البأس عن ذلك كالصريح في عدم وجوبه، وخبر المفضل مع ابتنائه على اتحاد السور تين كما هو أحد القواين، وإلا كان دالاً على المطلوب في الجلة، لاصالة الاتصال في الاستثناء، ولا نها كذلك في المصاحف التي قد محمت دعوى التواتر فيها مجيث لا يعارضها أخبار الآحاد، هو ضعيف السند، وليس فيه إلا النهي الذي لا يمتنع حمله على السكراهة بالقرينة.

وأضعف من ذلك كله الاستدلال ببعض الاشعارات من مفهوم الوصف ونحوه في مثل قول الصادق (عليه السلام) في خبر ابن أبي يعفور (١): « لا بأس بأن تجمع في النافلة من السور ما شئت » وفي خبر عبيد بن زرارة (٣) « عن ذكر السورة من الكتاب يدءو بها في الصلاة مثل قل هو الله أحد فقال : إذا كنت تدعو بها فلابأس» مع أن ثبوت البأس فيها يمكن منع ظهوره في المطلوب ، واحتمال إرادة اعتبار الدعاء فيها لتحصيل وظيفة القنوت الموضوع الذلك لا لقراءة القرآن دون مخافة القرآن ، والمراد من الدعاء إما الدعاء المعروف الذي دعا به إبراهيم (عليه السلام) يوم ألتي في النار ، وهو على ما في بالي « يا الله يا واحد يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد » إلى آخره ، بل كان في بالي إطلاق الدعاء بقل هو الله عليه في بعض النصوص أو يراد به جعل السورة مقسوماً بها ، وعلى كل حال لا يدل على المطلوب ، بل الخبر الثاني منها انما هو في القنوت ، والقرآن بناء على حرمته أو كراهته انما هو في معل القراءة دون باقي أفعال الصلاة كما نص عليه شيخنا في كشفه ، إذ هو المنساق في محل القراءة دون باقي أفعال الصلاة كما نص عليه شيخنا في كشفه ، إذ هو المنساق

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - ٨ - من أبواب القراءة في الصلاة - الحديث ٧

 <sup>(</sup>٧) الوسائل ــ الباب ــ ٩ ــ من أبواب القراءة في الصلاة ــ الحديث ٩

من النصوص خصوصاً المفصلة بين الفريضة والنافلة ، ضرورة إرادة قراءة السورتين للركمة مقابلاً للسورة الواحدة ، أللهم إلا أن يدعى بقاء محل قراءة الركعة إلى أن يركع ، وفيه ما لا يخنى .

كما أن المراد منه بحسب ظاهر النصوص الجمع بين سور تين لا الأكثر من سورة مطلقاً حتى تكرير السورة أو بعض الكلمات منها أو الفائحة وإن اختاره المحقى الثاني وبعض من تأخر عنه ، بل ربما حكي عن الحلاف والاقتصاد والكافي ورسالة عمل يوم وليلة والارشاد إدراج تبعيض السورة في القران ، ولعله لاحمال تعميم القران بين السور تين لما يشمل ذلك كما في كشف اللثام ، خصوصاً مع وصل الآخر بالأول ، وفيه بحث أو منع إذا أريد صدق القران بين السور تين لا أصل القران ، ولخبر منصور بن حازم (١) و لا تقرأ بأقل من سورة ولا بأكثر ، وهو - مع إمكان منع دلالته على التكرير الذي هو بعض الدعوى ، ومعارضته باخبار الرجوع (٢) عن سورة إلى غيرها ما لم يتجاوز النصف ، وأخبار (٣) جواز ما يشاه من قراهة القرآن وترديده كذلك التي قد تقدم بعضها سابقاً - يمكن إرادة السورة من الأكثر فيه ، والمناقشة في أخبار المعدول بأن المراد بالقران الجمع بنية واحدة ، ومنه قرن الحج بالعمرة فلا تدخل فيه المعدول بأن المراد بالقران الجمع بنية واحدة ، ومنه قرن الحج بالعمرة فلا تدخل فيه يدفعها أن الظاهر من الفتاوى بل وبعض النصوص السابقة الأعم من ذلك ومن تجدد النية ولو بعد تمام السورة ، وإلا فن البعيد أو الممتنع عند من منع القران تخصيصه بما إذا لاحظها من أول الأم بالنية .

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ــ ٤ ــ من أبو اب القراءة فى الصلاة ــ الحديث ٧ وفى الوسائمل « لا تقرأ فى المكتوبة ، الح

<sup>(</sup>٧) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠٩ ـ من أبواب القراءة في الصلاة

<sup>(</sup>m) الوسائل - الباب - ١١ - من أبواب قراءة القرآن

نعم الظاهر كما اعترف به في المدارك والحدائق وكشف الأستاذ وعن البحار وغيرها أن محل البحث في القران ما إذا جي. بالسورة الثانية على حسب السورة الأولى من كونها قراءة المركمة كما يؤمي اليه التأمل في النصوص ، بل قوله (عليه السلام) (١): « الكل سورة ركمة » فيها ، والتفصيل بين الفريضة والنافلة وغيرهما كالصريح في ذلك فمن جاء بالثانية حينتذ بمنوان قراءة قرآن ونحوه لم يكن إشكال فيجوازه له ، لاطلاق ما دل (٣) عليه في الصلاة ، خلافًا لما يظهر من المحقق و بعض من تأخر عنه فجملوا النزاع في الأخير خاصة دون الأول ، بل ادعى القطع بالبطلان معه ، وأنه لا يدخل في كلامهم ، وكان الذي أوهمهم تحقق الزيادة بنية الجزئية التي قد نقل الاتفاق على البطلان معها ، ودات النصوص (٣) عليه كما سمعته سابقاً ، ضر ورة حصول الامتثال بالسورة الأولى، فالثانية مثلاً مع فرضنية الجزئية زيادة محضة، وفيه أن القائل بجواز القرآن لا زيادة عنده لتخييره المصلى فيالاجتزاء بقراءة سورة واحدة أوأزيد، فالزائد حينتذ عنده من الصلاة ، و ليس هو من التخيير بين الأقل والأكثر ، إما لأن الأم بالطبيعة يوجب امتثال المكلف عرفاً بالواحد فما زاد و إنكانت تدريجاً مع فرض قصد المكلف الامتثال، أو لأن أدلة الجوازالسابقة ظاهرة فيجزئية السورة والزيادة عليها، فالسورة حينئذ التي يعلم الله أن المكلف لا يقتصر عليها ايست هي تمام الجزء ، بخلاف التي يعلم الله الافتصار عليها ، والتخيير بين الأقل والأكثر انما يمنع إذا فرض الاجتراء بالأقل حال كونه في ضمن الأمكثر ، فلا يكون حينتُذ عند التحقيق من التخيير بين الأقل والأكثر مع فرض اعتبار صفة الوحدة مقابلاً لها مع الزيادة ، ضرورة عدم حصولها في الزائد حينتذ كما هو واضح ، وابس هذا من التفريق بين الفردين بالنية كي

<sup>(</sup>١) و (٣) الوسائل - الباب - ٨ - من أبو اب القراءة في الصلاة \_ الحديث ١ - .

<sup>(</sup>٧) الوسائل ـ الباب ـ ٩٩ ـ من أبواب قراءة القرآن

يخرج عن الأقل والأكثر وإن التزمه بعضهم في كل خطاب ظاهره التخيير بين الأقل والأكثر ، إلا أنه قد بينا ضعفه في محله ، وأنه مجرد دعوى بلا شاهد ، مع أن النزامه في المقام يقضي بخروج ما إذا استقلت السورة الثانية بالنية عن القران ، نعم هو متجه بناءً على اعتبار النية في القران كما ذكر ناه سسابقاً ويوهمه مختصر نهاية ابن الأثير ، والأقوى خلافه ، وأنه لا فرق بين أن يجمعها بنية واحدة أولا ، وأنه متى جاء بعما على نية الجزئية احتسبت كذلك ، وربما يؤمي اليه في الجلة أخبار العدول عن السورة ما لم يتجاوز النصف ، ضرورة حصول معنى الجزئية بأول شروعه ، لأن جزء الجزء جزء ، وعدوله لا يبطل وصف ما وقع من الجزئية ، بل الشارع سوغ له مع ذلك الاتبان بسورة أخرى ، فيكون الجزء حينتذ سورة ونصفاً ، ودعوى إبطال الشارع جزئية ما وقع من السورة الأولى بسبب عدم حصول مسمى السورة يمكن البحث فيها ، كدعوى اعتبار قصد المكلف بطلان ما وقع منه من بعض السورة في جواز العدول إلى سورة أخرى ، ضرورة إطلاق النصوص ، وأنه انما يرفع يده عن باقي السورة لاما وقع منه ، أنه يمكن منع حصول البطلان لما وقع منه صحيحاً بمجرد قصده وإرادته بطلانه ، إذ هو من الأحكام الشرعية التوقيفية ، هذا .

مع إمكان التخلص بما ذكره غير واحسد من الأصحاب في بعض الخطابات الظاهرة في التخيير بين الأقل والأكثر من جعل الواجب الأقل ، والزائد مستحب صرف ، ولاينافي جزئيته حينئذ من الصلاة ، اصيرورته كالقنوت ، بل يمكن جعله جزء من القراءة أيضاً بنوع من التأمل ، نعم قد ينافيه ماسمعته سابقاً من أن المراد بالأجزاء المندو بة في نحو الصلاة الواجبة أكلية الفرد المشتمل عليها ، وإلا فهو من أفراد الصلاة أيضاً ، فيرجع حينئذ إلى أفضل أفراد الواجب التخييري ، والمفروض في المقام الكراهة وإن قلنا : إنه بمدنى أقلية الثواب ، فلا يتصور فرض استحبابه كالقنوت ، مع أن

الهجرد منه أفضل منه وأكثر ثواباً ، أللهم إلا أن يقال : إنه لامانع منه هنا بعد فرض ملاحظته الفرد المشتمل عليه دونه نفسه ، ولا يتوهم ورود نحو ذلك على التقرير الذي ذكرناه أولا في المقام ، ضرورة انحلاله إلى أن الشارع أمر في الركعة بقراءة سورة معتبر فيها الاتحاد ، أو السورتين مثلاً المعتبر فيها المقابلة الله ولى لا الداخلة فيها ، وجمدل الفرد الأول أفضل كما هو نص خبر زرارة المتقدم (١) مع أنه يمكن دعوى إرادة المعنى المصطلح من المكرأهة في المقام ، كما هو صريح المحكي عن مجمع البرهان بأن إرادة المعنى المسكلف السورة الثانية بعنوان أنها المركعة وإن كان لا بأثم و لا تبطل يقال بكراهة إتيان المسكلف السورة الثانية بعنوان أنها المركعة وإن كان لا بأثم و لا تبطل صلاته ، ولا تكون هي بهذه النية جزء من الصلاة ، فتأمل جيداً .

(و) كيف كان فقد ظهر لك من التأمل فيا ذكر ناه أولا أن القول بالسكراهة الذي قال المصنف: إنه (هو الأشبه) أقوى ، إذ أقوى معارض له فيا نقدم الفظ النهي في بعض النصوص التي لم يصح بعض أسانيدها ، وهو - مع شيوعه في السكراهة حتى قيل بمساواته للحقيقة - يجب حمله عليها في المقام بقرينة تلك الأخبار التي لاينبغي إنكار صراحة بعضها أو مجموعها ، إذ هو الموافق لما دل على العمل بأخبارهم الجامعة الشرائط ، ولما دل على أن كلامهم (عليهم السلام) بمنزلة كلام متكلم واحد يشهد بعضه لبعض ، وأن الكلمة منهم (عليهم السلام) لتقع على سبعين وجها (٢) وأنكم أفقه الناس إن عرفتم معاني كلاتنا (٣) التي فيها العام والحاص والمطلق والمقيد وغيرها أفقه الناس إن عرفتم معاني كلاتنا (٣) التي فيها العام والحاص والمطلق والمقيد وغيرها أفقه الناس إن عرفتم معاني كلاتنا (٣) التي فيها العام والحاص والمطلق والمقيد وغيرها أفقه الناس إن عرفتم معاني كلاتنا (٣) التي فيها العام والحاص والمطلق والمقيد وغيرها

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب القراءة في الصلاة \_ الحديث وو

<sup>(</sup>٣) البحارج ٢ ص ١٨٤ و ١٩٨ و ١٩٨ المطبوعة بطهران عام ١٣٧٦

<sup>(</sup>٣) الوسائل \_ الباب -٩- من أبو اب صفات القاضي ـ الحديث . ٣ من كتاب القضاء

عليه ، بل مخالف للأدلة الآمرة (١) بأخد ما خالف العامة ونحوه ـ في غير محله ، ضرورة الاكتفاء في الاستدلال عليه بوجوب العمل بأخبارهم (عليهم السلام) ، وأن كلامهم بمنزلة كلام متكلم واحد ، إذ لاربب في استلزام هاتين المقدمتين الحل الزبور ونحوه مما ينتقل اليه من نفس اللهظ بعد تأليفه وجعله كالكلام الواحد مثلاً .

ونحوه ما وقع من بعض آخر أيضاً « من أن الجمع المزبور شرطه المكافأة المفقودة في المقام باعتبار موافقة أخبار الجواز للعامة التي جمل الله الرشد في خلافها ، خصوصاً وعدتها صحيح علي بن يقطين ( ٢ ) عن أبي الحسن ( عليه السلام ) الذي يظن به التقية باعتبار شدتها في زمانه ، وكون « علي » وزير الخليفة ، مع أن ظاهره نني الحرمة خاصة وهو مما أجمع العلماء على خلافه ، فمثله يجب طرحه ، وحمله على إرادة نني الحرمة خاصة خلاف ظاهر الذكرة في سياق النني ، فيكون مؤلا ، وهو أيضا ايس بحيجة ، ودوى الاجماعين على الفول الأرل ، وكثرة النصوص المشتملة على النهي وعيره مما يدل على المطلوب ، والاعتضاد بعمل النبي والأثمة ( عليهم الصلاة والسلام ) والنابعين وتابعي المتابعين وجميع العلماء في الأعصار والأمصار ، والاحتياط في العبادة التوقيفية ، بل منه ومن النهي المزبور ونحوها يتوجه الحكم بابطاله الذي صرح به بعض القائلين بالحرمة كالشيخ وابن البراج فيا حكي عنها ، والعلامة في قواعده ، والطباطبائي في منظومته وغيره ، لاصالة عدم الاتيان بالمأمور به ، ولظهور النواهي في الفساد ، وأن المعتبر في منظومة السورة المجزية الاتحاد ، ومن هنا علل بعضهم البطلان بأنه لم يأت بالمأمور به على وجهه السورة المجزية الاتحاد ، ومن هنا علل بعضهم البطلان بأنه لم يأت بالمأمور به على وجهه السورة المجزية الاتحاد ، ومن هنا علل بعضهم البطلان بأنه لم يأت بالمأمور به على وجهه السورة المجزية الاتحاد ، ومن هنا علل بعضهم البطلان بأنه لم يأت بالمأمور به على وجهه المهرة المرة له ولمه المهرة المؤلومة لهرة المؤلومة لاومه المؤلومة لهرة المؤلومة لاومه المؤلومة المؤلومة للمؤلومة المؤلومة لاومه المؤلومة المؤلومة لاومه المؤلومة لمؤلومة لاومه المؤلومة لاومه المؤلومة المؤلومة لاومه المؤلومة للمؤلومة لاومه المؤلومة لمؤلومة لاومه المؤلومة لمؤلومة لاومه المؤلومة للمؤلومة لمؤلومة لاومه المؤلومة لمؤلومة لاومه المؤلومة لاومه المؤلومة المؤلومة لاومه المؤلومة المؤلومة لمؤلومة لاومه المؤلومة المؤلومة المؤلومة المؤلومة المؤلومة لاومه المؤلومة المؤل

<sup>(</sup>٧) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٩

للبطلان الكون النهي عن أمر خارج \_ في غير محله قطعاً كما لا يخفى على من لاحظ ما استفاده الأصحاب من الشرائط والأجزاء والموانع من أمثال هذه الأوامر والنواهي في سائر المقامات » .

وفيه أولاً أنه لا يخني على من أحاط خبراً بما ذكر نا وجود المقاومة وزيادة ، وثانياً منع اعتبارها بمعنى ملاحظة المرجحات الموجودة في النصوص (١) في مثل هذا الجم الذي ينتقلاليه من مجرد تأليف الكالامين كالعام والحاص والمطلق والقيد ونحوها بل بكنى فيه جمع شرائط الحجية ، وإلا لزم طرح الدايل المعتبر من غير مقتض ، بل هو في الحقيقة مناف لكل ما دل على الحجية ، ومن هنا حكمًا الحاص ولو بالآحاد على عام الكتاب ونحوه من المتواتر سنداً ، وأن التحقيق أنه ايس من المحالفة للكتاب التي أمرنا (٣) بطرح الخبر معها كما هو واضح من طريقة الأصحاب في سائر الأبواب ، ومن العجيب قوله في المقام بطرح نصوص الجواز مع عمل مشهور المتأخرين بها بمجرد احتمال أنها للتقية التي لم تكن لتخفي على خواص الأصحاب والبطانة ، بل كانوا يمرفون ذلك بمجرد سماعهم من بعض الرواة ، ويقولون قد أعطاه من جراب النورة ، كما أن الظاهر تصفية هذه الأصول من مثل هذه الأخبار وغيرها ، وأنهم بذلوا الجهد مع قرب عهدهم وشدة معرفتهم في تعرف ذلك وطرح ما كان من هذا القبيل ، نعم ربما أبقوا فيها ما هو واضح أنه أنما ورد مورد التقية ، وأن فيها نفسها مايدل على ذلك ، ولذاكان الحل على التقية في مثل هذه النصوص المجردة عما يشعر بورودها موردها لا يرتكب إلا عند الضرورة ، ويذكر احمالاً بعد أن يرجع الخبر المقابل له بالتباين بحيث يدور الأمر بين طرحه أصلاً وبين ذكر وجه له كالتقية ونحوها، على أن احتمال مراعاة النقية

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - ٩ - منأبواب صفات القاضي من كتتاب القضاء

<sup>(</sup>٧) الوسائل ــ الباب ــ ٩ ــ منأ بواب صفات القاضي ــ الحديث ١٩٥١ و١١٥٥

في المقام في غاية الضمف ، لأنه انما نقل عن الشافعي منهم محتجاً بفعل ابن عمر، والذي يتقى منه غالباً في مثل تلك الأزمنة أبو - نيفة باعتبار كون مذهبه مذهب السلطات والأتباع ، على أن بعض النصوص السابقة من الباقر (عليه السلام) الذي كانت التقية في زمانه في غاية الضمف باعتبار كثرة مراجعة جابر الأنصاري حتى قال قائل منهم حسداً أنه هو كان يعلمه مع أن جابراً وغيره لا يستطيع الكلام بحضرته ، وانما كانت مراجعته له لأمر النبي (صلى الله عليه وآله) له بذلك ، وإبلاغ السلام اليه وأنه يبقر العلم بقراً ، وكان العامة يعرفون ذلك من جابر ، ولذا ضعفت التقية في زمانه ، مع أن بني أمية و بني العباس كان بعضهم مشغولا "ببعض ، ويؤمي إلى ذلك كله قول الصادق (عليه السلام) (١) « كان أصحاب أبي بأتونه ويفتيهم بمر الحق ، و بأتوني شكاكا فافتيهم بالتقية » على آن نصوص المقام قد تضمنت الكراهة والتفصيل بين النافلة والفريضة ونحو ذلك مما لا ينقل عن الشافعي ، بل كان يمكن الامام (عليه السلام) ذكر والمتول والتابعين .

وبالجلة من نظر بعين الانصاف إلى تلك النصوص المعمول بها بين كثير من التأخرين، وأنه لا معارض لها إلا مجرد نعي فيها يستعمل غالباً في السكراهة، و بعض الاشمارات التي لا ينبغي الالتفات اليها يجزم بعدم صدورها مصدر التقية، وكيف يحل لامرى مسلم رفع اليدعنها وطرحها مع اعتبار أسانيدها ولو بالعمل بها بين المتأخرين بمجرد موافقتها للمحكي عن الشافعي، وليس ذلك في الحقيقة إلارداً للخبر بلامعارض لأنه موافق للعامة، والتسري في ذلك بؤدي إلى هدم قواعد المذهب، نسأل الله تشبيدها وتسديدها، وانما ذكرنا هنا بعض الكلام وإلا فتام البحث فيه وفي أمثاله

<sup>(</sup>١) اله سائل ـ الباب ـ . ٥ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٧ من كتاب الصلاة

ع ۹

محتاج إلى رسالة نسأل الله توفيقنا لها .

وأما ترجيح تلك النواهي على النصوص المزبورة بشهرة القدماء وإجمساعي الصدوق والمرتضى ففيه أولاً أن المحكي عن ابن إدريس أنه قال : لم يتمرض أصحابنا لذكره ، ولم يعدوه من المبطلات للصلاة ، فإن كان الأمر كما ذكر دل على المختبار ، و ثمانياً أن الموجود في عبارات القدما. لفظ النهي كالنصوص، وعدم الجواز ونحوه مما لاصراحة فيه بل ولا ظهور فيالبطلان ، خصوصاً وقد صرح الشيخ في المبسوط بعدم البطلان معه بل يمكن إرادة السكراهة منه كالنصوص لغلبة تمبيرهم بنفس متن الخبر ، على أن القدماء وقع ما وقع منهم في كثير من المقامات من المذاهب الفاسدة لعدم اجتماع تمام الأصول عندكل واحد منهم ، وعدم تأليف ما يتعلق بكل باب منها على حده ، فربما خني على كل واحد منهم كشير من النصوص، فيفتي بما عنده من غير علم بالباقي كما لا يخفي على الحبير المارس المتصفح لما تضمن تلك الآثار ، على أنه يمكن إرادة الصدوق والمرتضى من النسبة إلى دين الامامية ومنفر داتهم أن في الامامية من صرح بالمنع بخلاف العامة ، فان الشافعي الذي قد تعرض له ذكر الجواز ، و ليس المراد إجماع الامامية عليه ، وربما يشهد لذلك خصوصاً بالنسبة إلى الأول منهم وقوع هذه اللفظة المزبورة فيما لا يقول به من الامامية إلا قليل ، ولقد طال بنا الكلام حتى خرجنا عما يقتضيه المقام وإن كنا لم نستوف أيضاً تمام النقض والابرام ، إلا أنه قصدنا بذلك تهييج الذهن إلى بمض المتأمل فيما ذكر نا لاهتدى به إلى أمور كثيرة وقواعد خطيرة لا تخص المقام ، والله أعلم بحقائق الأحكام .

﴿ وَبَجِبَ الْجِهِ بِالْحَدُ وَ السَّورُ قَى الصَّبِحِ وَ فِي أُو لَتِي المَّهُ بِ وَ الْعَشَاءِ ، وَ الْاَخْفَاتُ ﴾ بهما ﴿ فَى الظُّهُ رِينَ مِن غير بِومُ الجُمَّةُ ﴿ وَ﴾ بِالحَمْدُ خاصةً في ﴿ ثَالِثَةُ المَمْرِبُ وَالْاَخْيِرِ تَينَ

من العشاء) على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً ، بل هي كذلك في صريح الفنية وعن الخلاف وعن ظاهر غيرها ، بل يمكن تحصيل الاجماع ، إذ لم نجد فيه خلافاً ولا حكي إلا من الاسكافي والمرتضى (رحمه الله) في المصباح ، وهما - مع معلومية نسبها ، بل لم يعتد بخلاف الأول منها في كثير من المقامات ، كما أن الأستاذ الأكبر أنكر ظهور المحكي عن الثاني فيانسب اليه ، كما يؤمي اليه نقل الشيخ وأبي المكارم الاجماع مع عظمة السيد عندها ، واعتناؤها خصوصاً الثاني منها بأقواله ، وبؤيد ذلك أيضاً ما عن السرائر من نفي الخلاف بيننا في عدم جواز الجهر بالقراءة والاخفات وغبر ذلك ، لكن الانصاف أن إنكار ظهور كلامه في ذلك تعسف ، قال : ﴿ إنه من وكيد ذلك ، لكن الانصاف أن إنكار ظهور كلامه في ذلك تعسف ، قال : ﴿ إنه من وكيد السنن حتى روي أن من تركه عامداً أعاد » ـ لا يقدحان في تحصيل الاجماع بناء على استقر المذهب واتفقت الكلمة إلى هذه الأزمنة المتأخرة ، فصدر من بعض أصحابنا ما يقتضي الميل اليه أو التعويل عليه ، لكنه قد سمعت غير مرة أن خلاف أمثالهم عير قادح بعد معلومية أن صدور ذلك لخلل في الطريقة .

وكيف كان فالحبجة عليه مضافا إلى ما سمعت صحيح زرارة (١) عن أبي جعفر (عليه السلام) ه في رجل جهر بالقراءة فيا لا ينبغي أن يجهر فيه أو أخنى فيا لا ينبغي الاخفاء فيه فقال: أي ذلك فعل متعمداً فقد نقض صلاته وعليه الاعادة، فان فعل ذلك ناسيا أوساهيا أو لا بدري فلا شيء عليه وقد تمت صلاته عمر ورة ظهورالنقض بالضاد المعجمة كما هو الموجود في كتب الأصول والفروع في البطلان الذي هو لازم الوجوب كالأمر بالاعادة ، بل هو كذلك وإن قرى بالصاد أيضا كما احتمله بعض متأخري المتأخرين ، لأنه هو مقتضى النقصان حقيقة ، خصوصاً بعدتمقيبه بما عرفت ،

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٢٦ \_ من أبواب القراءة في الصلاة \_ الحديث ا

ولاينافيه لفظ «ينبغي» في السؤال بعد ظهوره هنا في إرادة القدر المشترك بين الوجوب والاستحباب ، وإلا لم يحسن من مثل زرارة السؤال ، فلا ينبغي التأمل حينتذ في دلالة الصحيح المزبور ، على أن الأستاذ الأكبر في حاشية المدارك قال : ﴿ لَا يُنْحَصِّرُ وَجُهُ الدلالة فيه بذلك، لأن الموجود في الخبر المزبور بعد قوله: ﴿ الاخفاء فيه ﴾ ﴿ أو ترك القراءة فيما ينبغي القراءة فيه ، أو قرأ فيما لاينبغي القراءة فيه ، وقد أجاب (عليه السلام) من الجميع بما سمعت ، ومن ضروريات المذهب بل الدين أن ترك القراءة عمداً مبطل الصلاة ، وأما فعلها في موضع لا ينبغي فمثل قراءة السورة في الركعة الثالثة والرابعة أو حلف الامام أو نحو ذلك ، أو المراد بقصد أنه وظيفة شرعية في أي موضع كان ، فيكون حينتذ دلالة الصحيح المزبور على المطلوب منطوقًا ومفهومًا من خمسة وجوه » وهو جيد جداً إلا أن الذي عثرنا عليه من صحيح زرارة مجرِ د عن تلك الزيادة ، نعم له صحيح آخر (١) عن أبي جعفر (عليه السلام) أيضًا في المتن المزبور اكن الجواب فيه ﴿ أَي ذَلَكَ فَعَلَ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً فَلا شيء عَلَيْهِ ﴾ وَلَعْلَهُ ﴿ رَحْمُهُ اللهُ ﴾ من جهة اتحاد الراوي والمروي عنه وكثير من المروي ركب الجميع وجعله جزءاً واحداً ، والاثمن سهل، إذ هو إما كذلك أو الصحيحة الثانية دليل آخر على المطلوب، مضافًا إلى ما ورد (٢) من الاخفات في صلاة النهار وأنها عجباء ، والجهر في صلاة الليل حتى شاع ذلك وذاع في ذلك الزمان ، ولا جله سأل يحيى بن أكثم القاضي (٣) أبا الحسن (عليه السلام) ه عن صلاة الفجر لِم يجهر فيها بالقراءة وهي منصلوات النهار وانما يجهر في صلاة

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبو اب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٧

<sup>(</sup>٧) الوسائل ـ الباب ٧٠و٢٥ من أبو اب القراءة فى الصلاة والمستدرك ـ الباب ١٨ من أبواب القراءة فى الصلاة ـ الحديث ١

<sup>(</sup>٣) الوسائل - الباب - ٢٥ - من أبو اب القراءة في الصلاة \_ الحديث ٣

الليل فقال: لأن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يغلس بها فقربها من الليل ، وفي خبر رجاء بن الضحاك (١) عن الرضا (عليه السلام) المروي عن العيون مسنداً « انه كان (عليه السلام ) يجهر بالقراءة في المغرب والعشاء الآخرة \_ إلى أن قال \_: ويخني القرءاة في الظهر والعصر » وهو ظاهر في استمرار فعله (عليه السلام) ذلك في الصلاة التي أمرنا بالتأسي بما يفعلونه فيها ، بل في التذكرة في أول كلامه أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يفعل ذلك مشيراً إلى نحو ما في المتن ، وقد قال (صلى الله عليه وآله) (٢): « صلوا كار أيتموني أصلي » بل قال في آخره فيا حضرني من نسخة التذكرة : « وقال المرتضى كار أيتموني أصلي » بل قال في آخره فيا حضرني من نسخة التذكرة : « وقال المرتضى وباقي الجمهور كافة بالاستحباب عملا " بالا صل ، وهو غلط اللاجماع ومداومة النبي (صلى الله عليه وآله ) وجميع الصحابة والا تمة (عليهم السلام) عليه ، فلو كان مسنونا لا خلوا به في بعض الا حيان » وهي صريحة في نقل الاجماع والعمل الذي يجب اتباعه ، لكن الحمل المحكي عنها الاجماع على مداومة النبي (صلى الله عليه وآله ) إلى آخره ، فيكون نقلا العمل خاصة ، وعلى كل حال فهو شاهد تام على ماقلنا ، بل يصلح أن يكون دليلاً مستقلاً . العمل خاصة ، وعلى كل حال فهو شاهد تام على ماقلنا ، بل يصلح أن يكون دليلاً مستقلاً .

وفى خبر الفضل بن شاذان (٣) عن الرضا (عليه السلام) الذي رواه الصدوق فى الفقيه والميون والعلل كما في الوسائل في حديث وأنه ذكر العلة التي من أجلها جعل الجهر في بعض الصاوات دون بعض « ان الصاوات التي يجهر فيها انما هي في أوقات مظامة ، فوجب أن يجهر فيها ليعلم المار أن هناك جماعة ، فان أراد أن يصلي صلى ، لا نه إن لم ير جماعة علم ذلك من جهة السماع ، والصلاتان اللتان لا يجهر فيها انما ها بالنهار في أوقات مضيئة ، فهي من جهة الرؤية لا تحتاج إلى السماع » وفي خبر محمد بن حمران (٤)

<sup>(</sup>١)و(٣)و ٤) الوسائل ـ الباب٥٧- من أبو اب القراءة فىالصلاة ـ الحديث ٥-١-٣ روى الأول عن رجاء بن أبي الضحاك

<sup>(</sup>۲) صحیح البخاری - ج ۱ ص ۱۲۶ و ۱۲۰

الذي رواه هو « سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) لا عي علة يجهر في صلاة الجمعة وصلاة المغرب وصلاة العشاء الآخرة وصلاة الغداة ، وســـاثر الصلوات مثل الظهر والعصر لإ يجهر فيجما \_ إلى أن قال \_ : فقال : لا ن النبي ( صلى الله عليه وآله ) لما أسري به إلى السماء كان أول صلاة فرض الله عليه الظهر يوم الجمة ، فأضاف الله عز وجل اليه الملائكة تطلي خلفه ، فأمرنبيه (صلى الله عليه وآله ) أن يجهر بالقراءة ليبين لهم فضله ، ثم فرض عليه العصر ولم يضف اليه أحداً من الملائكة ، وأمره أن يخفي القراءة ، لا نه لم يكن وراءه أحد، ثم فرض عليه المغرب وأضاف اليه الملائكة ، فأمره بالاجهار ، وكذلك العشاء الآخرة ، فلما كان قرب الفجر نزل ففرض الله عليه الفجر فأمره بالاجهار ليبين للناس فضله كمابينه للملائكة ، فلهذه العلة يجهر فيها (صلى الله عليه وآله)، والمراد بالظهر فيه يوم الجمعة صلاة الجمعة بقرينة السؤال ، وفيالوسائل أنه رواه في العلل عن حمزة بن محمد بن العلوي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن علي بن معيد عن الحسن ابن خالد عن محمد بن حمزة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ، إلا أنه ذكر صلاة الفجر موضع صلاة الجمعة وترك ذكرصلاة الغداة ، وكيف كان فلا يخني وجه دلالته على المطلوب ، إلى غير ذلك من النصوص المشعرة أو الظاهرة المذكورة في باب الجاءـة وغيرها، بل المستفاد من مجموعها معروفية الجهرية والاخفاتية في ذلك الوقت كالايخني على من لاحظها مجموعها متأملاً في وصفها بالجهرية والاخفاتية في بعضها ومما (١) يجهر أو يخفت فيها في آخر .

فمن العجيب بعــد ذلك كله وسوسة بعض متأخري المتأخرين في هذا الحبكم

<sup>(</sup>١) هكدًا فى النسخة الأصلية و الحكن الصحيح . و بما ي باعتبار العطف المستلزم لتعلقه بوصفها

للا صل الذي يكنفي في قطمه بعد القول بجريانه في مثل هذه العبادة بعض ما ذكرنا ، و لصحيح علي بن جعفر (١) عن أخيه موسى (عليه السلام) ﴿ سألته عن الرجل يصلى من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة هل عليه أن لا يجهر ? قال : إن شاء جهر ، وإن شــــاء لم يفعل » الذي لا يصلح لمعارضة ما ذكرنا من وجوه ، خصوصاً مع شذوذه وموافقته للتقية ، وعدم وضوح المراد منه إلا بأن يجمل «عليه» فيه بمعنى «له» كما روي كذلك أيضاً في بعض كتب الفروع ، أو يقرأ ﴿ أَن ﴾ بالسكسر أو نحو ذلك بل قد يحتمل إرادة الجهر والاخفات في غير القراءة كما في خبره الآخر (٢) المروى عن قرب الاسناد عن أخيه أيضاً ، سأله « عن الرجل هل يصلح له أن يجهر بالتشهد والقول فيالركوع والسجود والقنوت ? قال : إن شاء جهر ، وإن شاء لم يجهر، أوالفرد المالي من الجهر أو صلاة الجمعة بناءً على استحباب الجهر فيها لا وجوبه ، كما استدل به هناك في المدارك عليه أو غير ذلك ، والمناقشة في حمله على التقية بأنه قد عمل به السيد والاسكافي كما وقع من المصنف فيما حكى من معتبره حتى نسب الشيخ إلى التحكم في الحل المزبور لذلك بدفعها أن مثل عملها خاصة لا يمنع من الحمل على التقية ، بل لايخرجه عن الشذوذ أيضًا ، وأظرف شي. ترجيح الصحيح المزبور على ما ذكرنا بموافقته للكتاب المزيز ، وفيه ... بعد الاغضاء عن مقاومة المرجح المذكور لبعض ما ذكرنا فضلاً عن جميعه \_ أن المراد من ألاّية (٣) بعد ملاحظة بعض النصوص (٤) الواردة في تفسيرها الوسط في الجهر فيما يجهر به والاخفات فيما يخفت به ، بل يقوى في نفسي أن الراد من

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٧٥ \_ من أبواب القراءة في الصلاة \_ الحديث ٩

<sup>(</sup>٧) الوسائل .. الباب .. ٧٥ .. من أبواب الركوع .. الحديث ١

<sup>(</sup>٣) سورة الاسراء ــ الآية ١١٠

<sup>(</sup>٤) الوسائل ـ الباب ـ ٥٧ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٤

الآية بقرينة بعض ما ورد (١) في تفسيرها أيضاً عـــدم التجاهر بالصلاة مخافة أذية المشركين، وعدم التخفي فيها مخافة التساهل فيها أو ظن نسخها أو غير ذلك، وله شواهد كثيرة ومؤيدات عديدة ليس المقام مقام ذكرها ، كما أنه ليس المقام مقام ذكر جميع ما قيل في الآية مما يخرج به عما نحن فيه ، ومن أرادها فليلاحظ مجمع البيان وكن ما نحن فيه من الواضحات التي لا يعتبر بها شي، من العرفان وغيرها ، ضرورة كون ما نحن فيه من الواضحات التي لا يعتبر بها شي، من هذه التشكيكات .

وأما يوم الجمعة فقد يتوهم أنه لا فرق. بين الظهر فيه وغيره من مقتضى إمالاق الفتاوى هنا ومعاقد الاجماعات وسائر الأدلة المزبورة ، لكنه ليس كذلك ، اللاصل وللبدلية ، وللنصوص الدالة على الجهر بالقراءة فيها ، كصحيح الحلبي (٢) سئل أبوعبدالله (عليه السلام) « عن الرجل يصلي الجمعة أربع ركمات أيجهر فيها بالقراءة ? قال : نعم والقنوت في الثانية » وصحيحه الآخر أو حسنه (٣) « سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن القراءة في الجمعة إذا صليت وحدي أربعا أجهر بالقراءة فقال : نعم » الحديث ، وخبر محمد بن مسلم (٤) عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال لنا : « صاوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة ، واجهروا بالقراءة ، فقلت ؛ إنه ينكر علينا الجهر بها في السفر فقال : اجهروا » بناء على إرادة الظهر قصراً من الجمعة فيه ، كخبر محمد بن مروان (٥) فقال : احبروا » بناء على إرادة الظهر قصراً من الجمعة كيف نصليها في السفر ؟ فقال : تصليها في السفر ركعتين ، والقراءة فيها جهر » .

نعم لمَعَارضتها بما سمعت ، وبخبر جميل (٦) « سأات أبا عبدالله (عليه السلام)

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٥٧ ـ من ابواب صلاة الجماعة ـ الحديث ه

<sup>(</sup>٢)و(٣)و(٤) و(٥) و(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٧٣ ـ من أبو اب القراءة في الصلاة الحديث ١ ـ ٣ ـ ٢ ـ ٧ ـ ٨

عن الجماعة يوم الجمعة في السفر فقال: يصنعون كما يصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر، ولا يجهر الامام فيها بالقراءة انما يجهر إذا كانت خطبة » وخبر محمد بن مسلم (١) و سألته عن صلاة الجمعة فى السفر فقال: يصنعون كما يصنعون في الظهر، ولا يجهر الامام بالقراءة وانما يجهر إذا كانت خطبة » حملت على الندب، لسكن في الوسائل أن الشيخ حمل هذين الحبرين على التقية والخوف، وفيه أن المتجه حينئذ الوجوب، ثم قال هو: ومجتمل نفي الخبرين على النظهر وإثباته في الجمعة، وهو جيد.

وعلى كل حال فالقول بالمنع مطلقاً كما حكاه في المنتهى عن ابن إدريس في غاية الضعف حتى على أصله ، ضرورة تعدد النصوص في المقام وصحتها والعمل بها من الطائفة ، كما يؤمي اليه ما في الرياض عن الخلاف من الاجماع على الحكم المزبور ، مع أن الحكي عن الحلي في الرياض ما حكاه في المنتهى عن المرتضى من التفصيل بين الامام وغيره ، فيجهر الأول دون الثاني ، الصحيح المروي (٣) عن قرب الاسناد و عمن صلى العيدين وحده والجعة هل يجهر فيها ? قال : لا يجهر إلا الامام » ومن هنا قال فيه : إن القائل بالمنع مطلقاً بعد مل يظهر ، نعم حكاه في المعتبر قائلاً إنه الأشبه بالمذهب ، واستقر به بعض من تأخر ، وكيف كان فقد عرفت ما فيه ، كما أنه لا يخفي عليك مافي التفصيل المزبور ، لما صححته من التصريح بالمنفرد في بعض تلك الصحاح التي يقصر هذا الصحيح عن معارضتها ، بل يجب الجمع بينها بنفي التأكد أو عدم الوجوب أو نحوها ، الصحيح عن معارضتها ، بل يجب الجمع بينها بنفي التأكد أو عدم الوجوب أو نحوها ، المبحث فضلاً عنه ، فراده من التفصيل المزبور بالنسبة إلى الاستحباب وعدمه لا أصل المبحث فضلاً عنه ، فراده من التفصيل المزبور بالنسبة إلى الاستحباب وعدمه لا أصل المواز ، بل لم يحك عنه في المنتهى إلا نسبة الجبر مطلقاً والتفصيل إلى الرواية ، لكن الاحتياط لا ينبغي تركه وإن كان الأقوى الاستحباب مطلقاً ، وفاقاً للشيخ والفاضلين الاحتياط لا ينبغي تركه وإن كان الأقوى الاستحباب مطلقاً ، وفاقاً للشيخ والفاضلين الاحتياط لا ينبغي تركه وإن كان الأقوى الاستحباب مطلقاً ، وفاقاً للشيخ والفاضاين

<sup>(</sup>١) و (٧) الوسائل ـ الباب ٢٠٠٠ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٩٠٠٩

وغيرها ، ويأتي تمام البحث فيه إن شاء الله عند تعرض المصنف له في باب الجمعة .

وهل المراد بالقراءة فيها جميع ركماتها أو يختص الحكم بالركمتين الأخير تين (١) لم يحضرني للأصحاب نص عليه بالخصوص، ولكل منها وجه .

وأما التسبيح فيأخيرتيها فالظاهر أنهاكفيرها منالفرائض لاتختص عنها بالحكم وتمام القول فيه أن الأصحاب قد اختلفوا في وجوب إخفاته وعــد.. ، ففي الذكرى وجامع المقاصد وحاشية الأستاذ الأكبر والمنظومة والرياض وظاهر التنقيح وعرب الدروس والألفية والجعفرية والتكليفية والطالبية وعيون السائل والاثني عشرية والمقاصد العلمية والتعليقات السكركية على الأالهية والروض الوجوب ، بل حكى عن غير واحد دعوى الشهرة عليه، بل في الحداثق ادعى بعضهم الاجماع عليه، بل قد يظهر من الرياض اتحاد حكمه مع القراءة ، بل فيه الظاهر الاتفاق عليه كما عساه يظهر من الأستاذ الأكبر أيضاً ، بل عن الشيخ نجيب الدين الاستدلال عليه أيضاً بالاجماع على الاخفات فيا عدا الصبح وأولتي العشاءين ، كما عن الأنوار القمرية ﴿ مَا وَجِدَتَ لُوجُوبِ الْاخْفَاتُ فِي التسبيح دليلاً إلا ما دل على الاخفات في مواضعه من الاجماع ﴾ ولعلهما أرادا إجماعي الخلاف والغنية ، احكن المحكي عن أولهما دعواه على خصوص القراءة ، كما أن الوجود في الثانية ظاهر فيها ، قال فيها : ﴿ وَيجِبِ الجهر بجميع القرآنُ في أو اتني المغرب والعشاء الآخرة وصلاة الفداة بدليلالاجماع المشار اليه ، وببسم الله الرحمن الرحيم فقط فى أو اتي الظهرين من الحمد والسورة التي تليها عند بعض أصحابنا ، وعند بعضهم هو مسنون ، والأولأحوط، ويجب الاخفات فيما عدا ما ذكرنا بدليلالاجماع المشار اليه، إذالظاهر حذف متعلق الاخفات اعباداً على الأول ، والمراد الركعات من قوله فيما عـــــدا ما ذكر نالا المحفت به .

<sup>(</sup>١) مَكَذَا فَى النسخة الْأَصْلِيةَ وَالْصُوابِ ﴿ الْأُولَتَانِ ﴾

ومن هذا يظهر أنه لا ظهور في المتن ونحوه كالمبسوط وغيره من عبارات الأصحاب التي ذكرت القراءة متعلقاً للجهر فى القول المزبور ، بل يمكن دعوى ظهوره في المقابل بناء على اعتبار مفهوم اللقب في عبارات الأصحاب ، نعم قد يقال بظهور عبارة النافع ونحوها بما ترك فيها ذكر المتعلق فيها إن لم نقل إن المنساق من لفظ الجهر والاخفات في عبارات الأصحاب تعلقها بالقراءة ، خصوصاً مع ذكرهم ذلك في أحكامها ولعله لذلك كله لم يذكر الطباطبائي مع سعة باعه وجودة ذهنه نحوهذه العبارات أو معاقد الاجماعات من أهل هذا القول صريحاً أو ظاهراً .

وكيف كان فيشهد له \_ مضافاً إلى احيال اندراجه فيا معمته من الاجماع المحكي - ظهور التسوية بينه و بين القراءة في ذلك من مثل العبارات الواردة فيه في النصوص(١) كقوله (ع): إن شئت سبحت وإن شئت قرأت، وهما سواه، والقراءة أو التسبيح أفضل ونحوذلك، خصوصاً مع عدم إشارة في شيء منها على كثرتها إلى المحالفة بينها فيه بل قد بؤيد ذلك ما في خصوص صحيحة (٢) عبيد بن زرارة منها المعللة للقراءة بأنها تحميد ودعاه، ضرورة ظهورها في أن جواز القراءة لأنها تحميد ودعاه لا من حيث أنها قراءة، فهي أوضح شيء حينئذ في اتحادها، وأنها معا من جنس واحد، وينتقل منه حينئذ إلى اتحادها في ذلك، على أن أخبار التسبيح (٣) ليس فيها عموم، بل أقصاه الاطلاق الذي يرجع إلى العموم إذا لم يسبق إلى الذهن أحد الأفراد، وهو في المقام منوع، مضافاً إلى ما ورد (٤) في خصوص الاخفاتية مما هو ظاهر في الاخفات فيها عموم، ويتم حينئذ بعدم القول بالفصل، والعله اليه أوماً في الذكرى راداً على السرائر

<sup>(</sup>١) و (٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٢ ـ منابواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ١٠٠٠

الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبو اب القراءة في الصلاة

<sup>(</sup>٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ و ٢٥ ـ من أبواب القراءة في الصلاة

حيث أنكر النص على الاخفات بقوله : عموم الاخفات في الفريضة بمنزلة النص ، فتدبر . وإلى ما عساه يشعر به ما في صحيح علي بن يقطين (١) سأل أبا الحسن (عليه السلام) و عن الركعتين اللتين يصمت فيها الامام أيقر أ فيها بالحد وهو إمام يقتدى به وقال : إن قرأ فلا بأس ، وإن صمت فلا بأس ، بناء على أن المراد الركعتان الأخيرتان كا اعترف به في الحدائق لا أو لتا الظهر مثلاً ، وحيننذ وصفها بذلك ظاهر في بنائها على الاخفات ، فيندرج حيننذ في صحيح زرارة السابق (٢) أجهر أو أخفت في الاينبغي الجهر أو الاخفات فيه .

نعم يحتمل حمله على التقية لموافقته الهمكي عن أبي حنيفة بنساء على أن المراد بالصمت فيه السكوت ، وإلى ما سمعته سابقاً في القراءة من دعوى معلومية إسرارالنبي والأثمة (عليهم الصلاة والسلام) والصحابة في غير الصبح وأواتي العشاء ، وقد عرفت فيا تقدم أفضلية التسبيح مطلقاً عندنا ، وهو (صلى الله عليه وآله) أولى من غيره في المواظبة على الأفضل ، فيعلم حينئذ أن ديدنه (صلى الله عليه وآله) كان الاسرار بالتسبيح فيحب التأسي به ، لقوله (صلى الله عليه وآله) (٣) : « صلوا كار أيتموني أصلي ، فيحب التأسي به ، لقوله (صلى الله عليه وآله) (٣) : « صلوا كار أيتموني أصلي ، وغير م ، وإلى السيرة المستمرة والطريقة المستقيمة في سائر الأعصار والأمصار ، و لعله إلى ذلك أشار العلامة الطباطبائي بقوله :

ويلزم الاخفات في الذكر البدل \* بالأصل والنقل وظاهر العمل مضافاً إلى موافقته الاحتياط أيضاً ، ضرورة أنه لم يقل أحد من معتبري الأصحاب بوجوب الجهر وإن ظن من عبارة الصدوق ، اسكنه وهم واضح ، نعم أفتى

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - ٣١ - من أبواب صلاة الجماعة - الحديث ١١

<sup>(</sup>٢) الوسائل ــ الباب ـ ٧٦ ــ منأ بو اب القراءة في الصلاة ــ الحديث ١

<sup>(</sup>٣) صحيح البغارى ج ١ ص ١٧٤ و ١٧٥

به بعض الحشوية المخلطة في عصرنا وما قاربه ، كما أن بعضهم أيضاً واظب على الجهر بالقراءة في الأخير تين اللامام المعلوم عند الامامية بطلانه كما عرفته سابقاً ، وكأن الذي أوهمه ما ورد (١) أنه ينبغي للامام أن يسمع من خلفه كل شيء يقوله ، ونحوه مماهو ظاهر عند من له أدنى درية في استماع ما يجوز الجهر فيه ، وأنه مساق لبيان خصوص الاسماع للمأمومين لا لأصل جواز الجهر وعدمه ، لسكن هذا ــ مضافًا إلى ما في النفس من السوء الذي يدعو إلى محبة الخلاف، وأنه جاء بما غفل عنه الأصحاب منضمين إلى الجهل المحض وعدم المرفة بالفقه ـ دعاه إلى هذه البدعة وغيرها من البدع القبيحة أجار الله الذهب منها ومن أهلها .

نسم الانصاف أنه لا يخلو جميع ما ذكرناه بالنسبة إلى التسبيح من المناقشة ، خصوصًا بناءً على المحتار من عدم حجية كل ظن حصل للمجتهد، ومن أن اسم العبادة للا عم القاضي بأن ما شك في اعتباره فيها يحكم بعدمه ، والعله لذا أو لفيره لم يرجح بين القواين في المحكي عن المهذب وغاية المرام وكشف الالتباس ، بل اختار التخيير في التذكرة والحدائق ، بل حكاه في مصابيح العلامة الطباطبائي عن صريح السرائر أيضاً وظاهر نهاية الأحكام والتحرير والمحرر والموجز وغاية الايجاز ومصباح المبتدي وبحار الأنوار والكفاية والذخيرة ، بل هو ظاهر المدارك والحكي عن الحديقــة والمسالك الجامعية وإن قيل فيعما: إن الاخفات أحوط ، بل لعله أيضًا ظاهر التنقيح وإن قال فيه : الأولى الاخفات فيه ، لأنه أشد يقيناً للبراءة ، بل لعله ظاهر كل من اقتصر على ذكر القراءة في الجهر والاخفات كما سمعته سابقًا ، بل في الحكي عن البحار \_ بعد الحكم بأن التخيير أقوى ـ و تدل بعض الأخبار ظاهراً على رجحان الجهر ولم أر به قائلاً ، وفي مفتاح السكرامة وجدت في هامش رسالة تلميذ ابن فهد أن بمضالاً صحاب ذهب

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٥٦ ـ من أبواب صلاة الجاعة ـ الحديث ٣

1 5 إلى استحباب الجهر، قلت: لعل المجلسي ( رحمه الله ) أراد ما في خبر رجاء بر . الضحاك (١) منأنه ﴿ صحب الرضا (عليه السلام ) من المدينة إلى مرو فكان يسبح في الأخراوين يقول: سبحان الله ، ضرورة ظهوره في أنه حكاية ماكان يسمعه منه حال الصلاة ، ولا يتم إلا مع الجهر الذي ستعرف أن أدناه عند الأصحاب إسماع الغير وأن الاخفات ليس إلا إسماع النفس خاصة حتى نقلوا الاجماع على ذلك ، وأوضح منه ما في خبر أحمد بن علي المروي عن العيون من أنه ﴿ صحب الرضا (عليه السلام) فكان يسمع ما يقوله في الأواخر من التسبيحات ، وهما مع الأصل وإطلاق بعض أخبسار الجهرية ومافيه من التعليل وماعساه يشعر به التقييد فيما روي ( ٢ ) من أن أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) كان يقرأ في أو لتي الظهر سراً ، وغير ذلك يستفاد منه أصل الجواز أيضًا ، بل الأخير مشعر برجحان الجهر المدعى سابقًا ، فتأمل جيدًا ، فليس من المدل حينئذ شدة الانكار على القول بجواز الجهر فيه ، بل ولا ما في الرياض هنا من نظمه التسبيح تارة في البحث عن القراءة مشعراً باتحاد البحث فيهما ، وقوله عند البحث على أقل الجهرالظاهرالاتفاق عليه أخرى ، وكأنه لم يظفر بما ذكرناه في المسألة ، والله أعلم . ﴿ وَأَقِلَ الْجَهِرُ أَنْ يُسْمِعُ الْقُرْيَبِ الصَّحِيحِ إِذَا اسْتُمْعُ ﴾ بلا خلاف بين العلماء كما في المنتعى ، بل باجماعهم كما في ظاهر التذكرة أو صر بحها وعن المعتبر ﴿ و ﴾ حسد ﴿ الاخفات أن يسمع نفسه إن كان يسمع ﴾ إجماعاً كما في التذكرة والمنتهي أيضاً وعن المُمتبر، وقال الشيخ فيما حكي عن تبيانه حد أصحابنا الجهر فيما يجب الجهر فيه بأن يسمم

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ٢٠٠- من أبواب القراءة في الصلاة ــ الحديث ٨ لـكن رواه عن رجاء بن أبي الضحاك

<sup>(</sup>٧) الوسائل - الباب - ٥١ - من أبواب القراءة في الصلاة - الحديث ، الجواهر- ٤٧

غيره ، والمخافتة بأن يسمع نفسه ، وظاهر الجميع حتى المتن وغيره بمن عبر كعبارته إذا لم يعطف افظ الاخفات فيه على المضاف اليه كما صرح به في التذكرة حيث قال : وحد الاخفات إلى آخره أنه لا يدخل إسماع الغير في الاخفات أصلا كما عن ابن إدريس التصريح به ، قال : « وحد الاخفات أعلاه أن تسمع أذناك القراءة ، وليس له حد الدي بل إن لم تسمع أذناه القراءة فلا صلاة له ، وإن سمع من عن يمينه وشماله صار عبراً ، فاذا فعله عامداً بطلت صلاته ، نحوالحكي عن الراوندي في تفسير القرآن « أقل الجهر أن تسمع من يليك ، وأكثر المخافتة أن تسمع نفسك » .

نعم لا عبرة بالغير الذي يفرض أقربيته إلى سماع اللفظ من الانسان نفسه ، كا لو وضع أذنه قربباً من فم المتكلم مثلاً ، بل يمكن دعوى ظهور افظ القربب المأخوذ في تعريف الجهر في غير المجتمع معه ، بل يكون بينها مسافة في الجلة وإن قلت تحقيقاً لمعنى القرب المتغاير المعية ، ضرورة إمكان أقربية سماع مثل المفروض من النفس ، إما لأن أذن السامع في جهة هوا ، الحرف بخلاف أذن الانسان نفسه فانها منحرفة عنه ، أو لغير ذلك ، وربما بنبه عليه في الجلة قول الباقر (عليه السلام) في المرسل (١) في تفسير علي برز إبراهيم في تفسير قوله تعالى (٢) : ﴿ ولا تجهر بصلاتك ﴾ الآية : « الاجهار أن ترفع صوتك تسمعه من بعد عنك ، والاخفات أن لا تسمع من معك الا يسيرا » ضرورة إرادته بيان المنهي عنه من الجهر ، فلابد من حمل « من معك » إلا يسيرا » ضرورة إرادته بيان المنهي عنه من الجهر ، فلابد من حمل « من معك » فيه على المساوي للنفس أو دونه كي لا ينافي ما دل على أن الاخفات المنهي عنه ما دون فيه على المساوي للنفس أو دونه كي لا ينافي ما دل على أن الاخفات المنهي عنه ما دون طيه السلام ) فيه : « من بعد عنك » كي يوافقه أيضاً .

<sup>(</sup>١) و (٣) الوسائل ــ الباب \_٣٣\_ من أبواب القراءة فىالصلاة ــ الحديث ٧ ــ ٧

<sup>(</sup>٧) سورة الاسراء ــ الآية ١١٠

والمدار في الظاهر على سماع تمسام اللفظ وجواهر الحروف لاخصوص بعض الحروف لما فيها من الصفير ونحوه ، فلا يقدح حينتذ في صدق الاخفات سماع القريب مثل ذلك ، كما أنه لا يكفى في تحقيق معنى الجهر مثله ، أما إذا لم يسمم الانسان نفسه ما يقوله من جوهر الحروف لضعف الصوت لا لعارض الماء أو الهواء فالظاهر عمدم الاجزاء كما صرح به غير واحد من الأصحاب ، بل هوظاهر معقد الاجماعات السابقة بل صريحها خصوصاً بعضها ، وهو الحجة ، مضافاً إلى صحيح زرارة أو حسنه (١) « لأيكستب من الفراءة والدعاء إلاما أسمم نفسه » وما ورد في موثق سماعة (٧) وغيره من تفسير الاخفات المنهى عنه في الآية بما دون السمع ، مضافًا إلى مافى التذكرة وغيرها من عدم صدق القراءة مثلاً عليه حينتذ ، و لعله لاعتبار هذا المقدار من الصوت في أصل ماهية اللفظ، وفيه بحث، نعم يمكن أن يجعل ذلك مقدمة لليقين بحصول اللفظ المأمور به فبدونه لم يحصل اليقين بذلك ، وهو لا يخلو من بحث أيضاً ، وفي الأول غنية ، فما في الرياض \_ من احمال الاجتزاء بالهمهمة لصحيح الحلبي (٣) «سأات أباعبد الله (عليه السلام) هل يقرأ في صلاته وثوبه على فيه ? قال : لا بأس بذلك إذا أسمع أذنيه الهمهمة ، ـ ضعيف جداً خصوصاً بناءً على الوجهين الأخيرين ، ضرورة قصوره عن إفادة مثل ذلك حينتذ، على أن الهمهمة الصوت الخني كما عن القاموس ، فلا ينافي فهم جوهر الحروف قبل ، وإن كان كلام ابن الأثير بقتضيه ، والموجود فيما حضرني من نسخة نهايته أنها كلام خنى لا يفهم ، و لعله يريد لا يفهمه الغير ، فلا يكون منافياً أيضاً .

وعلى كل حال فلا ريب في قصوره عن الحكم على غيره من وجوه، خصوصاً مع احتماله إرادة القرآءة مع القدوة بمن لا يقتدى به تقية ، كما يؤمي اليه ما فيه مر

<sup>(</sup>١) و (٧) و الرسائل - الباب ١٠٠٠ من أبواب القراءة فالصلاة - الحديث ١-٧-١

جمل الثوب على فيه ، كصحيح على بن جعفر (١) عن أخيه (عليه السلام) ﴿ سألته عن الرجل يصلح له أن يقر أ في صلاته ويحرك لسانه بالقراءة في لهواته من غير أن يسمع نفسه ﴿ قال : لا بأس أن لا يحرك لسانه يتوهم توهما ﴾ بشهادة الخبرالآخر (٧) ﴿ يجزيك من القراءة معهم مثل حديث النفس ﴾ والصحيح (٣) أيضاً معهم ﴿ إقرأ لنفسك ، وإن لم تسمع فلا بأس ﴾ هذا .

وربما ظن من المتن ونحوه بتخيل عطف الاخفات على المضاف اليه اتحاد الجهر والاخفات في بعض المصاديق ، فيكون بينهما العموم من وجه ، بل ما يحكى عن التحرير وبعض نسخ التلخيص كالصريح في ذلك ، حيث عبر فيهما بأقل الاخفات المشعر بأن له فرداً أعلى ، وهو ليس إلا إسماع الغير الذي هو أقل الجهر ، بل هوصريح الحكي عن الموجز من أن أعلى الاخفات أدني الجهر، فاعترض بظهور التفصيل والتقسيم إلى الجهر بة والاخفاتية فى النصوص والفتاوى فى عدم الاشتراك ، وانها ضدان لا يجتمعان في فرد وفيه أنك قد عرفت ظهور كثير من عباراتهم فى أن ذلك تحديد للاخفات نفسه لا لأقله كما سمعته من صريح السرائر بل وغيرها ، ويؤي اليه ذكر الأقل في تعريف الجهر و الفظ عمر الابهام المد في تعريف الاخفات ، والصدية حينئذ متحققة لاعتبار إسماع الغير القريب المزبور في النزر من العبارات ، والصدية حينئذ متحققة لاعتبار إسماع الغير القريب عرفا في أقل الجهر وعدمه في الاخفات ، والمراد بالنفس حينئذ المعتبر في تعريفه نفي ذلك الفير المعتبر في تعريف الحرف عرفا في أقل الجهر وعدمه في الاخفات ، والمراد بالنفس حينئذ المعتبر في تعريف الحرف عرفا في أقل الجهر وعدمه في الاخفات ، والمراد بالنفس حينئذ المعتبر في تعريف الموف ونحوها ، فلا دلالة حينئذ في الحكي عن نهاية الأحكام من أنها حقيقتان متضادتان على ما بقوله المتأخرون ، إذ قد عرفت حصوله على التقدير المزبور ، كما أنه لادلالة في بعض ما بقوله المتأخرون ، إذ قد عرفت حصوله على التقدير المزبور ، كما أنه لادلالة في بعض ما بقوله المتأخرون ، إذ قد عرفت حصوله على التقدير المزبور ، كما أنه لادلالة في بعض ما بعض المربور ، كما أنه لادلالة في بعض

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الماب ـ ١٠٠ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ه

<sup>(</sup>٢) و (٣) الوسائل .. الباب .. ٢٥ .. منأبواب القراءة في الصلاة .. الحديث ١٠٣

المبارات الظاهرة في أن اللاخفات فرداً أعلى من إسماع النفس عليه أيضاً ، إذ هي إما منافية وابتنائها على أن بينها العموم من وجه ، أو يكون المراد منها ما ذكرناه مر بعض صور إسماع الغير التي لا يتحقق بها الجهر ، فأقله حينتذ إسماع النفس ، وأعلاه إسماع الغير الذي يكون أبعسد عن النفس في الجلة ، على أنه يمكن القول على الابهام المذكور بعسدم إجزاء فرد الاجتماع في شيء منها ، وأن التقابل أنما هو في فردي الافتراق ، ضرورة استلزام اجتماع الأمر والنهي فيه ، وظهور اقتضاه التقابل خلافه ، لا أنه يجتزى به في كل منها كي يتأتى الاعتراض السابق ، واسكن الفتوى على الأول.

وظني أنه ينطبق على ما ذكره المحقق الثاني و تبعه عليه من تأخر عنه كا اعترف به هو ، إذ حاصله أن المرجع فيهما إلى العرف كا هو الضابط في كل ما لم يرد به تحديد شرعي ، والجهر يتحقق فيه باسماع القريب عرفاً مع فرض عدم المانع من هواء أو ماه بسبب إظهار جوهر الصوت والجرسي منه الذين بعما يتحقق الجهر عرفا ، والاخفات باسماع النفس أو مع الغير السكن باخفات الصوت وهمسه وعدم ظهور الجرسي منه ، فها حينئذ ضدان ، وأنه لا يعتبر في الجهر إسماع الغير وإن أ مكن دعوى لزومه له ، كا أنه لا يعتبر في الاخفات عسدم إسماع الغير ، ضرورة حصول مسماه عرفا بالتقدير المزبور وإن أسمع الغير ، بل في كشف اللما عسى أن لا يكون إسماع النفس بحيث لا يسمع من يليه مما يطلق ، وكا نه يريد بيان شدة العسر والحرج لو اعتبر في الاخفات عدم إسماع الفير ، بل في الرياض أنه يعضد العرف ما في الصحاح « جهر بالقول رفع عدم إسماع الفير ، بل في الرياض أنه يعضد العرف ما في الصحاح « جهر بالقول رفع الصوت به » قيل: ويظهر من القاموس ذلك أيضاً ، قلت : وفي المجمل « الجهر الاعلان عليه أيضاً مع ذلك ما عن العيون « من أن أحمد بن علي صحب الرضا ( عليه السلام ) عليه أيضاً مم ذلك ما عن العيون « من أن أحمد بن علي صحب الرضا ( عليه السلام ) فكان ما يسمع ما يقوله في الأخراوين من التسبيحات » وما تقدم من خبر رجاء بن فكان ما يسمع ما يقوله في الأخراوين من التسبيحات » وما تقدم من خبر رجاء بن

الضحاك (١) بناءً على الاخفات في التسبيح .

ومن ذلك كله استوجه غير واحــد جعل المدار على العرف الذي قد سمعته ، و اكن قيل الأحوط مع ذلك ما ذكروه لشبهة الاجماع الذي ادعوه وإن أمكن الذب عنه بأن عبارة التبيان غيرصر يحة فيه بل ولاظاهرة ، وأما الفاضلان فهما وإن صرحا به إلا أنه يحتمل احمالاً قريباً يشهد له سياق عبارتها كون متعلقه خصوص لزوم اعتبار إسماع النفس في الاخفات ، ومن السياق الشاهد على ذلك عطفها على الاجماع قولمها : ولأن ما لا يسمع لا يعد كلامًا ولا قراءة ، ومنه أيضًا قولما في بعض كتبهما في حد الاخفات : وأقله أن يسمِع نفسه ، وهو كالصريح فيأن اللخفات فرداً آخراً أعلى من إسماع النفس ، ولأيكون إلاباسهاع الغير من دون صوت ، وإلا لتصادق الجهر والاخفات في بمض الأفراد ، وهو معاوم البطلان ، لاختصاص الجهر ببعض الصلاة والاخفات ببعض الصلاة وجوبًا أو استحبابًا ، إلا أنك خبير بأن ذلك احتمال لا ينسافي الظهور الحاصل من متون تلك الاجماعات المحتملة لأن يكون المعتبر شرعاً في الجهر والاخفات ذلك ، وأنه ليس المدار على مسهاهما عرفاً ، إذ لا بعد في أن يراد منها خصوص بعض الأفراد كما نهى عن الفرد العالي من الجهر وما لا يسمع النفس من الاخفات بناءً على تحققاللفظ والقراءة به ، فصدق الاخفات عرفًا حينتذ على بعض ما أسمع الغير لايستلزم الاجتزاء به شرعًا ، ودعوى العسر والحرج بذلك ممنوعة أشـــد المنع ، والعل منشأ دعواها جريان العادة في الاخفات باخراج الصوت بقوة وعزم بصورة المبحوح ، فصار يصمب عليه غيره ، وإلا فالوجدان شاهد بامكان القراءة من دون إسماع الغير تمام ما يقوله بحيث يفهم إذا فرض عدم أقربيته له من سمعه اليه من غير عسر كما هو واضح

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب القراءة فى الصلاة ـ الحديث ٨ رواه عن رجاء بن أبي الضحاك كما ذكرنا سابقاً

والمروي عن العيون مع ابتنائه على الاخفات فى التسبيح الذي قد شمعت البحث فيه لم يتضح سنده ، بل قد ينكر كون اللغة بل والعرف كا ذكروه ، ضرورة كون الجهر فيها الاظهار الذي يتحقق بمطلق حصول طبيعته ، ولاريب فى حصولها بما قاله الأصحاب من إسماع القريب حتى على ما فى كشف اللثام من أن المراد بالقريب الذي لا أقرب منه ، والاخفات الاسرار الذي هو من قبيل الاخفاه ، بل هو منه عند التأمل ، ولاريب فى منافاته لاسماع القريب المعتبر في الجهر ، إذ لا نريد باعتبار عدم إسماع الفير فيه ما يتناول الغير الذي هو مساور للنفس أو كالمساوي قطعا ، فان أراد المتأخرون أمراً زائداً على ذلك كان للبحث فيه مجال ، وإلا فرحباً بالوفاق .

ومنه حيننذ يعلم أن ما يستعمله كثير من المتفقهة من الاخفات بصورة الصوت المبحوح ويسمعه منه من كان أبعد من أذنيه بمراتب وربماكان إماماً ويسمعه أهل الصف الثاني لا يخلو من إشكال ، بل هو كذلك حتى على كلام المتأخرين ، ضرورة حصول مسمى الرفع به بل والجرسية ، إذ لا ينافيها مثل هذا الاخفاء ، فانها مراتب عديدة ، بل لو أعطي التأمل حقه أمكن دعوى تسمية أهل العرف مثله جهراً ، كا أنه يسلبون عنسه اسم الاخفات ، لا أقل من أن يكون ذلك مشكوكاً فيه ، أو واسطة لا يندرج في اسم كل منها ، فلا يجتزى به ، ولا ينافيه ضديتها لعدم المانع من ارتفاعها لا يندرج في اسم كل منها ، فلا يجتزى به ، ولا ينافيه ضديتها لعدم المانع من ارتفاعها حيننذ ، وربما يشهد الثبوتها قوله تعالى (١): « ودون الجهر من القول » بناه على إرادة ما فوق السر ودون الجهر ، فتأمل ، فالا حتياط بترك هذا الفرد في امتثال كل من الاخفات والجهر لازم ، كما أنه يجب ترك الفرد المفرط من الجهر الذي صرح به بعض ما فوق السر ودون الجبر الإنم عليه ، له نسبه الفاضل الجواد في آيات أحكامه إلى المفصاب كالعلامة الطباطباقي وغيره ، بل نسبه الفاضل الجواد في آيات أحكامه إلى الفقها ، مشعراً بدعوى الاجماع عليه ، للنهي عنه في الآية المفسرة بذلك في موثق

<sup>(</sup>١) سورة الاعراف ـ الآية ٢٠٤

سماعة (١) وغيره ، مضافًا إلى خروج الصلاة عن الكيفية المتعارفة فيغان عدم إجزائها أو يعلم مع محوها لصورة الصلاة ، لا أقل من الشك في حصول الامتثال بها بسبب الشك في شمول الاطلاقات لمثلها ، أو الظن بخلافه من جهة انصرافها إلى المتعارفة ، وعليه حينتذ يتجه البطلان ولا يجديه التلافي ولو اكتفينا به في غيره من صور المحالفة كما سمعت البحث فيه سابقاً ، فتأمل جيداً ، والله أعلم .

﴿ و ﴾ كيف كان ف ﴿ لميس على النساء جهر ﴾ الاجماع بقسميه ، ولخبر علي بن جمفر (٢) المروي عن قرب الاسناد سأل أخاه (عليه السلام) ﴿ عن النساء هل عليهن جهر بالقراءة في الفريضه ؟ قال : لا ، إلا أن تكون امرأة تؤم النساء فتجهر بقدر ماتسمع قراءتها ﴾ وافظ الجهر فيه مع الاستثناء دليل أن ما عن التهذيب من خبري علي بن جمفر (٣) وعلي بن يقطين (٤) عنه (عليه السلام) ﴿ في المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة والتكبير ؟ فقال (عليه السلام): بقدر ما تسمع ﴾ بضم التاء من الاسماع ومقتضاه الوجوب حال الامامة ، ولم أظفر بفتوى توافقه كما اعترف به في كشف اللثام فلا بأس حينئذ في حمله على الندب حيث لا أجنبي لا معه ، لأن صوتها عورة يجب غل المطلوب زيادة على ما ذكر نا ، وقضيته فساد الصلاة معه حينئذ كما صرح به هوأ يضا رفيه إمكان منع حرمة الاسماع والسماع مع عدم الفتنة والتلذذ ، اللاصل والسيرة المستمرة وظاهر النكتاب والسنة ، ومعروفية قصة فاطمة (عليها السلام) وغيرها ونحو ذلك مما يطول ذكره ، ودعوى أن جميع ذلك للحاجة يدفعها \_ مع معلومية خالفها أيضاً ، يطول ذكره ، ودعوى أن جميع ذلك للحاجة يدفعها \_ مع معلومية خالفها أيضاً ،

 <sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٣٣ \_ من أبواب القراءة في الصلاة \_ الحديث ٢
 (٢)و(٣)و(٤) الوسائل الباب \_ ٣٩ \_ من أبواب القراءة في الصلاة \_ الحديث ٣-٧-١

وجوب الجهر في الصلاة مثلاً ، على أنه أخص من الدعوى ، إلا أن يراد كونه عورة كالبدن يجب ستره في الصلاة و إن لم يكن أجنبي ، وفيه منع واضح ، خصوصاً والمستدل به يذهب إلى تخييرها بينه و بين الاخفات إذا لم يكن أجني ، مضافاً إلى أن معارضته لما دل على وجوب الجهر من وجه ، فيحتاج تحكيمه عليه حينئذ إلى الترجيح ، وإلى إمكان اختصاص الحرمة بالسامع دو نها ، وإلى ما في الحدائق وحاشية الأستاذ الأكبر من أنه على تقدير الحرمة لا وجه للفساد ، ضرورة كون النهي عن أمر خارج، وفيه أنه ايس الجهر إلا الحروف المقروة ، ضرورة كونها أصواتًا مقطعة غالبًا كان الصوت أو خفيًا ، فليس هو حينتذ أمرًا زائداً على ما حصل به طبيعة الحرف مفارقًا له كي يتوجه عسمدم البطلان كما هو واضح ، ونحوه الغناء في القراءة ، و لعل ذا هو مهاد الأصوليين بجمل الجهر والاخفات من الصفات اللازمة ، اكن على كل حال لا تتم دلالة الدليل المزبور على تمام المطاوب .

كما أنه لا يتم الاستدلال عليه أيضاً بما في الرياض من اختصاص النصوص الموجبة له واللخفات بحكم التبادر من سياق أكثرها وفتوى الفقهاء بالرجل دونها ، فتبقى على الأصل حينئذ ، قال : ومنه يظهر عدم وجوب الاخفات في مواضعه أيضاً كما صرح به جمع ، ولسكن ينافيه ظاهر العبارة ككشير حيث خصوا الجهر بالنغي ، ووجهه غيرواضح ، إذ فيه أولاً منع اختصاص النصوص بالرجل ، بلفيها الفعل المبني المحبول ونحوه بما يشملها مماً ، وثانياً بعد التسليم فليس هو إلا مورداً لا يعارض قاعدة الاشتراك الثابتة بالاجماع وغيره ، بل الواجب التمسك بها إلا أن يعارضها ما هو أقوى منها ، بل لايقدح وقوع الخلاف في التمسك بها في محله فضلاً عن غيره و إن كان الاجماع عمدة أداتها ، ضرورة انعقاده على القاعدة التي قامت حجة بنفسها من غير حاجة اليه .

4 5

ومن هنا بان لك أن المتجه ما حكاه عن ظاهر كثير من الأصحاب ، بل لا أجد فيه خلافا بين من يعتد بخلافه من الأصحاب من وجوب الاخفات عليها في مواضعه لا التخيير ، لهدم المهارض لها فيه بخلاف الجهر الذي قد عرفت الاجماع على عسدم وجوبه عليهن في مواضعه ، نعم الظاهر تخييرها بينه و بين الاخفات إذا لم تكن تُمَ أجنبي بناءً على ما عرفت ، كما هو ظاهر تعبير الأصحاب بأن ليس عليهن جهر ، فالأصل حينتذ لامعارض له ، بل ظاهر الفتاوى ومعاقد الاجماعات معاضد له ، وبه صرح غير واحد ، بل لم أجد فيه خلافا صريحا ، كما لم أجد فيه خلافا صريحا ، كما لم أجد بخلافه دليلاً كذلك، والحنثي المشكل بناءً على إلزامها بالاحتياط تخفت في محل الاخفات ، ويجهر في محل الجهر إذا لم بكن أجنبي ، وإلا قيل : أخفت ، والمتجه التكرير مع انحصار الطربق فيه ، تحصيلاً الاحتياط ، والله أعلم .

( والمسنون في هذاالقسم الجهر بالبسملة في مواضع الاخفات في أول الحد و أول السورة ) على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا بل في التذكرة نسبته إلى علمائنا مشعراً بدعوى الاجماع عليه كالحكي عن المعتبر ، بل في الذكرى وغيرها أن من في كنز المرفان وعن الحلاف الاجماع عليه صريحاً ، بل في الذكرى وغيرها أن من شمائر الشيعة الجهر بالبسملة الحونها بسملة ، وزاد في المدارك وحتى قال ابن أبي عقيل تواترت الأخبار أن لا تقية في الجهر بالبسملة ، وذلك كله مع الاعتضاد بالتتبع الشاهد الصدق هذا الاجماع حجة على ما تفرد به المعجلي (الحلي خل) كما في الذكرى وغيرها من تخصيص الاستحباب بالأولتين للاحتياط الذي يمكن منعه في المقام ، لما ستعرفه من القول بوجوب الجهر ، ولا يجب مراعاته حتى في الصلاة بناء على الأعمية ، على أن الدليل المسوغ متحقق ، فلا معني الوجوب له معه ، ولأن القراءة انما تتعين في الأولتين وفيه منع دوران الجهر بها على تعيين القراءة ، لما محمته من إطلاق معاقد الاجماعات

4 E

والفتاوى ، ولذا قال في الذكرى بعد نقله القول المزبور : وهو قول مرغوب عنه ، لأنه لم يسبق اليه ، وهو بازا. إطلاق الروايات والأصحاب ، فلت : وهو كذلك وإن حكي أنه حمل عليه عبارة الشيخ في الجمل ﴿ وَالْجَهُرُ بَيْسُمُ اللَّهُ الرَّحْمُنُ الرَّحْيُمُ فَيَا لا يجهر بالقراءة في الموضمين » احكن لعله يريد بالموضمين أول الحد حيث كانت ، والسورة كما احتمله الماضل والشهيد ، فصح حيثذ تفرده بذلك وأن الاجماع قد سبقه بل ولحقه · نعم قد يظهر من عبارة الغنية موافقته ، بل وأنه إجماع ، لسكن التتبع يشهد بخلافه ، أو يحمل على أن لايريد هذا الظاهر كايؤمي اليه عدم ذكر أحد من الأصحاب له مخالمًا.

وأما النصوص فمنها الأخبار (١) المستفيضة الدالة على أن الجهر بها أحد علامات المؤمن الحنس، ومنها الظاهرة كمال الظهور كما لايخفي على من لاحظها في أن المراد الجهر بها لأنها بسملة كما يؤمي اليه في الجلة قول الصادق ( عليه السلام ) في خبر هارون (٢) ﴿ كَتَمُوا بَسَمُ اللَّهُ الرَّحْنُ الرَّحِيمُ فَنَعُمْ وَاللهُ الأَّسَاءُ كَتَمُوهًا ، كَانَ رَسُولَ الله (صلى الله عليه وآله ) إذا دخل إلى منزله واجتمعت عليه فريش يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وبرفع بها صوته فتولى قريش فراراً ، فأنزل الله عز وجل في ذلك ﴿ وَإِذَا ذَكُرَتُ ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا » (٣) بل ملاحظتها أي تلك النصوص مع التأمل والتدبر تشرف على القطع بفساد المناقشة فيها بأنها لا تعم ، فان من العامة من يتركمًا ، ومنهم من يخفت بها في الجهرية ، فالجهر بُها فيها علامة للايمان ، ضرورة ظهورها فيما ذكرناه من أن المراد الجهر بها لأنها بسملة ، بل لعل المراد بالمؤمن فيها

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب -٥٩- من كتاب المزار - الحديث ١ والمستدرك - الباب١٧ من أبواب القراءة في الصلاة \_ الحديث ١٦ و ٩٣ والباب . ٣ من أبواب أحكام الملابس الحديث ٣

<sup>(</sup>٢) الوسائل - الباب - ٧١ - من أبو اب القراءة في الصلاة - الحديث ٧ (٣) سورة الاسراء .. الآبة ه

كايؤي اليه ذكر باقي العلامات كامل الايمان لا المقابل المخالف ، فالمقصود الحث وزيادة التأكيد على هدذا المندوب نحو ما ورد فى غيرها من صفات المؤمن وحقوق المؤمن على المؤمن ، ونحو ذلك ، ومنها خبر الأعش (١) المروي عن الخصال عن جعفر بن محمد (عليها السلام) في حديث شرائع الدين قال : « والاجهار ببسم الله الرحمن الرحيم واجب » ضرورة إرادة الاستحباب المؤكد منه كما ستعرف ، ومنها كتابة الرضا (عليه السلام) إلى المأمون فى خبر الفضل بن شاذان (٣) المروي عن العيون « والاجهار ببسم الله الرحمن الرحيم فى جميع الصاوات سنة » كخبر رجاه بن الضحاك (٣) المروي عن العيون فى جميع صاواته عنها أيضاً « أن الرضا (عليه المناه من النصوص .

ومن الغريب بعد ذلك كله ميل المحدث البحراني إلى القول المزبور ، قال : 
لأن انقسام الصلاة إلى الجهرية والاخفاتية انما هو باعتبار الأولتين لا الأخيرتين ، 
لتمارف التسبيح فيها ، فمافي النصوص حينئذ من قوله صلاة يجهر فيها ولا يجهر فيها انما 
هو بالنسبة اليها » وفيه أنه بعد تسليم ذلك له قد عرفت ظهور نصوص المقام في أن 
الجهر بها من حيث كونها بسملة كما هو واضح ، مضافا إلى أن العمدة في إخفات قراءة 
الأخيرتين الاجماع ، خصوصاً بعد أن نزل النصوص على ما عرفت ، وهو هنا غير 
معلوم ، بل لعل المعلوم خلافه ، ودعوى التمسك باطلاق معقد الاجماع يدفعها أنه إن 
أريد المنقول منه على الاخفات في المسألة السابقة فالحلي مع أنه لا يقول بحجية أخبار

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ــ٧٩ــ منأ بواب القراءة فىالصلاة ــ الحديث ٥ وفىالوسائل د والاجهار ببسم الله الرحمن الرحيم فى الصلاة واجب ،

<sup>(</sup>٣) و (٣) الوسائل ــ الباب ـ ٧٦ ـ من أبو اب القراءة فى الصلاة ــ الحديث ٢-٧ روى الثانى عن رجاء بن أبي الضحاك

الآحاد فضلاً عن الاجماع المنقول قد عرفت أن ناقله هناك نقل الاجماع هنا على المطلوب فلا أقل من أن يكون من قبيل المطلق والمقيد وإن أراد المحصل منه ففيه أن تحصيل الاجماع المصطلح على وجه يتمسك باطلاقه حتى يأتي المقيد ممنوع أو في غاية الصعوبة ، على أنه قد عرفت المقيد ، واحتمال كون التعارض بالعموم من وجه مع فرض ملاحظة دليل الاخفات في قراءة الآخير تين مستقلاً عن دليل الاخفات في غيرهما بعد التسليم يدفعه وجود المرجح من جهات عديدة ، فظهر حينئذ ضعف القول المزبور ، كضعف المحكى عن ابن الجنيد من تخصيص الاستحباب ولو في الأخير تين بالامام دون غيره من المنفرد ونحوه ، إذ جميع ما سممت حجة عليه ، بل وغيره من ظاهر إجماع الغنية والمحكى عن السرائر وغيرهما ، مع أنه لا شاهد له في النصوص على كثرتها ، ضرورة عدم النفي عن الغير في خبر صفوان (١) ﴿ صليت خلف أبي عبدالله ( عليه السلام ) أيامًا فكان ... فاذا كانت صلاة لا يجهر فيها جهر بيسم الله الرحمن الرحيم وأخنى ما سوى ذلك ﴾ وعن التكليني زيادة ﴿ وَكَانَ يَجِهُرُ بِالسَّورَ تَيْنَ جَمِيعًا ﴾ وخبر أبي حفص الصائم (٧) المروي عن الحجالس و صليت خلف جعفر بن محمد (عليهماالسلام) فجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ﴾ وخبر أبي حمزة (٣) قال : ﴿ قال لِي علي بن الحسين ( عليهما السلام ) : يا ثمالي إن الصلاة إذا أقيمت جاء الشيطان إلى قرين الامام فيقول: هل ذكر ربه ? فان قال: نعم ذهب، وإن قال: لا ركب على كتفيه، وكان إمام القوم حتى ينصرفوا، قال: فقلت : جملت فداك أليس يقرأون القرآن ? قال : بلي ليس حيث تذهب يا ثمالي انما هو الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم » .

بل ربمًا استدل بالخبرين الأولين على التعميم إمالعدم اعتبار مثل هذه المحتملات

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ١١ \_ منأبواب القراءة في الصلاة \_ الحديث ١

<sup>(</sup>٢) و (٣) الوسائل - الباب - ٢١ - من ابو اب القراءة في الصلاة - الحديث ٨-٤

في أصل دليل التأسي ، لصدق دليله عليه بدونه ، أوفى خصوص التأسي بالصلاة الحاصل من نحو قوله (صلى الله عليه وآله) (١): « صلوا كما رأيتموني أصلي » ضرورة صدق الصلاة كصلاته وإن لم يكن المصلي إماماً ، فتأمل قانه دقيق نافع ، وعلى كل حال فقد ظهر ضعفه أيضا كسابقه .

بل ونحوها ما يحكى عن القاضي من القول بالوجوب وأطلق ، كاعن الأمالي أنه من دين الامامية الاقرار بأنه يجب الجهر بالبسملة عند افتتاح الفاتحة وعند افتتاح السورة بعدها ، بل قد يستظهر ذلك من الأمر به في الحكي عن الفقيه وبعض عبارات الشيخ ، وما عن المجلسي من القول به في خصوص أو اتي الظهرين ، وكانه ظاهر الغنية وإن قال بعد ذلك : إنه أحوط ، إذ لا ربب في ضعفها ، لقضاء الأصل ، وخصوص خبر الحلييين (٢) كا في كشف اللثام سألا الصادق (عليه السلام) : « عمر يقرأ بسم الله الرحن الرحيم يريد يقرأ فاتحة الكتاب قال: نعم إن شاء سراً وإن شاء جهراً ، وجميع الأدلة السابقة صريحاً في البعض وظاهراً ولومن السياق والتعداد في جملة المندوبات وغو ذلك في آخر بخلافها عدا الحبر (٣) السابق المشتمل على لفظ الوجوب ، وهو مع ضعف سنده يجب حمله على إرادة غير المعنى المصطلح ، أو على الوجوب التخييري ، مع ضعف سنده يجب حمله على إرادة غير المعنى المصطلح ، أو على الوجوب التخييري ، وغلبة تعبيرهم بما في النصوص من بعض الألفاظ الباقية على العرف الأول ، ومن هنا احتمل في الذكرى حسل عبارة الموجب على التخييري كا سمعته في الخبر ، بل ينبغي احتمل في الذكرى حسل عبارة الموجب على التخييري كا سمعته في الخبر ، بل ينبغي الحرم به أو بتأكد الاستحباب بالنسبة إلى عبارة الأمالي ، لأن الذي حكاه الشهيد

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ج ١ ص ١٢٤ و ١٢٥

<sup>(</sup>٧) الوسائل \_ الباب \_ ١٧ \_ من أبواب القراءة في الصلاة \_ الحديث ٧

<sup>(</sup>٣) الوسائل ـ الباب - ٢١ - من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٥

وغيره عن تصريح الصدوق الاستحباب ، فهو قرينة أخرى على إرادته به ذلك أيضا ، الله معلومية الاستحباب بين الامامية قرينة ثالثة ، إذ يبعد عدم معرفة مثل الصدوق بمذهب الامامية حتى ينسب اليهم الوجوب ، و لئن أغضينا عن ذلك كله كان موهونا بجميع ما عرفت ، مع أنه يمكن المناقشة في إفادة العبارة المزبورة الاجماع ، لأن الظاهر إرادة عند الامامية في الجملة منها في مقابلة إطباق العامة لا إجماع الامامية ، بل اهل العبارة لا تفيده لغة ، اظهور الطبيعة منها ، لعدم كونها من الجمع المحلى ، بل هي من اللمحق بالمفرد في وجه ، فتأمل .

واحمال ترجيح الوجوب بأن المستفاد من الأدلة انما هو مطلق رجحات الجهر بالبسملة \_ فتندرج حينئذ في صحيح زرارة السابق الذي عبر فيه عن الاخفات على المرورة عدم إرادة الوجوب من لفظ « ينبغي » في سؤال عالا ينبغي الاخفات فيه ، ضرورة عدم إرادة الوجوب من لفظ « ينبغي » في سؤال الصحيح ، لعدم حسن السؤال معه \_ يدفعه ما عرفت من أن المستفاد من الأدلة خصوص الصحيح ، لعدم حسن السؤال معه \_ يدفعه ما عرفت صراحة جملة منها فيه كما هو واضح .

ثم ايعلم أن الراد بالاستحباب في القام أفضل الفردين للزوم القراءة لأحسد الوصفين، وقد تقرر في الأصول أن الاستحباب الخصوصي لاينافي الوجوب التخييري عقلاً ولا عرفاً ، فلا حاجة حينئذ إلى ما عن قواعد الشهيد من رجوع الاستحباب إلى اختيار ذلك الفرد بعينه ، فيكون فعله واجباً واختياره مستحباً ، أللهم إلا أن يريد ما ذكرنا ، على أن استحباب اختياره فرع استحباب المختار وأفضليته عند التأمل ، ما ذكرنا ، على أن استحباب اختياره فرع استحباب المختار وأفضليته عند التأمل ، الكن في الذكرى أن التخيير الما يتم إن قلنا بتباين الصفتين ، وإن قلنا بأن الاخفات جزء الجهر فلا، وفيه مع ضعف الاحمال نفسه أنه يمكن القول بمامه أيضاً ، ضرورة تمقله بين الجزء والكل مع فرض عدم حصول أجزاء الكل تدريجاً كافي المقام ، إذ الصوت بين الجري وإن حصل به إسماع النفس مع الغير الكنه يحصل دفعة ، فينثذ يخير بين

وكدا ينبغي أن يعلم أيضا أن الظاهر بقاء حكم التقية في المقام كفيرها من الأحكام، ودعوى التواتر - بعد عدم ثبوتها عندنا، فعي بالنسبة الينا آحاد - لاتصلح لمعارضة أدلة التقية المعتضدة بالعقل وغيره، مع أن الحبلسي قد اعترف على ما حكي عنه بعدم وصول خبر بدل على ذلك إلا خبر الدعائم (١) \* روينا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعن علي والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحد بن علي وجعفر بن محد (عليهم السلام) أنهم كانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم فيا يجهر فيه بالقراءة من الصلوات في أول فاتحة الكتاب وأول السورة في كل ركعة، ويخافتون بها فيا يخافت فيه من السور تين جميعاً ، قال الحسن بن علي اجتمعنا ولد فاطمة على ذلك ، وقال جعفر ابن محمد (عليهما السلام) التقية ديني ودين آبائي ، ولا تقية في ثلاث : شرب المسكر والمستح على الحفين و الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم » وأنت خبير بقصوره عن الحكومة والمستح على الخفين و بالجهر على ما لا ينافيها أو طرحه كا هو واضح ، مع على أدلة النقية من وجوه ، فيجب حمله على ما لا ينافيها أو طرحه كا هو واضح ، مع وكفى به مسقطاً للخبر المزبور عن الحجية ، فتأمل ، والله أعلم .

(و) منه (ترتيل القراءة) إجماعاً محكياً فى المدارك والحداثق إن لم يكن محصلا ، للا من به فى الكتاب (٢) المحمول على الندب بقرينة الاجماع المتقدم وغيره مما سنعرفه ، والمرسل (٣) كالصحيح عن الصادق (عليه السلام) « ينبغي للعبد إذا

<sup>(</sup>١٠) المستدرك - الباب - ١٧ - من أبواب القراءة في العملاة - الحديث ١٤

رين ..ورة المزول - الآية ع

رم، الوسائل ــ الباب ـ ١٨٠ ــ من أبواب القراءة فيالصلاة ــ الحديث ١

صلى أن يرتل في قراءته ، فاذا مرُّ بآية فيها ذكر الجنة وذكر النار سأل الله الجنة وتموذ من النار ، وإذا قرأ يا أيها الناس ويا أيها الذين آمنوا يقول : لبيك ربنا » وفيه إيماء إلى مناسبة الترتيل للخشوع والتفكر في القراءة الذي هو إمارة أخرى على استحبابه ، بل في كشف اللثام ولذا استحب في الأذكار ، كما أن فيه أيضاً شهادة على إرادة الندب من غيره من الأخبار ، ولذا استدل عليه بها في الكشف أيضًا بعد الآية ، والمراد بالترتيل الترسل والتأني بالقراءة بسبب المحافظة على كمل بيان الحروف والحركات ، فيحسن تأليفه حينئذ وتنضيده ، ويكون كالثغر المرتل الذي حسن نضده بسبب ما فيه من الفلج حتى شبه بنور الاقحوان بخلاف غير المرتل من الكلام الذي يشبه في تتابعه الثغر الألص أو الشعر الذي يهذ ويسرع في تأديته، أو الرمل المنثور الذي بعضه على بعض، كالدقل من التمر المتراكم قبل سقوطه أو بعده إذا تساقط متنابعاً ، واليه أومأ خبر عبدالله بن سليمان (١) انه « سأل الصادق ( عليه السلام ) عن قوله عز وجل (٢): « ورتل القرآن ترتيلا » فقال : قال أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) : بينه تبياناً ولا تهذه هذ الشعر ، ولا تنثره نثرالرمل ، و لكن اقرعوا به قلو بكم القاسية ، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة ، وعن دعائم الاسلام (٣) عنه (عليه السلام) ﴿ وَلَا تَنْثُرُهُ نَثْرُ الدَّقَلُ ، ولا تهذه هذ الشعر ، قفوا عند عجائبه ، وحركوا به القلوب ، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة » وعن ابن الأثير « هذا كهذا الشعر و نثراكنثر الدقل أراد لا تسرع فيه كما تسرع في قراءة الشعر ، والهذ سرعة القطع ، والدقل ردي الممر أي كايتساقط الرطب

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب قراءة القرآن ـ الحديث ١

<sup>(</sup>٧) سورة المزمل ـ الآية ۽

<sup>(</sup>٣) المستدرك \_ الباب - ١٤ - من أبو اب القراءة في الصلاة \_ الحديث ١ الجو اهر ــ ٩٤

اليابس من العذق إذا هز» وهو ظاهر في أن المراد بالفقر تين مماً الاسراع كما ذكرنا، ويحتمل حمل نثر الدقل في خبر الدعائم على كثرة التأني، والفصل بين الحروف كثيراً، فيكون كالدقل المنثور واحد هنا، وآخر في موضع آخر، بل ونثر الرمل في خبر (١) غيره على إرادة مده مسترسلاً متفاحشاً كالرمل المنثور، فيكون المراد حينئذ من كل من الفقر تين غير الأخرى، ولعله اليه أوماً العلامة الطباطبائي بقوله:

ورتل القرآن ترتيلاً ولا \* تهذه تمـــده مسترسلا

وكان قراءة الشعر في الزمن السالف كانت بغير الطرق المتعارفة في هذا الزمان وإلا كان إرادة كثرة التأني والمد في هذه الفقرة أولى من الفقرة الثانية ، واحمال التزامه مناف لتفسير الحذ بسرعة القطع ، أللهم إلا أن يراد منه هنا مطلق التلفظ ، فتأمل . وعلى كل حال فالمراد بالترتيل ما ذكرنا ، وظني أنه المراد لأكثر اللفويين والفقهاء وإن احتلفت عباراتهم كاهو دأ بهم في تفسير الأافاظ المحصل معناها من المحاورات في المقامات ، ضرورة كونها ليست تعاريف حقيقية مستفادة من العقل كي بنضبط حدها بالجنس والفصل ، فهابين من فسره بالترسل والتبيين لغير بغي أي زيادة وطفيان ، مع أن التبيين لا يتم بالتعجيل كما عن الزجاج ، والترسل يتضمن التأني في الأداء كما عن التبين الحروف وإشباع الحركات وثناث بالتأني والتمهل و تبيين الحروف والحركات ، قال : تشبيها بالثغر المرتل ، وهو المشبه بنور الاقحوان ، ورا بع بأن لا يعجل في إرسال الحروف ، بل يتثبت فيها و ببينها المشبه بنور الاقحوان ، ورا بع بأن لا يعجل في إرسال الحروف ، بل يتثبت فيها و ببينها مستوي النسبة وحسن التنفيد ، وخادس بتنسق الشيء ، ثفر رتل حسن المنضد ، مستوي النسبة وحسن التنفيد ، وخادس بتنسق الشيء ، ثفر رتل حسن المنضد ، مستوي النسبة وحسن التنفيد ، وخادس بتنسق الشيء ، ثفر رتل حسن المنضد ، ومرتل مفلح ومرتل مفلح ، ومرتل مفلح ، ورتلت الكلام ترتيلاً إذا تمهلت فيه وأحسنت تأليفه ، وهو يترتل

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٧١ \_ من أبواب قراءة القرآن \_ الحديث ١

-- 448 ---

في كلامه ويترسل إذا فصل بعضه من بعض ، وسادس بحسن التأليف ، والجميع كما ترى متقارب جداً ، فما عن مجمع البيان ـ رتله : أي بينه بيانًا أو افرأ على هنيئنك ، وقيل معناه ترسل فيه ترسلاً ، وقيل : معناه تثبت فيه تثبيتا ، وروي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) (١) « بينه بياناً ﴾ إلى آخر الحبر السابق ، وروى أبو بصير (٣) عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ﴿ هُو أَن تَتَمَكَتْ فَيهُ وَتَحْسَنُ بِهِ صُوتَكُ ﴾ ... فيه مالايخني ، أللهم إلا أن يريد ذكر خصوص الألفاظ التي ذكرت في تفسيره لا أنه مستظهر منها الخلاف في معناه ، ضرورة اتحاد المراد منها جميعها بل وعبارات الفقها. ، وإن فسره في المنتهى والمحكي عن المعتبر نافلاً له عن الشيخ بتبيين الحروف من غير مبالغة ، و في المحكي عن نهاية الأحكام والتذكرة ببيان الحروف وإظهارها ، و بأن لا يمده بحيث يشبه الفناه، وكا نها أرادا بذلك الاشارة إلى البغي في كلام الجوهري ، وفي الحكي عن إرشـــاد الجعفرية بتبيين الحروف وإظهارها ، والجميع كما ترى متحد مع اللغة حتى في ألفاظ التفسير .

ولقد أجاد في المدارك في تفسيره له بالترسل والتبيين وحسن التأليف مشيراً بالجم المزبور إلى اتحاد المراد من هذه الألفاظ ، بل الظاهر ذلك حتى مما ذكره في الذكري وفوائد الشرائع ، وعن تعليق النسافع من تفسيره بحفظ الوقوف وأداء الحروف ، ضرورة إرادة البيان من الأداء كما عبر به في الحكي عن المفاتيح تبعاً المروي عرب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أو في إحدى الروايتين عنه ، كما أن التعبير بالأدا. تبعاً المروي عن ابن عباس ، وفي فوائد الشرائع أي كمال الأدا. ، وفي جامع المقاصد المراد بالتبيين المأخوذ في تعريف الترتيل ما زاد على القدر الواجب من التبيين .

فعلم من ذلك كله اتحاد المراد من البيان والأداء ، وقد يراد ما يشمل الوقوف

<sup>(</sup>١) و (٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب قراءة القرآن ـ الحديث ١ ـ ٤

من الترسل والتوأدة والتشبيه بالنفر المفلج، قال في كشف اللثام: «كأنه عنى بحفظ الموقوف أن لا بهذ هذ الشعر ولا بنثر نثر الرمل » قلت: ويؤيده روايتها مها في تفسيره بذلك عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، فالمناسب للجمع بينها إرادة معنى كل منها من الآخر، فما في الروضة سمن أن معناه لغة الترسل والتبيين بغير بغي، وشرعا ما في الذكرى، بل في الحكي عن الروض أنه اختلفت العبارة عنه شرعا، وذكر ما في المعتبر والنهاية والذكرى، بل عنه في المسالك التصريح بأن له ثلاثة معاني، وذكر ما في المكتب الثلاثة سفيه ما لا يخفى ،

كما أن ما في النفلية ـ من تفسيره تبعاً لعلماه التجويد بتبيين الحروف بصفاتها المعتبرة من الحمس والجهر والاستعلاء والاطباق والغنة وغيرها والوقف التام والحسن وعند فراغ النفس مطلقا ـ لا يخلو من نظر أيضاً ، ضرورة عدم دليل على استحباب الوقوف المصطلحة عند القراء فضلاً عن أن تكون داخلة في مفهوم الترتيل وإن ذكر المصنف (و) غيره أنه يستحب (الوقوف على مواضعه) المقروة المعروفة عندهم بالحسن والتام ، وقد قالوا : إن في جميع القرآن خمسة آلاف وثمانية وعشرين وقفا ، والظاهر إرادتهم التام ، عشرة منها مخصوصة مضبوطة تسمى وقف غفران ، لما روي عنه (ص) الواجبة ثلاثة وثمانين وقفا ، منها الوقف على عشرة مواضع ضمنت له الجنة » والوقوف الواجبة ثلاثة وثمانين وقفا ، منها الوقف على الفظ الجلالة في قوله تعالى (١) : « لا يعلم تأويله إلا الله » مما هو معلوم البطلان ، بل رووا عن الامام أبي منصور أنه جعل الوقف الحرام ثمانية و خمسين وقفا ، وإن من وقف على واحد منها متعمداً كفر ، وجعل منها الوقف على و صر اط الذين » وعلى «ملك سليان» إلى غير ذلك مما زخر فوه واختلقوه ومنه تقسيمهم الوقف إلى التام والحسن والكافي والقبيح ، وان المراد بالتام مالا تعلق له

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران .. الآية ه

يما بعده لا لفظاً ولا معنى ، وأكثر ما بوجد في الفواصل ورؤوس الآي وربما وجد قبلها نحو « أذلة » الذي هو آخر آية بلقيس ، وبعدها نحو « مصبحين وبالليل » الذي هو معطوف على المعنى أي بالصبح وبالليل ، وبالحسن ما له تعلق من حيث اللفظ فحسب كالحمد لله ، وبالكافي ما له تعلق من حيث المعنى فحسب كقوله تعالى : ﴿ لَارَبِّ فَيُهُ « ومما رزقنام » وربما اشترط فيه أن يكون ما بمـــــــ الموقوف عليه متعلقاً به تعلقاً إعرابياً ، والقبيح الذي لا يفيد معنى مستقلاً كالوقف على الشرط والمضاف ، فالوقف التام في الفاتحة حينثذ أربعة ، على البسملة والدين و نستمين وآخرهما ، والحسن عشرة ، بسم الله والرحمن ولله والعالمين والرحمن والرحيم ونعبد والمستقيم ، وعلى أنعمت عليهم وعلى غير المفضوب عليهم ، أو أحد عشر بادخال الصراط ، وتعليل ذلك بأنها مما يفيدان تحسين الكلام فيستحبان كما ترى ، كالاستدلال عليه بكراهة قراءة السورة بنفس وأحد ، ضرورة أعمية ذلك من هذا الاصطلاح الحادث الناشي. بما تخيلوه في المراد بالآيات التي لا يعلم تفسيرها إلا الله ، فربما وقفوا في مكان لا ينبغي الوقف فيه ، لتخيلهم التمام وكان الواقع خلافه ، كوقفهم على لفظ الجلالة في آية الراسخين ، ودءوى أن المراد المحافظة على معنى الوقف التام والحسن فلا يقدح اشتباههم في بعض مواضعه لتخيلهم وجود المنى بدفعه أنه لادليل علىذلك أيضاً ، ضرورة حدوث هذا الاصطلاح فلا يتجه إرادتهما من هذا اللفظ الواقع في المروي (١) عن أمير المؤمنين (عليهالسلام) في تفسير الترتيل أنه حفظ الوقوف وأداء الحروف بناءً على صحة الرواية ، وإلا فقد قال في الحدائق : إني لم أقف عليها في كتب الأخبار ، ويحتمل أن تكون من طرق العامة وإن استسلفها أصحابنا في هذا اللقام .

على أن ذكر المصنف وغيره استحباب ذلك بعد الترتيل يؤمي إلى عدم دخوله فيه

<sup>(</sup>١) تفسير الصافي - المقدمة الحادية عشر

و الله أجاد والد الحبلسي فيما حكي عنه وإن كان لا يخلو من النظر في بعض ما حكي يعرف مماذكر ناه ، قال : لم يثبت عندي استحباب رعاية ما اصطلح عليه أهل التجويد من الوقف اللازم والتام والحسن والكافي والجائز والمجوز والمرخص والقبيح ، لأنها من مصطلحات المتأخرين ولم يكن في زمان أمير المؤمنين (عليه السلام) ، فلا يمكن حمل كلامه عليه إلا أن يقال غرضه ( عليه السلام ) رعاية الوقف على ما يحسن بحسب المهنى أو على ما يفهمه القاري ، ولا ينافي حدوث تلك الاصطلاحات، ثم قال: ويرد عليه أيضًا أن هــذه الوقوف انما وضعوها على حسب ما فهموه من تفاسير الآيات ، وقد وردت الأخبار (١) الكثيرة في أن معاني القرآن لا يفهمها إلا أهل بيت نزل عليهم القرآن ، ويشهد له إنا نرى كثيراً من الآيات كتبوا فيها نوعاً من الوقف بناءً على ما فهموه ، ووردت الأخبار المستنيضة بخلاف ذلك المهنى ، كما أنهم كتبوا الوقف اللازم في قوله سبحانه : « وما يملم تأويله إلا الله » على آخر الجلالة ، لزعمهم أن الراسخين في العلم لا يعلمون تأويل المتشابهات ، وقد وردت الأخبار (٢) المستفيضة في أن الراسخين في العلم هم الأنَّمة ( عليهم السلام ) وهم يعلمون تأويلها ، مع أن المتأخرين من مفسري العامة والخاصة رجموا في كشير من الآيات تفاسير لا توافق ما اصطلحوا عليه في الوقوف. وأنت خبير أن ذلك كله يمكن دفعه بأن المراد المحافظة على معنى الوقف التمام والحسن لا خصوص ما تخيلوه ، وما ورد (٣) من اختصاص علم القرآن بهم ( عليهم السلام) لايناني اتباع الظاهر لنا ممالم يرد فيه نص منهم (عليهم السلام) ، و لعل التحقيق قصر الندب في الوقوف على ما يندرج منه في الترتيل الثابت في القرآن وغيره ، بل ربما

<sup>(</sup>١) و (٣) أصول الكافى ج ١ - ص ٧٧٨ د باب انه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة عليهم السلام ، وانهم يعلمون علمه كله ، عليهم السلام ، وانهم يعلمون علمه كله ، (٧) أصول الكافى - ج ١ ص ٣١٣

كان ذلك هوالمراد بالموضع والمحل ونحوها المعبر بهما في المتن والقواعد وغيرها لاوقوف القراء كما صرح به جماعة ، وهو الذي أوما اليه في كشف اللثام ، حيث فسر المحل بما يحسن الوقف فيه لتحسينه المكلام ودخوله تحت الترتيل ، والأمر سهل بمسد اتفاق الأصحاب ودلالة النصوص كما في مجمع البرهان على عدم وجوب وقف ، قيل وما ذكره الفراء واجبا أو قبيحاً لا يعنون به معناه الشرعي كما صرح به محققوهم ، فمتى شاه حينئذ وصل ، ومتى شاه وقف ، لسكن في كشف اللثام يجوز الوقف على كل كلة إذا قصر النفس وإذا لم يقصر على غير المضاف مالم يكثر فيخل بالنظم و يلمحق بذلك بالأسماء (الأسماء خل) المدودة ، ولا يخلو استثناؤه من تأمل مع فرض عدم المانع المزبور ، كالحكي عن الشهيد (رحمه الله) من منع السكوت على كلة ، والعل مماده المخل بالنظم منه والمفوت الموالاة مطلقاً.

وأما مراعاة صفات الحروف التي استفادوها من قوله (عليه السلام) في تفسير المرتبل بتبيين الحروف في إحدى الروايتين فماله مدخلية في أصل طبيعة الحرف فلاريب في وجوبه ، وأما الزائد فقد يشكل استحبابه لو لا التسامح فضلاً عن وجوبه ، وقد ذكروا أن الصفات الجهر والهمس والشدة والتوسط بين الشدة والرخاوة والاستملاء والاستفال والاطباق والانفتاح والانذلاق والاصات ، أما حروف الهمس فعشرة ، مجمعها « فحثه شخص سكت » والجهر فيا عسداها ، وحروف الشدة ثمانية ، يجمعها « أبحدت طبقك » والمتوسطة خمس ، يجمعها « لن عر » والرخاوة ماعداها ، وحروف الستفلاء سبعة « قاص خ ص ط ع ظ » سميت بذلك لاستعلاء اللسان عند النطق بها إلى الحنك ، وحروف الاستفال ماعداها ، سميت بذلك لانفاض اللسان عند النطق بها إلى قاع الفم ، والاطباق «ص ض ط ظ » سميت بذلك لانطباق اللسان على ماحاذاه بها إلى قاع الفم ، والاطباق «ص ض ط ظ » سميت بذلك لانطباق اللسان على ماحاذاه عند خروجها ، والانفتاح ما عداها ، لانفتاح ما بين اللسان والحنك وخروج الربيم من بينها عند النطق بها ، والانفتاح ما عداها ، لانفتاح ما بين اللسان والحنك وخروج الربيم من بينها عند النطق بها ، والانفتاح ما عداها ، لانفتاح ما بين اللسان والحنات ما عداها ، فالضاد بينها عند النطق بها ، والانفتاح ما عداها ، لانفتاح ما من » والاصمات ما عداها ، فالضاد

حينئذ ليست حرفاً شديداً ، وأنما هو رخو كالظاء ، بل عن المهائي أن أبا عرر و ابن العلاء وهو إمام في اللغة ذهبا إلى اتحادها ، وأقاما على ذلك أدلة وشواهد ، وهو وإن كان خلاف التحقيق ، ضرورة كونها متقاربي الخرج لامتحدين ، لكنه أوضح شاهد على بطلان ما يحكى عن عوام الخاصة وعلماه العامة من المصريين والشاميين من النطق بها ممزوجة بالدال الفخمة والطاء المهملة معرضين عن الضاد الصحيحة الخالصة التي نطق بها أهل البيت (عليهمالسلام) ، وأخذ عنهم العراقيون والحجازيون ، وهذا الاختلاف على قديم الدهر وسالف العصر بين علماء الخاصة والعامة وإن حكى عن جماعة منهم موافقة الحاصة في ذلك كالشيخ علي المقدسي الذي قد صنف في ذلك رسالة رجح بها ضاد المراقيين والحجازيين ، ورد عليه الشيخ على المنصوري فيرسالة ألفها أيضاً ، وكان مما رد فيها عليه أن النطق بالضاد قريبة من الظاء ليس من طريق أهل السنة المتبعة ، وانما هو من طريق الطائفة المبتدعة ، وهي شهادة منه على طريقتنا المأخوذة بدآ بيد إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) القائل: إني أفصح من نطق بالضاد، وفيه إشمار أيضًا بالمطلوب ، ضرورة تيسر ضادهم لكل أحد حتى النساء والصبيان ، فلا يناسب ذكر اختصاصه ( عليه السلام ) بالأفصحية بخلاف الضاد الذي ذكرناه ، فانه مما يمسر فعله بحيث يتميز عن الظاء كما اعترف به بعضهم ، قال راجزهم :

والضاد والظاء لقرب المحرَج \* قد يؤذنان بالتباس المنهج وقال آخر:

ويكثر التباسها بالضاد \* إلا على الجهابذ النقاد

ويقرب منذلك المحكي عن السخاوي والجرزي وابن أمالقاسم ، بل قال الأخير منهم : ﴿ إِن التَّفْرِقَةُ بِينَهَا مُحتَاجَةً إِلَى الرياضة التَّامَةُ ﴾ إلى غير ذلك مما ليس هذا محل ذكره ، نعم ينبغي أن يعلم أن المدار في صدق امتثال الأمر بالكلمة المشتملة على الضاد

صدق ذلك عليه في عرف القارين كغيره من الحروف ، فوسوسة كثير من الناس في الصاد وا بتلاؤهم باخراجه ومعرفة مخرجه في غير محلها ، وانما نشأ ذلك من بعض جهال من يدعي المعرفة بعلم التجويد من بني فارس المعلوم صعوبة اللغة العربية عليهم ، وإلا فتى كان اللسان عربيا مستقياً خرج الحرف من مخرجه من غير تكلفه ضرورة ، وإلا لم يصدق عليه اسم ذلك الحرف عرفاكما هو واضح ، وعلى ذلك بنوا وصف مخارج الحروف وتقسيمهم لها إلى شفوية مثلاً وغيرها لبعض الأغراض المتعلقة لهم بذلك ، الحروف وتقسيمهم لها إلى شفوية مثلاً وغيرها نبعض الأغراض المتعلقة لهم بذلك ، وليس المقصود منه تميز النطق بالحروف قطعاً ، فان ذلك يكني فيه صدق الاسم وعدمه ولا يحتاج إلى هذا التدقيق الذي لايعلمه إلا الأوحدي من الناس ، بل لايمكن معرفته على وجه الحقيقة إلا لخالق الخلق الذي أودعهم قوة النطق ، والله أعلم .

(و) من المسنون أيضاً (قراءة سورة بعد الحد في النوافل) بل في الذكرى وعن المعتبرالاجماع عليه، للنصوص (١) المستفيضة حد الاستفاضة إن لم تكن متواتره في قراءة السورتين أو ما شاء من السور فضلاً عن السورة الواحدة، ولا معارض لها إلا ما لا يأبي حمله على ما لا ينافي المطلوب من اختلاف مماتب الاستحباب وجهاته كا لا يخفى على من لاحظ النصوص.

(و) كذا من المسنون (أن يقرأ) في الصلاة بسور المفصل، وهو كما نسبه إلى أكثر أهل العلم في المحكي عن التبيان من سورة محمد (صلى الله عليه وآله) إلى آخر القرآن، لسكن (في الظهرين والمغرب بسور القصار) منه (كالقدر والجحد) وما شابهها من الضحى إلى الناس (وفي العشاء) متوسطاته (كالأعلى والطارق وما شاكلها) من عم إلى الضحى (وفي الصبح) بمطولاته (كالمدر والمزمل وما ماثلها)

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - ٤ - من أبو اب القراءة في الصلاة

من سورة مجمد (ص) إلى عم كاهوالمشهور بين الأصحاب حكماً وتفصيلاً الكن أنكر بعض متأخري المتأخرين عليهم ذلك ، وأنه ليس في نصوصنا هذا الاسم فضلاً عن التفصيل الزبور ، بل في الحدائق أن الظاهر أنهم تبعوا العامة فيه ، مع أن كلامهم أيضاً مشوش فيه ، قلت : روى الكليني بسنده إلى سعد الاسكاف (١) أنه قال : ﴿ قَالَ رَسُولَ اللَّهُ (صلى الله عليه وآله): أعطيت السور الطوال مكان التوراة ، والمثين مكان الانجيل ، والثاني مكان الزبور ، وفضلت بالمفصل ثمان وستين سورة ، وهو مهيمن على سماثر الكتب » و لعله هو الذي أشار اليه في المحكى عن مجمع البحرين ان في الخبر المفصل ثمان وستون سورة ، خصوصاً بعد قوله أيضاً : وفي الحديث وفضلت بالمفصل ، قيل والعدد المز بور منطبق على ما ذكر ناه من البداية والنهاية ، ومنه يظهر ضعف القول بأنه من ق أو من الضحى أو من الحجرات أو من الجائية أو من الصافات أو من الصف أو من تبارك أو من الفتح أو من الرحمن أو من الانسان أو من سبح ، ولا خلاف أجده في آخره ، وفي المحكي عن دعائم الاسلام (٢) ﴿ لَا بِأَسِ أَنْ يَقُرا فِي الفَجْرِ بِطُوالَ المُفْصِلُ وفي الظهر والمشاء الآخرة بأواسطه ، وفي العصر والمفرب بقصاره » وهومخالف المشهور في الظهر خاصة ، كما أن صحيح ابن مسلم (٣) عن الصادق (عليه السلام) كذلك أيضاً قال : ﴿ أَمَا الظهر والعشاء الآخرة بقرأً فيهما سواء ، والعصر والمغرب سواه ، وأما الغداة فأطول ، وأما الظهر والعشاء الآخرة فسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها ونحوها ، وأما العصر والمغرب فاذا جاء نصر الله وألهُكم التكاثر ونحوها ، وأما الغداة فعم يتساءلون وهل أتاك حديث الغاشية ولا أفسم بيوم القيامة وهل أتى على الانسان

<sup>(</sup>١) أصول الكافي ـ ج ٢ ص ٢٠١ - كتاب فضل القرآن ـ الحديث ١٠

 <sup>(</sup>٧) المستدرك \_ الباب \_ ٣٩ \_ من أبواب القراءة في الصلاة \_ الحديث ٧

 <sup>(</sup>٣) الوسائل ـ الباب ـ ٨٨ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٢

حين من الدهر » فيراد بنحوها حينئذ فيه الاشارة إلى الصنف المزبور كخبر عيسى بن عبدالله القمي (١) عنه (عليه السلام) أيضاً «كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلي الفداة بهم يتساءلون وهل أتاك حديث الفاشية وشبهها ، وكان يصلي المفرب بقل هو الله وإذا جاه ، وكان يصلي العشاء بنحو ما يصلي في الظهر ، والعصر بنحو من المفرب » ولترجيح ذلك على المشهور بصحة السند وغيره اختاره العلاء "العا اطبائي في منظومته ، فقال :

واختر طوال سور المفصل \* للصبح والقصار للعصر اجعل وتحوها المغرب واختر الوسط \* للظهر واسلك للعشاء ذا النمط

هذا ، ولسكن قد ورد في بعض النصوص أن أفضل ما يقرأ في سائر الفرائض بالقدر والتوحيد ، كخبر أبي على بن راشد (٢) فلت لأبي الحسن (عليه السلام) : « جعلت فداك أنك كتبت إلى محمد بن الفرج تعلمه أن أفضل ما يقرأ في الفرائض إنا أنز لناه وقل هوالله أحد ، وأن صدري ليضيق بقراء تها في الفجر ، فقال (عليه السلام): لا يضيق صدرك بها فان الفضل والله فيها » بل في المروي (٣) عن كتاب الغيبة للطوسي والاحتجاج من التوقيع « انه كتب محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري إلى صاحب الزمان (عليه السلام) فيا كتبه وسأله عما روي في ثواب القرآن في الفرائض وغيرها أن العالم (عليه السلام) قال : عجباً لمن لم يقرأ في صلانه إنا أنز لناه في ليلة القدر وغيرها أن العالم (عليه السلام) قال : عجباً لمن لم يقرأ في صلانه إنا أنز لناه في ليلة القدر وغيرها أن العالم (عليه السلام) قال : عجباً لمن لم يقرأ فيها بقل هو الله أحد ، وروي من قرأ في فرائضه الهمزة أعطي من الثواب قدر الدنيا ، فهل يجوز أن يقرأ الهمزة ويدع قرأ في فرائضه الهمزة أعطي من الثواب قدر الدنيا ، فهل يجوز أن يقرأ الهمزة ويدع

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٨ ـ من أبو اب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٢ مع نقصان في الجواهر

<sup>(</sup>٢) و (٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ منأبواب القراءة في الصلاة \_ الحديث ١-٦

هذه السور التي ذكر ناها مع ما قد روى أنه لا تقبل صلاة ولا تزكوا إلا بها التوقيع الثواب في السورة على ما قد روى ، وإذا ترك سورة مما فيها الثواب وقرأ قل هو الله وإنا أنز لناه افضلها أعطي ثواب ما قرأ وثواب السورة التي ترك ، ومجوز أن يقرأ غير هاتين السور تين ، ويكون صلاته تامة ، ولكنه يكون قد ترك الأفضل المي إلى غير ذلك ، مضافا إلى ما ورد (١) في وصف الثواب بقراه تها من غير تعرض للأفضلية ، ولعله لذلك تال الصدوق فيا حكي عنه : أفضل ما يقرأ في الصاوات في اليوم والليلة في الركمة الأولى الحد وإنا أنز لناء ، وفي الثانية الحد وقل هوالله أحد إلا في صلاة العشاء الآخرة اليلة الجمة الأولى الحد وإنا أنز لناء ، وفي الثانية الحد وقل هوالله أحد إلا في صلاة العشاء الآخرة اليلة وآله ) وأهل بيته (عليهم السلم ) فيجعلهم الصلي وسيلة إلى الله ، لأنه بهم وصل إلى معرفته ، وأما التوحيد فالدعاء على أثرها مستجاب ، وهو قنوت ، وكان الأولى الاستدلال بما عرفت ، اهدم اقتضاء التعليل المزبور الأفضلية ، والأمر في ذلك كله الاستدلال بما عرفت ، اهدم اقتضاء التعليل المزبور الأفضلية ، والأمر في ذلك كله سهل ، إذ الظاهر اختلاف ذلك بعض الضائم التي يضمها المكلف والاعتبارات التي تعرض له .

اسكن ينبغي المحافظة على ما ورد فى خصوص الأيام من الجمة وغيرها مما ذكره المصنف بقوله : ﴿ وَفِي غداة الحنيس والاثنين بهل أتى ﴾ وفاقاً للشبخ وأتباعه كما فى المدارك ، والمشهور كما فى الحدائق إلا أنا لم نتحققه ، بل ظاهر اقتصار المنتهى على نسبته إلى الشيخ خلافها ، كما أنا لم نتحقق ما يدل على استحباب السورة المزبورة فى الركمتين مما على وجه بكون به أفضل من غيرها ، وقول أبي جعفر ( عليه السلام ) في المروي (٢) عن ثواب الأعمال مسنداً : « من قرأ هل أتى على الانسان في كل غداة

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٦٦ ـ من أبواب القراءة في الصلاة

<sup>(</sup>٢) الوسائل ــ الباب ــ . ٥ ــ من أبواب القراءة في الصلاة ــ الحديث ٧ وفي الوسائل د وحوراً ، بدل د وجواده ،

خميس زوجه الله من الحور العين ثمانمائة عذراه، وأربعة آلاف ثيب، وجواره من الحور العين ، وكان مع محمد ( صلى الله عليه وآله ) » لا دلالة فيه على ذلك ، ضرورة أعمية ذلك من الأفضلية ، ألامم إلا أن يدى ظهور تعرضه (عليه السلام) لبيان خصوص ذلك فيها ، أو الراد الأفضلية من حيث معرفة مقدار ثوابه دون غيره ، ولا ريب في رجحان اختياره على غير المعلوم ، احكن لا دلالة فيه على اعتبار قراءتها في الركعتين معاً في حصول ذلك ، بل بكني قراءتها في الركعة الأولى مع قراءة الغاشية في الركمة الثانية كما دل عليه غيره (١) وأفتى به في الفقيه والبيان والدروس واللممة والنفلية والموجزالحاوي وإرشاد الجمفرية والروضة والفوائد الملية والمنظومة الطباطبائية وكشف اللثام على ما حكي عن البعض ، بل في الأخير تفسير نحو المتن به على إرادة قراءتها في الركمة الأولى منها ، فني خبر رجاء بن الضحاك (٢) ﴿ ان الرضا ( عليه السلام ) كان يقرأ في صلاة الفداة بوم الاثنين والخيس في الأولى الحد وهـل أتى ، وفي الثانية الحمد وهلأتاك حديث الغاشية ، وقال في المحكى عن الفقيه : فان من قرأهما فيها كفاه شر اليومين وقد حكى من صحب الرضا (عليهالسلام) إلى خر اسان لما أشخص اليها أنه كان بقرأ في صلاته بالسور التي ذكر ناها مشيراً بذلك إلى الخبر المزبور المتضمن لقراءة السورتين في الغداتين ولغيرهما من السور في غيرهما ، كما أنه لعله أشار بما ذكره من التعليل أولاً إلى المروي عن مجالس أبي علي ولد الشيخ الطوسي مسنداً بل قيل صحيحاً إلى على بن عمر العطار (٣) قال : « دخلت على أبي الحسن المسكري (عليه السلام) يوم الثلاثاء فقال : لم أرك أمس قال : كرهت الحركة يوم الاثنين ، قال : يا علي ، من أحب أن يقيه الله شر يوم الاثنين فليقرأ أول ركعة من صلاة الغداة هل

 <sup>(</sup>١) و (٣) الوسائل \_ الباب \_ . ٥ \_ من أبو اب القراءة فى الصلاة \_ الحديث ١
 (٣) المستدرك \_ الباب \_ ٣٨ \_ من أبو اب القراءة فى الصلاة \_ الحديث ٧

أَنَّى ، ثم قرأً أبو الحسن ( عليه السلام ) فوقيهم الله شر ذلك اليوم واقهم نضرة وسرورا » والله أعلم .

﴿ وَفِي المَفْرِبِ وَالْعَشَاءُ لَيْلَةُ الْجَمَّةُ بِالجَمَّةُ وَالْأَعْلَى ﴾ وفاقًا للمرتضى والصدوق والشيخ وأكثر الأصحاب كافي المدارك، والأشهر الأظهر وعليه الفتوى كما في الذكرى والمشهور كما في الحدائق ، بل عن انتصار الأول أنه بما انفردت به الامامية ، وعليه إجماعها، وهوالحجة بعد قول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير (١): « افرأ فى ليلة الجمعة بالجمعة وسبح اسم ربك الأعلى ، والرضا (عليه السلام) في خبر البزنطي (٢) المروي عن قرب الاسناد ﴿ تَقُرأُ فِي اللَّهُ الجُمَّةُ الجُمَّةُ وَسَبِّحُ اسْمُ رَبِّكُ الْأَعْلَى ﴾ وخبر منصور بن حازم (٣) المروي عن ثواب الأعمال عن الصادق (عليه السلام) ﴿ الواجِب على كل مؤمن إذا كان لنا شيعة أن يقرأ الليلة الجمعة بالجمعة وسبح اسم ربك الأعلى ـ إلى أن قال ـ : فاذا فعل ذلك فانما يعمل بعمل رسول الله ( صلى الله عليه وآ له ) ، وكان جزاؤه وثوابه على الله الجنة ، والمناقشة فيها بعدم تنصيصها على قراءة الأولى في الأولى والثانية في الثانية ، ولا على ذلك بالنسبة إلى كل منهما تندفع بانسياق التشريك والترتب إلى الذهن منها وإن لم نقل إن الواو له ، خصوصاً مع ملاحظة عبارات الأصحاب المفهوم منها ذلك ، ولذا جعله من معقد الشهرة في الحدائق، ومع المحكي من فعل الرضا ( عليه السلام ) في خصوص العشاء الآخرة ، كما أنه لا وجه لعدم الالتفات اليها ، خصوصاً بعد اعتضادها بما عرفت ، فما عن مصباح المرتضى والشيخ والاقتصاد وكتاب عمل يوم وليلة - منقراءة التوحيد في ثانية المفرب لخبر أبي الصباح الكناني(٤) عن الصادق ( عليه السلام ) ﴿ إِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْجُمَّةُ فَاقْرَأُ فِي الْمُغْرِبِ سُورَةُ الْجُمَّةُ وقل هو

<sup>(</sup>١)-(٣)و(٤) الوسائل ـ البابه ٤- منأبو اب القراءة فىالصلاة ـ الحديث ٢-٨-٤ (٢) الوسائل ـ الباب ـ ٧٠ ـ من أبو اب القراءة فى الصلاة ـ الحديث ١١

الله أحد ، المعتضد بما دل (١) على زيادة فضل قراءتها في الصلاة ، و خصوصاً المغرب(٢) لأنها من قصار المفصل، بل قال الكاظم (عليه السلام) لعلى بن جعفر (٣) فيها رواه الحيري عن قرب الاسناد عن عبدالله بن الحسن « رأيت أبي يصلى ليلة الجمعة بسورة الجمة وقل هو الله أحد » وغير ذلك ــ لا ريب في ضعفه ، إلا أن يراد به كخبره أنه مستحب أيضًا ، ويرجح على غير الفرد المزبور ، وأما بالنسبة اليه فلا ريب في رجحان اختياره عليه بما سمعته ، وكذا ما يحكى عن ابن أبي عقيل من قراءة المنافقين في ثانية العشاء الآخرة لمرفوع حريز وربعي (٤) إلى أبي جعفر (عليه السلام) ﴿ إِنْ كَانَ لَيْلَةً الجمعة يستحب أن تقرأ في العتمة سورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون » المعتضد بغيره أيضًا ، خصوصًا ظاهر مداومة على بن جعفر ( عليه السلام ) (٥) عليه ، قال له أخوه في المروي عن قرب الاسناد : ﴿ يَا عَلِي بِمَا تَصَلِّي لِيلَةَ الْجَمَّةُ \* قَلْتَ : بِسُورَةَ الْجَمَّةُ والمنافقين ، فقال : رأيت أبي يصلي » إلى آخر الخبر الذي نقلمناه آنفًا ، ونحو ذلك ، إذ هو أيضاً ضعيف إلا أن يحمل على ما عرفت ، ضرورة اشتراكها فيما سمعت ، ولمله لذلك كله قال في المدارك وتبعه عليه غيره : وهذا المقام مقام استحباب ، ولا مشاحة في اختلاف الروايات فيه ، كالملامة الطباطبائي بعـــد أن ذكر ما نحن فيه وغيره بما أختلفت فيه الرواية قال : والكل حسن .

﴿ وَفَى صَبِيحَتُهَا بِهَا وَبَقَلَ هُو الله أَحِدَ ﴾ وفاقاً للشيخين وأتباعها كما في المدارك بل الأكثر كما في جامع المقاصد وغيره ، بل المشهور كما في الحدائق ، وعن الروض بل عن الحلاف الاجماع عليه ، بل امله محصل في السورة الأولى ، أما الثانية فعن الصدوق

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ــ ٣٣ ــ من أبواب القراءة في الصلاة ــ الحديث ٧

<sup>(</sup>٧) الوسائل - الباب - ٤٨ - من أبو اب القراءة في الصلاة - الحديث ١

<sup>(</sup>٣)و(٤)و(٥) الوسائل الباب - ١٩- من أبواب القراءة في الصلاة ..الحديث ١-٣-٩

والمرتضى إبدالها بالمنافقين مدعياً ثانيها الاجماع عليه وأنه مما انفردت به الامامية ، والتتبع يشهد بخلافه ، كخبر أبي الصباح (١) وأبي بصير (٢) وابن أبي حزة (٣) وإن كان مقتضى الجمع بينها و بين مرفوعة ربعي وحربز (٤) وصحيح زرارة (٥) المروي عن العلل والرضوي (٦) والمحكي من فعل الرضا (عليه السلام) في طريقه إلى خراسان (٧) التخيير بينها و بين المنافقين كما عن الحسن ، بل والأعلى المروي عن قرب الاسناد (٨) من فعل الصادق (عليه السلام) على التسوية ، أو التفاوت إن لم نشترط المقاومة في نحو المقام ، الصادق (عليه السلام) على التسوية ، أو التفاوت إن لم نشترط المقاومة في نحو المقام ، وإن لم أجد من ذكر الأخير فرداً التخيير فضلاً عن التعيين ، وإلا كان الأول متعيناً ، وإن لم أجد من ذكر الأخير فرداً التخيير فضلاً عن التعيين ، وإلا كان الأولى متعيناً ، ثم لا يخنى أن المراد قراءة الأولى في الركعة الأولى ، والثانية في الثانية كما نص عليه في بعض نصوص المقام .

(وفي) الجمعة و (الظهرين) منها (بها وبالمنافقين) على المشهور بين الأصحاب بل عن الانتصار الاجماع عليه ، كما عن الغنية على خصوص الجمعة ، وبعما - مع اعتضادها بالشهرة والأصل والاطلاقات ونني التوقيت للقراءة في بعض النصوص (٩) المحمول على إرادة نني التعيين ، وخصوص نني البأس عن قراءة غير الجمعة في صلاة الجمعة متعمداً في صحيح على بن يقطين (١٠) وخبر سهل (١١) والحكم باجزاء الأعلى والتوحيد فيها في صحيح على بن يقطين (١٠) وخبر سهل (١١) والحكم باجزاء الأعلى والتوحيد فيها أيضاً في خبر يحيى الأزرق (١٢) كالأمر بالمضي في الصلاة مع تجاوز النصف من غير سورة الجمعة في الحكي من فقه الرضا (عليه السلام) وإشعار قوله (عليه السلام):

<sup>(</sup>١) و (٢) و (٢) و (٤) و (٥) و (٧) و (٨) و (٩) الوسائل ــ الباب ــ ٩٩ ــ من أبواب القراءة في الصلاة ــ الحديث ٤ - ٧ ـ ١٠ - ٣ - ٥ - ٩ ــ ١

<sup>(</sup>٦) المستدرك \_ الباب \_ ٣٧ \_ من أبواب القراءة في الصلاة \_ الحديث ٩

<sup>(</sup>١٠) و (١١) و (١٢) الوسمائل ـ الباب ـ ٧٧ ـ من أبواب القرامة في الصلاة الحديث ٢ ـ ٤ ـ ٥

<sup>(</sup>١٧٣) المستدرك \_ الباب \_ ١٠٠٠ من أبواب القراءة في الصلاة \_ الحديث ١

لاينبغيأن يقرأ بغير الجمة والمنافقين في صلاة الظهر في يوم الجمة في صحيح زرارة (١) المروي عن العلل ، والأمر بقراءة التوحيد في الجمة في السفر في خبر ابن يقعلين (٣) وظهور « سنها ولا ينبغي » في صحيح ابن مسلم (٣) أو حسنه ، وما عساه يفوح من قول الصادق (عليه السلام) (٤) في صلاة الجمة : « لا بأس بأن يقرأ فيها بغير الجمة والمنافقين إذا كنت مستعجلاً » وغير ذلك بيخرج عما يظهر منه الوجوب ، كالأمر بالإعادة في صحيح عمر بن يزيد (٥) أو حسنه لمن صلى الجمة بغير الجمة والمنافقين في سفر أو حضر ، والمراد الظهر في السفر ، و نني الصلاة لمن تركهما متعمداً في صحيح زرارة (٦) المروي عن العلل ، كنني الجمة لمن لم يقرأها فيها في خبر عبد الملك (٧) والأمر بقراء تما في غير عبد الملك (٧) بالقراءة في الجمة مع صلاتها منفرداً أربعاً ، والأمر بالاتمام ركمتين لمن قرأ التوحيد في بالقراءة في الجمة ثم الاستثناف في خبر صباح بن صبيح (٩) وقول الصادق (عليه السلام) بالجمة ما المسادة إلا الجمة في صحيح منصور بن حازم (١٠) : « لا شيء موقت في القراءة في الصلاة إلا الجمة يقرأ بالجمة والمنافقين » وقوله (عليه السلام) أيضاً في صحيح سليان بن خالد (١١) بير جواب السؤال عن الجمة : « القراءة في الركمة الأولى بالجمة ، وفي الثانية بالمنافقين » وقوله (عليه السلام) أيضاً في صحيح سليان بن خالد (١١) بغ مر ذلك .

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٧

<sup>(</sup>٢) و (١) الوسائل ـ الباب ـ ٧١ ـ من ابو اب القراءة في الصلاة \_ الحديث ٧٠ ـ

<sup>(</sup>٣) و (٦) و (٧) و (١٠) و (١١) الوسائل ـ الباب ـ ٧٠ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ــ الحديث ٣ ـ ٣ ـ ٧ ـ ١ ـ ٦ والثاني خبر محمد بن مسلم

<sup>(</sup>٥) و (٩) الوسائل ـ الباب ـ ٧٧ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ــ الحديث ٧٣١

<sup>(</sup>٨) الوسائل ــ الباب ــ ٧٣ ــ من أبواب القراءة في الصلاة ــ الحديث ٣

الجواهر ١٥

ويحمل على تأكد الاستحباب كما ورد نظيره في ناسي الأذان والاقامة (١) وصلاة جار المسجد ٢١) ونحوهما ، خصوصاً مع شهادة بعضها على بعض ، بل في الخبر الواحد منها ذلك كما يظهر بأدنى تأمل ، فما عن الصدوق والتقي بل عن الفوائد الملية نسبته إلى جماعة وإن كنا لم نتحققه س من إيجاب السورتين المختار في ظهر الجمعة جعما بين الأخبار ، ويلزمهما الجمعة بالأولى كما قيل ، أو يريدان به ما يشملها لتضمن كثير من الأدلة إياها ، بل عن المرتضى في مصباحه إيجابهما فيها من غير تعرض للظهر سضعيف وإن كان الأحوط عدم تركهما إلا للعذر كالسفر والمرض وخوف فوات الحاجة بل أحوط منه الاقتصار على الأعذار الصالحة لاسقاط الواجب .

والظاهر أنه إلى هذا القول أشار المصنف بقوله : ﴿ ومنهم من يرى وجوب السور تين في الظهرين وليس بمعتمد ﴾ لكنفيه أنا لم نعرف من قال بوجوبهما في المصر إذ الحكي عن الصدوق الظهر دونه ، بل هو صريح في عدم وجوبها فيه ، ولذا أنكر بعض من تأخر عنه ما يحكى عن معتبره من نسبة ذلك إلى الصدوق ، وفيه أن الحكي عن بعض نسخه المعتبرة عدم هده النسبة ، ولعله أراد بما في المتن غيره ، فلا يتم الانكار حينند عليه ، أو يربد بالظهرين فيه الجعة والظهر وإن كان بعيداً ، والأم سهل .

(و) من المسنون أيضاً القراءة ( في نوافل النهار بالسور القصار ) كما في البسوط والتحرير والذكرى وعن الدروس وظاهر جامع الشرائع، ومن المفصل كما في القواعد والنفلية ، و لعله لأن القصار فيه لا غير ، كما أنه لعل المستند في أصل الحكم - بعدد فتوى من عرفت به وأنه مما يتسامح فيه - مناحمة وقت نوافل النهار لوقت الفريضة

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ــ ٧٨ ــ من أبواب الأذان والافامة ــ الحديث ع (٧) الوسائل ــ الباب ــ ٧ ــ من أبواب أحكام المساجد ــ الحديث ١

المأمور بالمحافظة عليه ، حتى ورد (١) في نافلة الزوال ـ التي هي أفضل النوافل وصلاة الا وابين (٢) وقد كرر النبي (صلى الله عليه وآله) (٣) الوصية الهلي (عليه السلام.) بها ثلاثًا ـ « انك خففها ما استطعت » كما أنه ورد (٤) فيها الفراءة بالتوحيد ، وفي المبسوط أنه أفضل ، وفي مصباح الشيخ (٥) « روي أنه يستحب أن يقرأ في كل ركعة ـ يعني من نوافل الزوال ـ الحد وإنا أنزلناه وقل هوالله أحد وآية الكرسي » وفي خبر الميشي (٦) الطويل تفصيل ما يقرأ في كل ركعة من نوافل الزوال ، وايس فيه ذكر للسورة العلويلة ، بلليس إلا القصار وبعض الآيات ، فلاحظ ، هذا كله مضافًا إلى العمل في سائر الأعصار والأمصار بالنسبة إلى نوافل الظهرين من نوافل النهار ، ولمل غيرها أولى بذلك منها إن كان المراد من نحو المتن مطلق ما يصلي في النهار من النوافل ، وقد يستظهر حلافه وأن المنساق من نحو العبارة خصوصها .

﴿ وَ كَيْفَ كَانَ فِيسَتَحْبُ أَنَ ﴿ يُسْرَ بَهَا ﴾ بلا خلاف أجده فيه ، بل في المنتهى والذكرى وعنجامع المقاصد والمعتبر وغيرها الاجماع عليه ، مضافاً إلى النصوص(٧) .

(و) المسنون (في) نوافل (الليل) القراءة (بالطوال) كما في التحرير وغيره وعن المراسم ونهاية الا حكام والدروس وغيرها، ومن المفصل كما في القواعد والنفلية، وفي خصوص الست أوالثمان من صلاة الليل صرح غير واحد من الا صحاب بل في الذكرى ومصابيح الطباطبائي نسبته اليهم مشعرين بالاجماع عليه، بل في الثاني نسبته مع ذلك إلى فعل السلف، ولعله الحجة مؤيداً بالاستمانة بذلك على حفظ الفرآن

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - ١٥ - من أبواب المواقيت - الحديث ١ من كتاب الصلاة

<sup>(</sup>٧) و (٣) الوسائل - الباب - ٧٨ - من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ١٠٠٧

<sup>(</sup>٤)و(٥)و(٦) الوسائل - الباب ١٠٠٠ من أبواب القراءة فالصلاة ـ الحديث ١٠٢٠٠

<sup>(</sup>٧) الوسائل ـ الباب ٢٧٠ ـ من أبواب القراءة في الصلاة

والتدبر في معانيه ، وقوله تعالى (١) : ﴿ أُو زَدْ عَلَيْهُ وَرَبُّلُ الْقِرْآنُ تَرْتَيْلًا ﴾ وقوله سبحانه (۲): « فاقرأوا ما تيسر من القرآن » وقوله عز وجل (۳): ﴿ يَتَاوِنُ آيَاتُ الله آناء الليل وهم يستجدون ﴾ وما ورد (٤) في تمثيل القرآن يوم القيامة ، وقوله القارى (٥): ﴿ أَنَا الذِّي أَسْهُرَتُ لَيْلُكُ وَأَنْصِبْتُ عَيْنُكُ ﴾ وخبر إسجاق بن عمار (٦) عن الصادق ( عليه السلام ) ﴿ من قرأ مائة آية يصلي بها في ليلة كتب الله له بها قنوت ليلة ، ومن قرأ ما تني آية في غير صلاة لم يحاجه القرآن يوم القيامة ، ومن قرأ خمسمائة آية في يوم وليلة في صلاة الليل والنهار كتب الله له في اللوح المحفوظ قنطاراً من حسنات ، والقنطار ألف ومائمتا أوقية ، والأوقية أعظم من جبّل أحد » وخبر جابر ابن إسماعيل (٧) المروي في الفقيه وغيره المشتمل على جواب السؤال عن قيام الليل بالفرآن، وتفصيل فضل الصلاة في الليل، وما روي في وصية أمير المؤمنين (عليه السلام) لابنه محمد بن الحنفية « وعليك بتلاوة القرآن والتهجد به ، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على فضل الاكثار من قراءة القرآن في الصلاة ، وزيادة فضلها على القراءة في غير الصلاه مما يطول ذكره ، وكني بذلك كله دليلاً على مثل المقام الذي يتسامح فيه ، احكن في المدارك وغيرها وأما استحباب قراءة السور القصار في نوافل النهار والطوال فى نوافل الليل فلم أقف على رواية تدل بمنطوقها عليه ، وربما أمكن الاستدلال عليه بفحوى صحيح محمد بن القاسم (٨) ﴿ سألت عبداً صالحاً هل يجوز أن يقرأ في صلاة

<sup>(</sup>٩) و (٧) سورة المزمل ـ الآية ع ـ .٧

 <sup>(</sup>٣) سورة آل عمر أن \_ الآية ١٠٩

<sup>(</sup>٤) و (٥) الوسائل ــ الباب ــ ١ ــ من أبواب قراءة القرآن ــ الحديث . ــ ١ و ف الثانى , عيشك ، بدل , عمنك ،

<sup>(</sup>٣) و (٧) الوسائل ــ الباب ــ ٢٣ ــ منأ بواب القراءة في الصلاة ــ الحديث ٢-٧

<sup>(</sup>٨) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٤

الليل بالسورتين والثلاث فقال: ما كان من صلاة الليل فاقرأ بالسورتين والثلاث، وما كان من صلاة النهار فلا تقرأ إلا بسورة سورة ، وهو كما ترى ، ضرورة أولوية فوى غيره من كثير من النصوص منه بالنسبة إلى ذلك كما لا يخنى على من لاحظها ، خصوصاً بالنسبة إلى بعض السور ، كالحواميم (١) ويس (٣) والرحمن (٣) والواقعة (٤) ونحوها مما ورد الترغيب على قراءتها فى الصلاة ، بل عن مصباح الشيخ أنه روى استحباب قراءة مثل الانعام (٥) والكهف (٦) والأنبياء (٧) في الست من صلاة الليل.

(و) على كل حال فينبغي أن ( يجهر بها ) عكس صلاة النهار (٨) نصاً و إجماعاً عكمياً فيها سمعته من الكتب السابقة في الاسرار .

( ومع ضيق الوقت ) عرف التطويل ( يخفف ) بالتبعيض أو قراءة القصار للنص عليه أيضاً .

(و) من المسنون أيضاً (أن يقرأ بقل يا أيها الكافرون) والتوحيد (في المواضع السبعة) بلاخلاف أجده فيه للحسن كالصحيح عن معاذ بن مسلم(٩) عن الصادق (عليه السلام) و لا تدع أن تقرأ قل هو الله أحسد وقل يا أيها الكافرون في سبع مواطن في الركعتين قبل الفجر ، وركعتي الزوال ، وركعتين بعد المغرب ، وركعتين في أول صلاة الليل ، وركعتي اللحرام والفجر إذا أصبحت بها ، وركعتي الطواف ، والمراد بالاصباح بالفداة انتشار الصبح وذهاب الفسق ، وظاهر قول المصنف : ( ولو

<sup>(</sup>١) و (٣) الوسائل \_ الباب \_ ٦٥ ـ من أبو اب القراءة في الصلاة \_ الحديث ٢-١

<sup>(</sup>٧) الوسائل - الباب - ٧٣ - من أبو اب القراءة في الصلاة

<sup>(</sup>٤) الوسائل - الباب - و ٤ - من أبواب القراءة في الصلاة

<sup>(</sup>۵) و (۷) و (۷) مصباح المتهجد للشيخ قده ص ۷۵

<sup>(</sup>٨) الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من ابواب القراءة في الصلاة

<sup>(</sup>٩) الوسائل ــ الباب ـــ ١٩ من أبواب القراءة في الصلاة ــ الحديث ١

بدأ فيها بسورة التوحيد جاز ﴾ أن المستحب البدأة بالجحد ، وهو أحد القولين في السألة اختاره الشيخ في موضع من مبسوطه وعن نهايته ، والفاضل في ظاهر القواعد وغيرها ، والثاني العكس ، وهو ألحكي عن الموضع الآخر من الكتابين والصدوقين وابن سعيد ، بل في مصابيح العلامة الطباطبائي نسبته إلى الأكثر ، ولعله الأظهر ، لقول الشيخين ، وفي رواية (١) ﴿ أَنَّهُ يَبِدأُ فِي هَذَا كُلَّهُ بَقَلَ هُوَ اللَّهُ أَحِد ، وفي الركمة الثانية بقل يا أيها إلا في ركعتي الفجر، فانه يبدأ فيها بالجحد» وهي صريحة في المطاوب ولا ينافيها الرواية الأولى ، بل ربما كان فيها باعتبار الترتيب الذكري إشعار بتقديم التوحيد، ويشهد لذلك ماعن فقه الرضا (عليه السلام) (٧) فانه قال في الركعتين الأو ايين من صلاة الليل: ﴿ وَاقْرُأُ فِي الرَّكُمَّةُ الأُولَى بِفَاتِحَةُ الْكُتَابُ وَقُلْ هُوَاللَّهُ أَحْد ، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون ، وكذلك في ركعتي الزوال ، وما عن المصباح (٣) عن الصادق (عليه السلام) ﴿ إِذَا أَرِدْتُ صَلَاةَ اللَّهِلَّ لَيْلَةً الجُّمَّةَ فَاقْرَأْ فِي الرَّكُمَّةُ الأولى قل هو الله أحد وفي الثانية قل يا أبها الكافرون ﴾ وحسن معاوية بن عمار (٤) عن الصادق ( عليه السلام ) ﴿ إِذَا فَرَعْتُ مِن طُوافِكُ فَأَتَ مَمَّامَ إِبْرَاهِيمِ ( عَلَيْهِ السَّلَامِ ) فَصَلَّ رَكَعْتَين ، واقرأ في الأولى سورة التوحيد ، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون » نعم قد يعارض ذلك بما في حديث رجاء بن الضحاك (٥) المتضمن لما كان يعمله الرضا (عليه السلام) في طريق خراسان انه كان يقرأ في الأولين من نافلة الزوال والمفرب بالجحد، والتوحيد

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ـ ١٥ ـ من أبو اب القراءة في الصلاة ــ الحديث ٧

<sup>(</sup>٧) فقه الرضا علمه السلام ص ١٧٠

<sup>(</sup>٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٢

<sup>(</sup>٤) الوسائل \_ الباب \_ ٧١ \_ من أبواب الطواف \_ الحديث ٣

<sup>(</sup>٥) الوسائل \_ الباب \_ ١٣ \_ من أبواب أعداد الفرائض \_ الحديث ٢٤ عن رجاء ابن أبي الضحاك

في الثانية ، ولا ربب أن الأول أرجح لو فرضت المعارضة ، فتأمل .

﴿ وَ ﴾ كذا يستحب أن ﴿ يَقُرأُ فَي أُولَتِي صَلَّاةَ اللَّيْلِ قُلَّ هُو اللَّهُ أَحَد ٱللَّائِينَ مرة ﴾ وفاقاً المشهور لخبر زيد الشحام (١) المروي عن الحالس عن الصاحق عليه السلام) بل قيل: إنه رواه في المداية والفقيه والتهذيب لسكن مرسلاً ، قال : « من قرأ في الركمتين الأو ليين من صلاة الايل ستين مرة قل هو الله أحد في كل ركمة ثلاثين مرة انفتل و ليس بينه و بين الله عز وجل ذنب ، والحكي من فعل الرضا ( عليه السلام ) في ا طريق خراسان في خبر رجاء بن الضحاك ﴿ و ﴾ أما القراءة ﴿ في البواقي ﴾ من الثمان من صلاة الليل ( بسور الطوال ﴾ كما صرح به غير واحد فلما عرفته سابقاً في سمائر نوافل الليل ، انما الكلام في الجمع بين ما سمعته في الأوليين وما تقدم آنفًا من قراءة الجحد في سبعة مواطن ، بل وماتقدم أيضًا من استحباب قراءة الطوال في مطلق نوافل الليل التي هاتان الركعتان منها ، لسكن قد يدفع الثاني أن الذي يظهر من ملاحظة كلام الأكثر إرادة استثناء هاتين الركعتين من ذلك العموم ، خلافًا الذكرى فأسند قراءة الطوال في الثمان إلى الأصحاب، وإلا فاحتمال العمل بهما جميعًا أو التخيير بين الكيفيتين بعيد، بل لم أجد من احتمله، نعم قد احتملا ممَّا في الأول، بل وإرادة ركمتى الورد من خبر الثلاثين كما عن الشهيد في النفلية ، قيل : وحكاه في بعض فوائده عن شيخه عميد الدين ، ولا ربب في بعده ، وأقرب منه إرادتها حينتذ من خبر الجحد لموافقته الموظف في تلك الصلاة من أنعما ركمتان خفيفتان تقرأ في الأولى منعما بالتوحيد وفي الثانية بالجحد، وإن كان هو بعيداً أيضاً ، وأما احتمال التخيير التعارض جهات الترجيح الشهرة الروايتين نقلاً وعملاً ــ وإن رجحت رواية الثلاثين بعظم الثواب ، وما ورد فى فضل سورة التوحيد، وأنها تعدل ثلث القرآن ، وكونها أحمز وأشق، مع سلامتها

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ــ ٥٠ ــ من أبواب القراءة في الصلاة ــ الحديث ٢

من الاختلاف الواقع في تلك الرواية رجحت رواية الجحد من حيث السند ، التردده بين أن يكون صحيحاً أو حسناً كالصحيح بخلاف الرواية الا ُخرى ، فانها مترددة بين الارسال والضعف بالحسن بنأحمد المالكي وهومجهول ، ومنصور بن عياس وهوبضعيف كما قيل ، والعدد فإن الروايات الماابقة لها أكثر من الأولى ، وألحل بوجودها في الكافي والفقيه والتهذيب، والقرائن لثبوت الاستحباب في بقية السبع من غير معارض، وفي الدلالة فان النهى عن الترك أدل على التأكيد من الا من بالفعل \_ فلا يخلو من وجه .

نهم قد يقال: إن الترجيح انما هو بعد المعارضة ، وايست بعد معاومية عدم مانعية القرآن في النافلة ، وعسم طهور شيء من الروايات في أن كلاً منها كيفية مستقلة ، فلمل الا فوى حينئذ وفاقًا لسكشف اللثام وغيره بل لعله محتمل المتن الجلم بينها بتقديم قراءة التوحيد في الا ولى إحدى وثلاثين مرة بناءً على الختار سابقاً من البدأة بها ، وقراءة الجحد وثلاثين مرة قل هو الله أحد في الثانية ، وأما ما قيل - من أنه بناءً على ما روي (١) من الجحد في الثانية لا إشكال ، فان قراءة التوحيد في الأولى ثلاثين منة محصل لقراءة التوحيد فيها في الجلم - ففيه أن المروي قراءة التوحيد ثلاثين مرة في كل من الركعتين ، فالاشكال مجاله ، على أن الظاهر من تعدد الأوام تعدد المأمور به ، فينبغي قراءة الاحدى وثلاثين لا الاجتزاء بالثلاثين ، إذ احمال جعل الأم الا ول لمطلق الطبيعة التي تحصل بوظيفة الثلاثين بعيد، لمعاومية إصالة عدم التداخل .

فظهر لك حينتذ من ذلك كله ما في الحكى عن ابن إدريس من وجهين أو وجوم قال : وقد روي في الثانية من الركمتين الأولتين بدل الثلاثين مرة قل هو الله أحد قل يا أيها الكافرون ، وهو مذهب الشيخ المفيد ، والأولى أظهر في الرواية ، وهو مذهب شيخنا أي جعفر ، فتأمل .

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب القراءة في الصلاة

كا أنه قد ظهراك من مجموع ماذكرنا إمكان كيفيات ثلاثة اصلاة الليل: الأولى ما سمعته من قراءة المجموع في الأولتين، والباقي بطوال السور، الثانية الاقتصار على الستين في الأولتين، والباقي بطوال المفصل كما هو ظاهرالقواعد، أو مطلقا كالا نعام والسكيف والا نبياه كما عن المبسوط والنهاية في موضع منها، والوسيلة والسرائر والتذكرة والتحرير والدروس، ولعله ظاهر المتن أو محتمله ، الثالثة قراءة التوحيد والجحد في الأولين ، والسور الطوال في الست بعدها كما عن جماعة من الا صحاب ، قيل : ووافقهم آخرون على السور تين في الا ولين ، وسكتوا عن الباقية وخيروا فيها بين التطويل والتقصير، واختلفوا في كيفية قراءة السور تين ، فعن المفيد وابن البراج وابن زهرة قراءة التوحيد في الا ولي ثلاثين مرة ، والجحد في الثانية كذلك ، ولم نقف له زهرة قراءة التوحيد في الا ولى ثلاثين مرة ، والجحد في الثانية كذلك ، ولم نقف له غلى مستند ، وأطلق الباقون ، وظاهرهم الاكتفاء بالمرة فيها ، واختلفوا في الترتيب، فنهم من قدم التوحيد على الجحد ، ومنهم من عكس كما عرفته سابقاً مفصلاً .

وربما ذكرت كيفيات أخرلها ، منها ماعن المصباح من قراءة التوحيد في الأولين ستين كالسابق ، وقراءة المزمل والنبأ في الثالثة والرابعة ، وقراءة مثل يس والدخان والواقعة والمدثر في الخامسة والسادسة ، وقراءة تبارك وهل أتى في السابعة والثامنة ، ولم نعثر له في النصوص على ما يشهد له ، كالحكي عن المقنعة من قراءة التوحيد ثلاثين في كل من الثمانية ، فيبلغ المجتمع منها مائتين وأربعين ، قال : قان لم يتمكن قرأها عشراً ، ويجزيه أن يقرأها مرة واحدة إلا أن تكرارها حسبا ذكر ناه أفضل وأعظم عشراً ، ويجزيه أن يقرأها مرة واحدة إلا أن تكرارها حسبا ذكر ناه أفضل وأعظم أجراً ، بل وكذا ما ذكره الشهيد أيضاً من قراءة السور في الجيع ، ومن العجيب نسبته ذلك إلى قول الاصحاب ، ولم نعرف أحداً صرح بذلك إلا ما حكي عن سلار أللهم إلا أن يكون أخذه من قولهم : يقرأ السور الطوال في نوافل الليل مع نصهم على ذلك في الست ، فتأمل جيداً .

- 414 -

ومنها قراءة خمس عشرة آية فى كل ركعة مع إطالة الركوع والسجود بقدر ذلك الصحيح عن محمد بن أبي حمزة (١) عن الصادق (عليه السلام) ﴿ كَانَ رَسُولَ اللهُ ( صلى الله عليه وآله ) يقرأ في كل ركعة خمس عشرة آية ، ويكون ركوعه مثل قيامه وسجوده مثل ركوعه ، ورفع رأسه من الركوع والسجود سوا. ، إذ الظاهر أن ذلك كان من صلاة الليل ، كما يشهد له الصحيح (٢) « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يقوم بالليل ، فيركع أربع ركعات ، على قدر قراءته ركوعه ، وسجوده على قدر ركوءه، يركع حتى بفال متى يرفع رأسه ويسجد حتى يقال متى يرفع رأسه، وأورد الملامة في المنتهى الحديث هَكَذَا ﴿ كَانَ رَسُولَ اللهُ ﴿ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلُه ﴾ يقرأ في كل ركمة من صلاة الليل خمس عشرة آية ، وهو نص في المطاوب ، ومقتضى الحديث أن قراءته في الثمانية مائة وعشرون آية ، ومقدار الشبه في القراءة والركوع والسجود نحو من أربعائة وثمانين آية ، وقد يقال : بأن هذه ليست كيفية مستقلة ، بل تضم هذه الآيات إلى السور بقرينة أن المستحب قراءة سورة كاملة بمد الحد فيالنافلة ، فلايحسن من النبي (صلى الله عليه وآله) استمراره على خلافه ، خصوصاً وقد روي (٣) عنه (صلى الله عليه وآله) « انه كان يقرأ في آخر صلاة الليل سورة الدهر ، بل وكذا ما ذُكر لها من الكيفية أيضاً من فراءة عشر آيات في كل ركعة على ما يقتضيه ظاهر الموثق (٤) « من قرأ خسمائة آية في يوم وليلة في صلاة النهار وإلليل كتب الله له في

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٣٩ - من أبواب الركوع \_ الحديث ٨ لسكن رواه عن محمد ابن أبي حمرة عن أبي حمرة

<sup>(</sup>٧) الوسائل ـ الباب ـ ٥٣ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة

<sup>(</sup>٣) الوسائل ــ الباب ــ ٥٣ ــ من أبواب القراءة في الصلاة ــ الحديث ١

<sup>(</sup>٤) الوسائل \_ الباب \_ ٧٧ \_ من أبواب القراءة في الصلاة \_ الحديث ٩

اللوح المحفوظ قنطاراً من حسنات، والقنطار ألف ومائنا أوقية، والأوقية أعظم من جبل أحد» بل وكذا الكيفية الأخرى أيضاً ، وهي قراءة التوحيد والقدر وآية الكرسي في كل ركعة ، المروي عن ثواب الأعمال باسناده عن أبي الحسن العبدي (١) عن الصادق ( عليه السلام ) ﴿ مَن قَرأَ قُل هُو الله أحد وإنا أنز لناه وآية الكرسي في كل ركمة من تطوعه فقد فتح الله بأفضل أعمال الآدميين إلا من أشبهه أو زاد عليه ﴾ خصوصاً والذي فيه « من قرأ » بل وخصوصاً مع قوله (عليه السلام) : « أو زاد عليه » ونحوه ما قيل أيضاً من قراءة سورة المزمل في الجميع ، لخبر منصور بن حازم (٢) عن الصادق (عليه السلام) « من قرأ سورة المزمل في العشاء الآخرة أو في آخر الليل كان الليل والنهار شاهدين له مع سورة المزمل ، وأحياه الله حياة طيبة ، وأماته ميتة طيبة » وأما الكيفية الأخرى ـ وهي قراءة التوحيد في الجيع ، لما رواه صفوان الجال (٣) قال : ﴿ سَمَّعَتَ أَبَّا عَبِدَاللَّهُ ﴿ عَلَيْهُ السَّلَامَ ﴾ يقول : صلاة الأوابين الحنسون كلها بقل هو الله أحدى فقد يحمل دليلها على إرادة الاجزاء ، لخبرصفوان (٤) أيضاً عنه (عليه السلام) « قل هو الله أحد تجزي في خمسين صلاة » كما أن الكيفية الأخرى لها أيضاً لم نعرف لها دليلاً بالخصوص ، وهي قراءة إحــدى السور المنصوص عليها في النوافل كالزلزلة والرحمن والحواميم، أو في مطلق الصلاة كالدخان والممتحنة والصف ون والحافة و نوح والانفطار والانشقاق والأعلى والغاشية والفجر والتين والتكاثر وأرأيت والكوثر والنصر ، ولنوع من الاعتبار جعل العلامة الطباطبائي جميع ما سميت كيفيات متعددة

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٧٦ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٩

<sup>(</sup>٢) الوسائل ـ الباب ـ ٩٤ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٨

<sup>(</sup>٣) و (٤) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب القراءة في الصلاة \_ الحديث ٣ ـ ١

حتى أنهاها إلى ثلاثة عشر بضميمة ما في خبر رجاء بن الضحاك (١) معها وهو انه كان (عليه السلام) إذا صار الثلث الأخير من الليل قام من فراشه وعمل بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والاستغفار ، فاستاكثم توضأ ثم قام إلى صلاة الليل ، فصلى عمان ركعات ، يسلم فى كل ركعتين ، يقرأ في الأولين منها في كل ركعة الحد مرة وقل مو الله أحد ثلاثين مرة ، ثم يصلي صلاة جعفر بن أبي طااب أربع ركعات \_ إلى أن قال \_ : ثم يقوم فيصلي الركعتين الباقيتين ، يقرأ في الأولى الحمد وسورة الملك ، وفي الثانية الحمد وهل أتى ، الحديث ، والأمر في ذلك سهل حيث كان الأمر مندوبا يتسامح فيه ، والله أعلم .

(و) ينبغي أن (يسمع الامام من خلفه القراءة ) الجهرية كباقي الأذكار (مالم يبلغ العلو ) المفرط (وكذا الشهادتين استحباباً ) إجماعاً محكياً إن لم يكن محصلاً ونصاً (٢) قد تقدم سابقاً ويأتي في الجماعة أيضاً ، والتقييد بما لم يبلغ العلو أي المفرط للخروج عن الهيئة ، ولخبر عبدالله بن سنان (٣) كما سمعته فيما سبق وتسمعه فيما يأتي إن شاه الله .

(و) من المسنون أيضاً إجماعاً محكياً عن الحلاف إن لم يكن محصلاً ونصا أنه (إذا مرالمصلي بآية رحمة سألها وبآية نقمة تعوذ منها) قال (ع) في موثق سماعة (٤): «ينبغي لمن يقرأ القرآن إذا مر بآية من القرآن فيها مسألة أو تخويف أن يسأل عند ذلك خير ما يرجو ، ويسأله العافية من النار ومن العذاب » وفي مرسل البرقي (٥) « فاذا مر بآية

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ١٣ \_ من أبواب أعداد الفرائض \_ الحديث ٢٤

 <sup>(</sup>٣) الوسائل - الباب - ٦ - من أبواب التشهد

<sup>(</sup>w) الوسائل ـ الباب ـ ww ـ منأبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث س

<sup>(</sup>٤) و (٥) الوسائل \_ الباب \_ ١٨ \_ من أبواب القراءة في الصلاة \_ الحديث ٧-١

فيها ذكر الجنة وذكر النار سأل الله الجنة وتعوذ بالله من النار » نعم لا يطيل الدعاء بحيث يخرج عن هيئة الصلاة أو نظم القراءة المعتادة ، و إلا بطلت صلاته كما عن المعتبر التصريح به ، واستحسنه في المدارك ، والظاهر جريان الاستحباب المزبور المأموم أيضا ، لحسن الحلمي (١) سأل الصادق (عليه السلام) « عن الرجل يكون مع الامام فيمر بالمسألة أو بآية فيها ذكر جنة أو نار قال : لا بأس بأن يسأل عند ذلك ، و يتعوذ من النار ويسأل الله الجنة » .

ويستحبأيضا أن يتعوذ أمام القراءة إجماعاً في المنتهى والذكرى وكشف اللئام والمحكي عن الخلاف والفوائد الملية والبحار ، بل عن مجمع البيان نفي الخلاف فيه ، وهو مع بعض النصوص(٢) الحجة في حمل الأمر في الآية (٣) والبعض الآخر من النص(٤) على الاستحباب ، فما عن أبي علي ولد الشيخ من القول بالوجوب شاذ وغريب ، والأولى الافتصار عليه في الركعة الأولى وإن كان تعديته لكل ركعة يقرأ فيها بل والقراءة في غير الصلاة لا تخلو من قوة إن لم ينعقد الاجماع على خلافه ، كما هو ظاهر بعضهم ، كما أن الأولى الاسرار به في الصلاة للاجماع المحكي عن الخلاف ، ولما عن التذكرة وإرشاد الجعفرية من أنه على ذلك عمل الأثمة (علهيم السلام) ، ولعل الخبر الفعلي(٥) بالاجهار محمول على تعليم التعوذ ، فما عن بعض متأخري المتأخرين من التوقف في ذلك والميل إلى الاجهار لا يخلو من نظر .

وصورته عند المشهور كما قيل: ﴿ أُعُوذُ بِاللَّهُ مِنِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴾ وفي الحكي(٦)

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ـ ١٨ ـ من أبو اب القراءة في الصلاة \_ الحديث ٣

<sup>(</sup>٢)و(٤)و(٥) الوسائل - الباب٧٥- من أبواب القراءة في الصلاة - الحديث ٥-٥٠

<sup>(</sup>٣) سورة النحل ـ الآية . . .

<sup>(</sup>٦) المستدك - الباب - ٤٣ - من أبواب القراءة في الصلاة - الحديث ١

عن فقه الرضا ( عليه السلام ) و بعض كتب الأصحاب ﴿ أُعُوذُ بِالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ، ولا يبعد التخيير بينها كما عن المبسوط وجامع الشرائع وغيرهما ، وربما رجحت الصورة الأخيرة بما فيها من الوصف ، وبقوة دليلها ، لأنها رواها البز نطي (١) والحيري (٧) في قرب الاسناد عن صاحب الزمان (عليه السلام) وهي التي قالها الامام المسكري (عليه السلام) (٣) في تفسيره ، والمروي (٤) في دعائم الاسلام عن الصادق (عليه السلام) ، بخلاف الصورة الأولى ، فليس فيها إلا رواية الخدري (٥) والظاهر أنها عامية وإن رواها الشهيد في الذكرى ، والأمر في ذلك كله سهل ، كسهولة الاتيان أيضاً بما عن القاضي من زيادة ﴿ إِن الله هو السميع العليم ، في الصورة الثانية ، قيل : و لمل مستنده مو ثقة سماعة (٦) إلا أن فيها ﴿ أَستَعَيْدُ ﴾ كما عز بمض خطب آمير المؤمنين (عليه السلام) ، وعن نافع وابن عامر والكسائي ﴿ أَعُودُ بِاللَّهُ مِن الشَّيطَانِ الرجيم إن الله هو السميع المليم » وعن حمزة « نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم » .

وكذا يستحبأيضاً الفصل بين الحمد والسورة بسكتة خفيفة أطول من الوقف على الفواصل ـ وفي رواية حماد (٧) الواردة في تعليم الصادق ( عليه السلام ) الصلاة تقديرها بنفس بين الحمد والسورة ـ و بين السورة والتكبيرة لخبر إسحاق بن عمار (٨) عن الصادق عن أبيه ( عليه) السلام ) ﴿ إِن رجلين من أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) اختلفا في صلاة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فكتب إلى أبي بن كعب

<sup>(</sup>١)و(٥)و(٦) الوسائل - الباب ٥٥- من أبواب القراءة فى الصلاة - الحديث ٧-٦-٧

<sup>(</sup>٧) الوسائل .. الباب . ٨ . من أبواب تكبيرة الاحرام .. الحديث ٣

<sup>(</sup>٣) الوسائل \_ الباب \_ ١٤ \_ من أبواب قراءة القرآن \_ الحديث ١

<sup>(</sup>٤) المستدرك \_ الباب \_ عن عن أبواب القراءة في الصلاة \_ الحديث ٧

<sup>(</sup>٧) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب أفعال الصلاة ـ الحديث ١

<sup>(</sup>٨) الوسائل \_ الباب \_ ٢٦ ـ من أبواب القراءة في الصلاة \_ الحديث ٢

كم كانت لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من سكنة ? قال : كانت له سكنتان ، إذا فرغ من قراءة أم القران ، وإذا فرغ من السورة ، لسكن عن ابن الجنيد أنه روى سمرة وأبي بن كعب (١) عن النبي (صلى الله عليه وآله) « أن السكنة الأولى بمد تكبيرة الافتتاح ، والثانية بعد الحد ، وفي المروي (٢) عن الخمال عن الخليل عرب الحسين بن حمدان عن إسماعيل بن مسمود عن يزبد بن ذريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن ﴿ إِنْ سَمْرة بن جندب وعمر أن بن حصين تذاكر الحدث سمرة أنه حفظ عن رسولالله ( صلى الله عليه وآله ) سكنتين : سكنة إذا كبر ، وسكنة إذا فرغ من قراءته عنسد ركوعه ، ثم إن قتادة ذكر السكتة الأخيرة إذا فرغ من قراءته غير المفضوب عليهم ولا الضالين ، أي حفظ ذلك سمرة ، وأنكر عليه عمران بن حصين ، قالا : فكتبنا في ذلك إلى أبي بن كعب ، وكان في كتابه اليهما أو في رده عليهما أن سمرة قد حفظ» وهو يخالف ماحكاه ابن الجنيد عنها ، وكيف كان فالعمل على ما ذكر ناه أولاً ، نعم قد يتوقف في استحبابهما إذا عمل للكالف بما ورد (٣) من استحباب الحمد بعد الفراغ من أم الكتاب ، واستحباب بعض ما يقال اثر بعض السور ، كقول : ﴿ كَذَلِكُ اللَّهُ رَبِّي ﴾ بعد التوحيد ونحوه ، لمكان حصول الفصل بذلك ، فلا يحتاج إلى السكوت، أو لفوات محله حينثذ، وعلى تقدير عدم السقوط فهل محل السكنتين حينثذ قبل القواين أو بمسدها ? وجهان ، إلى غير ذلك من مسنونات القراءة المذكورة في الذكرى والنفلية وغيرهما من كتب الأصحاب، والله أعلم بحقيقة الحال.

<sup>(</sup>١) و (٧) المستدرك - الباب - ٢٠٠ من ابو اب القراءة في الصلاة - الحديث ٢-١

<sup>(</sup>٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب القراءة في الصلاة \_ الحديث ۽ و ٣

إلى هناتم الجزء التاسع من كتاب جواهر الكلام وقد بذلنا جهدنا في تصحيحه ومقابلته للنسخة الأصلية المصححة بقلم المصنف طاب ثراء ويأتي الجزء العاشر إن شاء الله آنناً ،

فررس الجزء التاسع من كتاب جواهر الكلام المندة المندة

| الموضوع                            | الصفحة | الموضوع                        | الصفحة |
|------------------------------------|--------|--------------------------------|--------|
| استحباب الأذان في قضاء             | 40     | معنى الأذان والاقامة           | 4      |
| الصلوات الخمس                      |        | استحباب الأذان والاقامة        | ٣      |
| سقوط الأذان عن صلاة العصر          | ۳.     | استحباب الأذان والاتامــة في   | ٥      |
| يوم الجمعة                         |        | الصلوات الحمس أداءً وقضاءً     |        |
| حرمة الأذان في موارد سقوطه         | 40     | للمنفرد والجامع وللرجل والمرأة |        |
| عدم سقوط الأذان عن العصر           | 44     | استحبابالأذانوالاقامةووجوبهما  | 11     |
| لو فرق بين الظهر والعصر            |        | استحباب الأذان والاقامة للنساء | *1     |
| سقوط الأذان عن صلاة الظهر          | **     | اشتراط الاخفات على النساء في   | *1     |
| والعصر بمرفات                      |        | الأذان والاقامة مع حضورالأجانب |        |
| بيان ما يحصل به التفريق            | 44     | حكم الأذان والاقاسة باللسبة    | **     |
| ېين صلاتين                         |        | الى الخنثى                     |        |
| لو انعقد الجماعة وجاء آخرون لم     | ٤١     | تأكمد استحباب الأذان والاقامة  | 44     |
| يؤذنوا ولم يقيموا ما دامت          |        | فيها يجهر فيه                  |        |
| الأولى لم تتفرق فأن تفرقت صفو فهم  |        | تأكد استحباب الأذان والاقامة   | 44     |
| أذن الآخرون وأقاموا                |        | في الغداة والمغرب              |        |
| حرمةالأذان والاقامة للجاعة الثانية | 11     | عدم جواز الأذان والاقامة في    | 44     |
| شمول الحكم للىجامع وللمنفرد        | 10     | شيء من النوافل ولا في شيء      |        |
| عدم الفرق في أذان المنفرد          | 20     | منالفرائض عدا الخس بل يقول     |        |
| الممنوع منه بين السر والعلانية     |        | المؤذن : الصلاة ثلاثاً         |        |

|                                            |           |                                     | -          |
|--------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------|
| حة الموضوع                                 | الصف      | يحة الموضوع                         | الصة       |
| لتدارك الانذان وحده                        | 1         | اعتبار أنحاد الكان في السقوط        | <b>૧</b> ૦ |
| جواز إعطا. الاحجرة على الا ذان             | ٧١        | عدم اعتبار أتحاد الصلاة             | ٤٦.        |
| من بيت المال                               |           | عدم سقوط أذان اليومية بغيرها        | 27         |
| كيفية الا ُذان                             | 77        | وكذا المكس                          |            |
| عدم جواز الا°ذان قبل الوقت                 | ٧٧        | اعتبارعدم تفرق الأولى في السقوط     | ٤٦         |
| جوازالا ُذانقبل الوقت في الصبح             | YY        | بيان المراد من التفرق               | ٤Y         |
| استحباب إعادة الأذان بمدالفجر              | ٨٠        | حكم المنفرد إذا أذن ثم أرادا لجماعة | 44         |
| فصول الأُذان والاقامة                      | ٨         | اعتبارالعقل والاسلام في المؤذن      | ۰۰         |
| جواز الاقتصار في الأُذاب                   | AY        | اعتبار الايمان في المؤذن وعدمه      |            |
| والاقامة في السفر من كل فصل                |           | اعتبار الذكورة في المؤذن            | ٥٣         |
| بمرة وأحدة                                 |           | عدم اعتبار البلوغ في المؤذن بل      | ٥٤         |
| قصر الا ذان حال الاستعمال                  | <b>AA</b> | يكنيكونه مميزآ                      |            |
| اعتبار النرتيب بين الفصول في               | 44        | استحبابأن بكون المؤذن عدلا          | 00         |
| ب و سروييب بين سمسون مي<br>الأذان والاقامة |           | استحبابأن يكون الؤذن صيتا           | 70         |
| عدم اعتبار الموالاة بين الفصول             | 91        | استحباب أن يكون المؤذن              | ٥٧         |
| استحباب الاستقبال في الا ذان               | 94        | مبصراً وبصيراً بمعرفة الأوقات       |            |
| والاقامة                                   | ·         | استحباب أن يكون المؤذن متطهرا       | ٥٨         |
|                                            | 4 &       | استحباب أن يكون المؤذن قائمًا       | ٥٩         |
| استحباب الوقوف على أواخر<br>الفصول         | 17        | استحباب أن يكون المؤذن قائمًا       | 77         |
| العصون<br>استحباب التأني في الأذان         | 44        | على مراتفع                          |            |
|                                            | • •       | كفاية أذان المرأة للنساء            | 48         |
| والحدر في الاقامة                          | 44        | جوانقطع الصلاة في سمة الوةت         | ٦٤         |
| كراهةالكلام فيخلال الاذان والاقامة         | 7.4       | 1 013 mm A 12 mm C . 21             |            |

#### الموضوع الموضو ع الصفحة ١٠١ استحباب المصل بين الا ذان والاقامة ١٢٥ أولوية اختيار ذي الحولقة في ١٠٨ استحباب أن يرفع المؤذن صوته الحكاية على الخلاه إذا كان ذكرآ ١٢٥ بيان المراد من الحكامة ١٠٩ بيان مايتاً كد في الاقامة من ١٢٦ عدم الفرق في استحباب الحكاية الستحدات بينأذانالاعلاموالجماعةوالانفراد ١١٠ كراهة النرجيع في الأُذات ١٢٩ كراهة الكلام إذا قال المؤذن: الاللاشمار قدد قامت الصلاة إلا ما بتعلق ١١٢ كراهة التثويب في الأذان متدسر المصلين ١١٧ حَجَ من نام في خلال الأُذان أو ١٢٩ كراهة الالتفات عيناً وشمالاللمؤذن ١٣٠ حكم تشاح الناس في الأذان الاقامة ثم استيقظ ١١٩ حكم من أغمى عليه أو جن أو ١٣٣ حكم ما إذا كان الؤذن متعدداً ١٣٥ بيان الراد من انساع الوقت أسكر أو غير ذلك في خلال ١٣٦ اجتزاء الامام في الجاعية بسماع الأذان أو الإقامة ١٢٠ حكم من أذن ثم ارتد بعد الأذان الإُذان وإن كان الؤذن منفرداً ١٢٠ حكم من ارتد في أثناء الأذان ١٣٩ إجزاه سماع الاقامة عنها ١٤١ حكم من أحدث في أثناه الأذان م رجع أو الاقامة ١٧١ - استحماب حكامة الأنذان والاقامة ١٤٢ حكم من أحدث في أثناء الصلاة لمن سمعه ١٢٢ إبدال فصلى الاقامة في الحكاية بالدعاء ١٤٣ من صلى خلف إمام لا يقتدى به أذن لنفسه وأقام ١٢٢ إبدال الحيملات في الحكاية بالحولقة ١٢٣ تمين الحوقلة لو أراد الحكاية ١٤٣ حكمن خشي فعل الأذان والاقامة فوات الصلاة وهوفي الصلاة

#### الموضو ع الموضوع الصفحة ١٤٥ حُكُمُ مَا إِذَا أَخُلُ الدُّوْذَنَ بِشِيءَ مِنَ الْحَكُمُ مَا إِذَا نُوى فِي الرَّكُمَةُ الاُولى الخروج في الثانية فصول الأذان ا ۱۸۲ حكم ما إذا علق الخروج من ١٤٧ موارد التي يستحب فيها الا ُذان الصلاة على أمر بمكن ١٤٩ - الركن الثاني في أفعال الصلاة ١٨٤ حكم ما إذا نوى أن يفعل ماينافي ١٥٠ النية جزء أو شرط ١٥٤ النية ركن في الصلاة المبلاة ١٨٧ بطلان المملاة بالرياء ١٥٤ سان حقيقة النية ١٥٥ اعتبار الاخلاص في العبادة ١٩٥ عدم جواز نقل النية من عمل إلى ١٥٦ اعتبار قصد الامتثال والتعيين عمل آخر إلا في موارد مخصوصة ١٥٧ اعتبار القربة في النية وعدمه ١٩٧ عسدم جواز نقل النية من النفل ١٥٨ اعتبار النعيين في النية وعدمه إلى الفرض ١٦٠ أعتبار قصد الوجه فيالنية وعدمه ١٩٨ جواز نقل النية من النفل إلى النفل ١٦٥ لزوم نية القصر أوالنمام وعدمه ١٩٩ حكم ما إذا عدل ثم بان الخلاف ١٦٧ بيان حقيقة النية ۲۰۱ تكبيرة الاحرام ركن ۱۷۰ بيان المراد من الداعي ٢٠٥ بيان المراد من التكميرة ٢٠٦ عدم المقاد الصلاة بمعنى التكبيرة ١٧٣ عدم اعتبار اللفظ في النية ١٧٤ وقت النية عنــــد أول جزء ٢٠٦ بطلات الصلاة بترك حرف من التكبير من التكبيرة ١٧٥ وجوب استمرار حكم النية إلى ٢٠٨ لزوم التملم وعدم جواز التشاغل آخر الصلاة بالصلاة في سمة الوقت إن لم ١٧٧ حكم نية الخروج عن الصلاة يتمكن من النلفظ بالتكبيرة

٢٠٩ وجوب الاحرام بالترجمة في ضيق

١٨١ حكم التردد في قطع الصلاة وعدمه

### الموضوع ٢٥١ اعتبار الاعتماد على الرجلين معاوعدمه ٢٥٣ حكم إطراق الرأس وأنحراف العنق يميناً أو شمالا ٣٥٣ وجوب القيام بقدر الامكان أيهما شاء جعلها تكبيرة الافتتاح ٢٥٦ حكم ما إذا دارالا من بينالركوع والسجود جالساً وبين القيام ٢٥٧ لزوم الصلاة قاعداً مع المجز عن القيام ٣٢٦ استحباب أن يؤتى بلفظ الجلالة ٢٥٨ حد المجز المسوغ للقعود أن لا يتمكن من الشي بقدر زمان صلاته ٢٦١ حكم من لم يكن له حالة استقرار ٢٦٢ القاعد إذا تجدد له القدرة وتمكن من القيام للركوع وجب وإلا ركع جالساً ٣٦٣ كيفية الركوع عن جاوس ٢٩٤ إذا عجز عن القعود صلى مضطجعاً ٧٦٥ إذا يجزءن الاضطجاع صلى مستلقياً ٢٦٦ المضطجع والمستلقي يؤميان لركوءهما وسجودها ٢٦٦ كيفية الايماء للركوع والسجود ٢٧٤ الماجز في أثناء الصلاة عن حالة ينتقل إلى ما دونها

الموضوع الوقت عند المجز عن التكبيرة ٢١١ كيفية تكمير الأخرس ٢١٣ الترتيبوا او الاة في التكبيرة واجب ٢١٣ الصلي بالخيار في التكبيرات السبع ۲۲۰ بطلان الصلاة لو كبر ونوى الافتتاح ثانيا ٢٢٢ اعتبار القيام حال تكبيرة الاحرام في التكمير من غير مد ٢٢٨ استحباب أن يسمع الامام من خلفه تلفظه بالتكبيرة ٢٢٩ استحباب رفع اليدين حال التكبير ۲۳۱ استحباب كون رفع اليدين إلى حذاء الأذنين ٢٣٣ كيفية رفع اليدين حال التكبير ٢٣٦ استحباب ضم ما عسدا الابهام من الأصابع ۲۳۸ القيام ركن

٣٣٩ بيان المراد من الركن

٧٤٥ المرجع في القيام إلى المرف

٢٤٨ حكم الاستناد حال النهوض

### ٣٠١ وجوب قراءة ما تيسر منالفاتحة مع عدم إمكان التملم في الوقت ٣٠٥ حكم عدم إمكان التعلم لشيء من الفاتحة في الوقت ٣٠٩ حكم تمذر التملم للسورة في الوقت ٣١١ حكم من قرأ الفاتحة من المصحف ٣١٣ حكم ما إذا ارتفع المذر ٣١٥ كيفية قراءة الأخرس ٣١٩ التخيير بين القراءة والتسبيح في الا ُخيرتين ٣٢٢ الاُ فضل للامام اختيار القراءة ٣٢٤ استحباب التسبيح في الا خيرتين مطلقا ٣٣١ وجوب سورة كاملة بعد الحمد في الأولتين ٣٣٧ سقوط السورة حال الضرورة ٣٣٨ السقوط رخصة لا عزيمة ٣٣٨ وجوب إعادة السورة لو قدمها على الحد ٣٤٠ عدم بطلان الصلاة لوقدم السورة

على الحد سهوآ

الموضوع الصفحة ۲۷۷ وجوب القيام للركوع إذا تجدد له القدرة بمد القراءة ٢٧٩ وجوب القيام ليسجد عن قيام ٣٧٩ وجوبالقيام للاعتدال من الركوع ۲۸۰ العاجز عن السجود يرفع مايسجد عليه فان لم يقدر أومأ ۲۸۱ مایستنحب للمصلی حال قیامه ۳۱۳ حکم ما إذا ارتفع اله ۲۸۳ مایستنحب للمصلی حال جلوسه ۳۱۳ عدم إجزاء الترجمة ٢٨٤ القراءة وأجبة في الصلاة ۲۸۵ وجوب قراءة الحمد في كل ركمة من الثنائية وفي الأولتين من كل رباعية وثلاثية ٢٨٦ بطلان الصلاة مع الاخــلال ولو بحرف واحــد من القراءة عمداً حتى التشديد ٢٨٨ حكم أقسام الادغام ۲۹۱ بيان ما هو المعتبر من القراءات ٢٩٣ بطلان الصلاة مع الاخلال بالاعراب ۲۹۶ إنكار تواتر القراءات ٢٩٩ عــــدم كفاية ترجمة الفاتحة عنها اختياراً

٣٠٠ وجرب أسلم الفاتحة

### الموضوع الموضوع الصفحة ٣٤٣ عــــدم جواز قراءة شيء من ٢٧٧ بيان وجوب الجهر أو الاخفات في التسبيح جميع السورة وبين قراءة نفس السمه عدم وجوب الجهر على النساء آية السجدة ولا بين القراءة وبين مهم استحباب الجهر بالبسملة في مواضع الاخفات ٣٩١ استحباب ترتيل القراءة ٣٩٥ استحماب الوقوف على مواضعه ٣٥٠ حكم من ذكر قبل أن يتجاوز ٢٩٧ عدم استحباب رعاية ما اصطلح عليه أهل التجويد ٣٥٠ حكم من ذكر ونجاوز النصف ولم على ١٠٠ استحباب قراءة سورة بعد الحمد في النوافل ٣٥١ حكم من ذكر وتجاوز النصف مع عنه عبان ما يستحب أن يقرأ في الصلوات الخمس من السور ٤٠٣ استحباب قراءة هل أتى في غداة الخيس والاثنين ٤٠٥ استحباب قراءة سورة الجمعــة والا على في المغرب والمشاء له الجمعة -ا ٤٠٦ استحباب قراءة سورة الجمسة والتوحيد في صبيحة الجممة المتحباب قراءة سورة الجمسة والمنافقين فيصلاة الجمهة والظهرين منسا

# الصفحة المزائم في الفرائض ٣٤٥ عـدم الفرق في الحكم بين قراءة ٣٧٦ تحديد الجهر والاخفات الاستماع ٣٤٧ عدم كفاية سورة المزعة

٣٤٨ حكم من قرأ العزيمة سهواً في الصلاة نصف المزعة

يتجاوز محل السجود

تجاوزه محل السجود

٣٥١ عـــدم جواز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته

٣٥٤ كراهة القران بين سورتين

٣٥٨ اختصاص الحم بما إذا جيء بالسورة الثانية بمنوان كونها قراءة للركمة

٣٩٤ بيان موارد الاجهار والاخفات ٣٧٠ استحياب الجهر في صلاة الجمعة -

#### - ٢٣٠ - (فهرس الجزء التاسع من كتاب جواهر الكلام) ج ١ الصفحة الموضوع الضفحة الموضوع ٤٠٩ استحباب قراءة السور القصار ١٩٩ استحباب أن يسمع الامام من خلفه القراءة والشبهادتين في نوافل النهار ١٠٤ استحبابالاخفات في نوافل النهار ١٩١ إذا مر الصلي بآية رحمــة سألها وبآية نقمة تعوذ منها ٤١٠ استحباب قراءة السور الطوال ٤٢٠ استجباب أن يتعوذ الصلي أمام في توافل اللمل ٤١٢ استحباب الاجهار في نوافل اللمل القراءة ١١٤ استحباب قراءة سورة الجحد ٢١١ استحباب الفصل بين الحمـــد والسورة بسكتة خفيفة أطول والتوحيد في المواضع السبمة من الوقف على الفواصل ٤١٤ استحباب قراءة التوحيد ثلاثين مرة في أولتي صلاة الليل ٤٢١ استحباب الفصل بين السورة ٤١٦ بيان كيفيات لصلاة الليل والتحكسيرة

## جدول الخطأ والصواب

| الصواب    | المطا          | <u>~</u> | ص   |
|-----------|----------------|----------|-----|
| فآذنوا    | <u>م</u> آذنوا | ٥        | ۲   |
| لمبلاة    | لصلاه          | العنوان  | 44  |
| الصنو بري | المبثويري      | 4        | ١٧٠ |
|           | استدراكات      |          |     |

قد جاء فى ص ٣٠ تعليقتان ووقع الخطأ فى أحدها والصحيح أن تكونا هكذا (١) الوسائل الباب ١٠ من أبواب نافلة شهر رمضان الحديث ١ من كتاب الصلاة (٢) الوسائل الباب ٤٩ من أبواب صلاة الجمعة الحديث ١ من كتاب الصلاة وقد وقع أيضاً فى ص ٣١ تعليقة أخرى خطأ والصحيح هكذا (١) الوسائل الباب ١٠ من أبواب نافلة شهر رمضان الحديث ٤

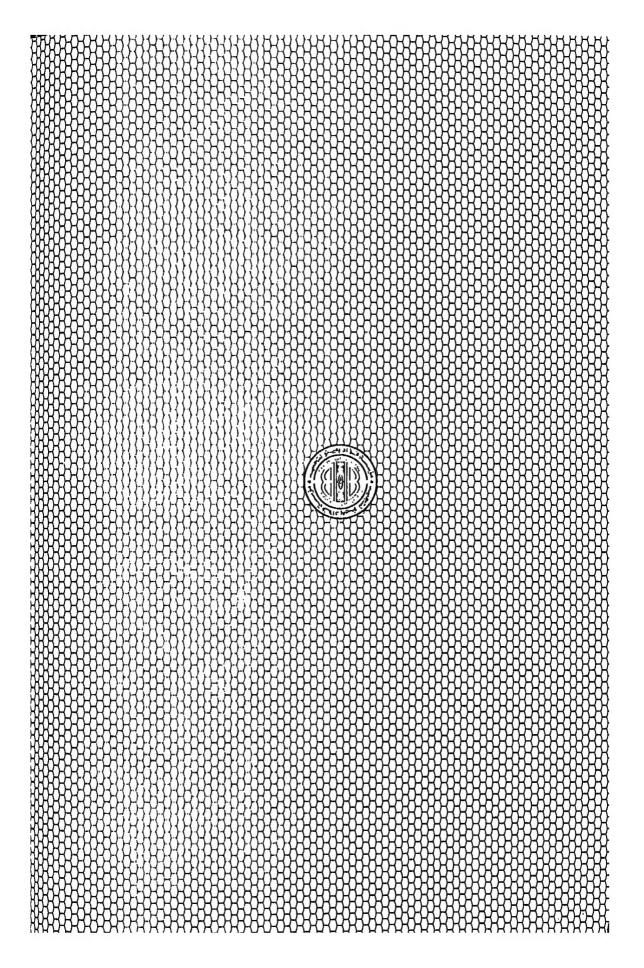



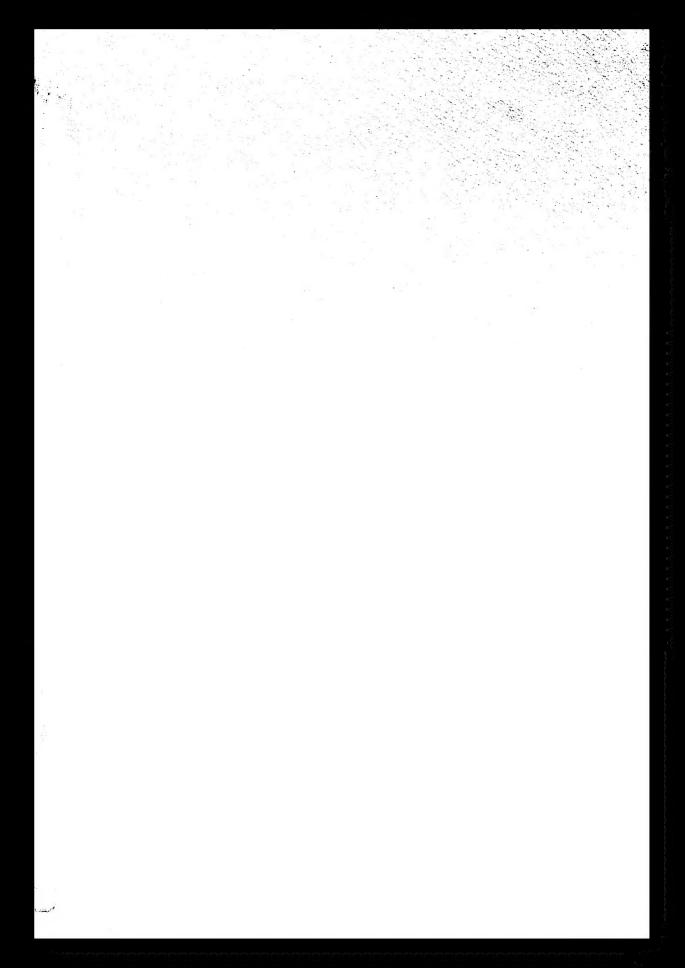